# تعبايق الفرائر على تسبيل الفوارى

تاليف السُسَيغ محرّب راللرين بن الدي بكرين عمر اللرماحيي

مخفت الدكتوم المفدى التحلن المفدى الدكتوم المفدى المفدى

المجزوالرابع

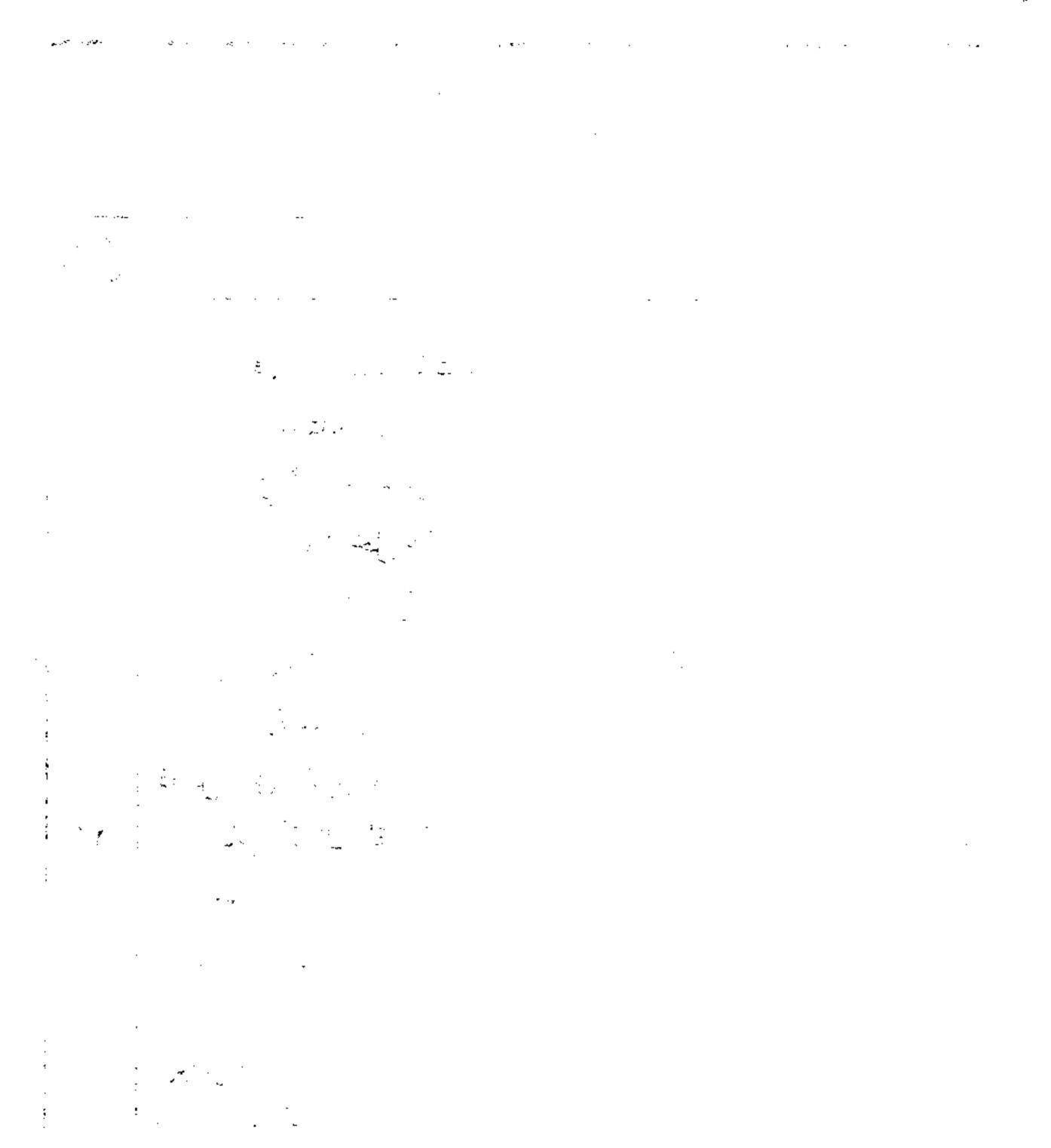

-

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

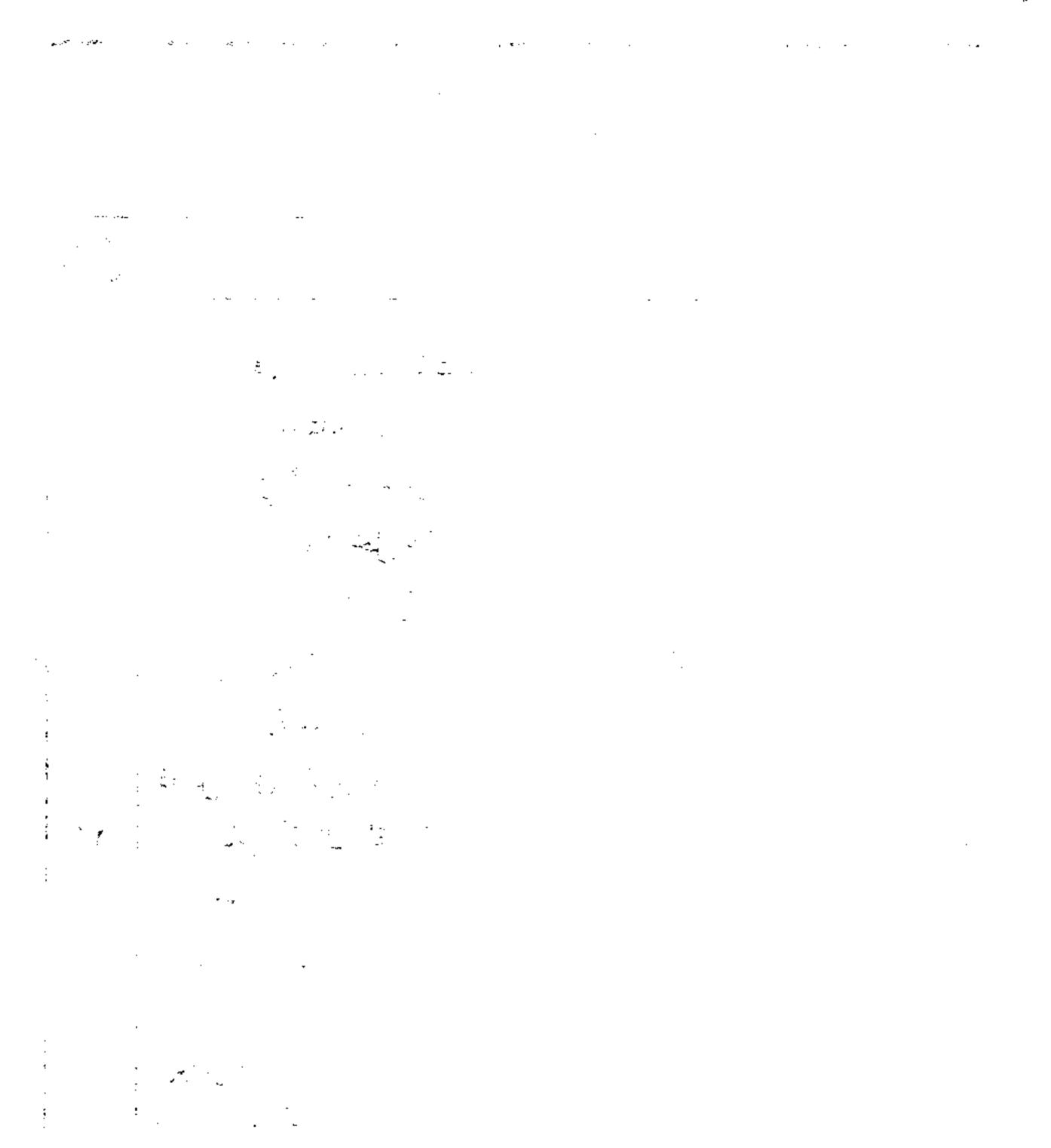

-

.

### المحتوباي

| التصفحة             | المسوع                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 9 Y _ V             | ١٥ ـ باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر .       |
|                     | فصل في المواضع التي تكسر فيها همزة (إن) أو          |
|                     | فصل في الكلام على لام الابتداء                      |
|                     | فصل في الكلام على تخفيف (إن) وغيرها                 |
|                     | فصل في الكلام على أحوال (إن) و (كأن) و (ا           |
| 97-17               | فصل في التوابع في هذا الباب                         |
|                     | ١٦ ـ باب (لا) العاملة عمل (إن)                      |
| 179-111             | فصل في بطلان عمل لا وفروع متعلقة بتوابعها           |
| ا مفعولین ۱۳۱ ـ ۲۱۶ | ١٧ ـ باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر فتنصبهم |
| Y•V_191             | فصل في الكلام على القول                             |
| Y17_Y               | فصل في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل              |
| Yo · _ Y 1 V        | ۱۸ ـ باب الفاعــل                                   |
|                     | ١٩ ـ باب النائب عن الفاعل                           |
|                     | فصل في بناء الفعل للمفعول                           |
|                     | فصل فيها يعرض للفاعل ونائبه                         |
|                     | ٢٠ ـ باب اشتغال العامل ٢٠                           |
|                     | الفهارس                                             |
| ٣١١                 | فهرس الآيات                                         |
| ۳۲٥                 | فهرس الحديث والأثر                                  |
| <b>***</b>          | فهرس الأشعار الأشعار                                |
| ٣٣٩                 | فهرس الأمثال                                        |

•

## الباب الخامس عشر «باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر»

قال ابن قاسم: إنها قال: (الأحرف) ولم يقل (الحروف)؛ لأنها<sup>(۱)</sup> جمع قلة، وقد انتقد المبرد وابن السراج على سيبويه قوله: (الحروف)، واعتذر عنه بأنه من وضع جمع الكثرة موضع جمع القلة كقوله كثرة باعتبار ما يعرض لها من اللغات والتغيير.

قلت: التفريق بين جمع القلة وجمع الكثرة بأن الأول للعشرة فها دونها، والثاني لما فوق العشرة، أمر قد اشتهر وشاع قديهاً وحديثاً بين الطلبة والعلماء، ووقع لمولانا سعد الدين التفتازاني في التلويح زيادة كلام في ذلك فقال:

واعلم أنهم لم يفرقوا في هذا المقام بين جمع القلة وجمع الكثرة، فدل بظاهره على أن التفريق بينها إنها هو في جانب الزيادة، بمعنى أن جمع القلة مختص بالعشرة فها دونها، وجمع الكثرة غير مختص، لا أنه مختص بها فوق العشرة، وهذا أوفق الاستعمالات، وإن صرح بخلاف كثير من الثقات. هذا كلامه، ويعني بالمقام المشار إليه مقام التعريف بها يفيد الاستغراق، يريد أن العلهاء لم يفرقوا في هذا المحل بين: ﴿فَأَقَنُلُوا (٢)

<sup>(</sup>١) لأنه، د.

<sup>(</sup>٢) لقوله، ز، ظ.

**<sup>(</sup>۳)** قرو، ز.

<sup>(</sup>٤) وَٱلْمُطَلِّقَانَتُ يَثَرَبِّهُمْ فَ بِأَنفُسِهِنَّ . . . وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ . . . ﴾ ٢٢٨ البقرة (٢).

<sup>(</sup>٥) عطفت بالواو في ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) وفق، ظ.

<sup>(</sup>٧) افتلوا، ظ.

ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ "، و(أكرم العلماء) مثلاً، حيث جعلوا كلاً منهما شاملاً للثلاثة وما فوقها إلى غير النهاية، فدل عدم التفريق بحسب الظاهر في هذه الحالة على أن التفريق بينهما في حالة كونهما منكرين إنها هو في جانب الزيادة كها قال.

وحاصله أن الجمعين متفقان باعتبار المبتدأ مفترقان باعتبار المنتهى، فمبدأ كل منهما الثلاثة، ومنتهى جمع القلة العشرة، ولا نهاية لجمع الكثرة.

وبهذا (1) التقرير لا يحتاج أن نقول (2) - في محل من المحال - هذا مما استعير فيه جمع الكثرة لجمع القلة نحو: (ثلاثة قروء)، وينحل الإشكال المعروف، فيها إذا أقر بدراهم، حيث قالوا: يقبل (1) تفسيره بثلاثة، واستشكل بأنه جمع كثرة، وأقله أحد عشر، وأجابوا بأن جمع الكثرة يطلق على جمع القلة (2) مجازاً، والأصل براءة الذمة مما زاد، فقبلنا تفسيره بثلاثة لذلك، وهذا غير سديد (1) إذ لا يقبل من اللافظ بحقائق زاد، فقبلنا في الأقارير التفسير بالمجاز/؛ ألا ترى أن من أقر (1) بأفلس لا يقبل منه التفسير (1) بفلس واحد، وإن صح إطلاق الجمع على الواحد مجازاً؟.

وإذا نظرت إلى التقرير المتقدم خرج الجواب سديداً، فإنا نمنع كون جمع الكثرة للثلاثة مجازاً، بل هو لكل من الثلاثة والأربعة إلى ما لا نهاية له حقيقة كما عرفت، فإذن (١٢) لم يقبل تفسيره بمجاز أصلاً، فلا إشكال، فتأمله.

<sup>(</sup>١) ﴿ فَإِذَا أَنسَلَخَ ٱلْأَشَّهُرُ ٱلْحُرُمُ . . . . . حَيثُ وَجَدَثُّمُوهُمْ ﴾ ٥ التوبة (٩).

<sup>(</sup>۲) متفقین، د.

<sup>(</sup>۳) بحسب، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) ولهذا، ظ.

<sup>(</sup>٥) يقول، د.

<sup>(</sup>٦) نقبل، د.

<sup>(</sup>٧) العلة، ز.

<sup>(</sup>٨) عما، ر، ظ.

<sup>(</sup>۹) سدیداً، د.

<sup>(</sup>١٠) اقرأ، ظ.

<sup>(</sup>۱۱) تفسیره، د.

<sup>(</sup>۱۲) فإذا، د.

«وهي (إنَّ) » بكسر الهمزة «للتوكيد» ولم يذكر (أن) المفتوحة اقتداء بسيبويه (۱) والمبرد في المقتضب (۲) وابن السراج في الأصول (۳) .

وإنها تركوا عدها لأنها فرع المكسورة؛ و [لذا ] أورد المصنف أن قضية هذا أن لا تعد (كأن) فإن أصل: (كأن زيداً الأسد) أن زيداً كالأسد، فقدمت الكاف فصار (كأن)، وأجاب بأن أصل (كأن) منسوخ لاستغناء الكاف عن متعلق، وبساطة (أن)، و(إن) غير مختلف فيها «و (لكن) » بتشديد النون، ومذهب البصريين أنها بسيطة، وقال الفراء: أصلها (لكن) (إن)، فطرحت الهمزة للتخفيف، ونون (لكن) للساكنين، وقال باقي الكوفيين: [مركبة ] من (لا) (أ) و(أن) والكاف زائدة لا التشبيهية (١٠)، وحذفت الهمزة للتخفيف.

قلت: الكاف التشبيهية (۱۱) والزائدة كل منها مفتوح، فمن أين هذه الكسرة '؟. «للاستدراك»، وهو أن تنسب لما بعدها حكماً مخالفاً لحكم ما قبلها؛ ولذلك لابد أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها، نحو: ما هذا ساكناً، لكنه متحرك، أو ضد له نحو؛ ما هذا أبيض، لكنه أسود، أو خلاف [له (۱۳)] - [على خلاف فيه (۱۰)] - نحو: ما هذا قائماً لكنه شارب.

فإن قلت: إذا نسبت إلى ما بعدها حكماً مخالفاً لحكم ما قبلها حصل المقصود من

<sup>(</sup>١) راجع الكتاب ١: ٢٧٩ وما يليها.

<sup>. 118 = 1 ·</sup> V : E (Y)

<sup>.</sup> ۲۲9 : 1 (٣)

<sup>(</sup>٤) تركرا، ظ.

<sup>(</sup>a) سقطت من، د.

<sup>(</sup>٦) في شرح التسهيل ٦٥: ب.

<sup>(</sup>۷) زی*د*، ز.

<sup>(</sup>٨) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٩) إلا، ز.

<sup>(</sup>١٠) لا للتشبيه، د.

<sup>(</sup>۱۱) التشبيه، د.

<sup>(</sup>۱۲) هذا الكسر، د.

استفادة تخالف (١) الحكمين، فما معنى الاستدراك؟ وماذا أفاد (٢) هذا الحرف؟

قلت: أفاد أن ما يأتي من الحكم مخالف لما قبله من أول الأمر، فإذا ذكر الحكم استفيدت المخالفة من جوهر اللفظ تفصيلاً، وأفاد (٢) الحرف المخالفة في ابتداء الأمر إجمالاً. «و (كأن) للتشبيه» سواء كان خبرها جامداً أو مشتقاً، وقال الزجاج: هي للتشبيه إن كان الخبر جامداً نحو: كأن زيداً أسد، وللشك إن كان مشتقاً نحو: كأنك قائم؛ لأن الخبر هو الاسم، والشيء لا يشبه بنفسه.

وتندفع هذه الشبهة بأن المعنى: كأنك شخص قائم حتى يتغاير الاسم والخبر حقيقة فيصح تشبيه أحدهما بالآخر، إلا أنه لما قام الوصف مقام الموصوف، وجعل الاسم بسبب التشبيه كأنه هو الخبر بعينه، صار الضمير في الخبر يعود إلى الاسم لا إلى الموصوف المقدر؛ فلهذا تقول: كأني أمشي، وكأنك تمشي، والأصل كأني رجل أمشي، وكأنك تمشي، والأصل كأني رجل أمشي، وكأنك رجل تمشي. كذا قدره الرضي " (وللتحقيق أيضاً على رأي» ذهب إليه الكوفيون والزجاجي ")، وأنشدوا عليه:

فأصبح بطن مكة مقشعراً كأن الأرض ليس بها هشام

<sup>(</sup>١) أهملت التاء في، د.

<sup>(</sup>۲) أفاده، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) وأفاد وأفاد، ظ، بين وجهي الورقة.

<sup>(</sup>٤) تشبه، ز.

<sup>(</sup>٥) في شرح الكافية ٢: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٦) والزجاج، ظ، وليس صحيحاً، فقد سلف رأيه قريباً والزجاجي: هو أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق (.. - ٣٣٧ه - ... - ٩٤٩م) أصله ومولده نهاوند، ومنشؤه بغداد. لازم الزجاج فنسب إليه أخذ عن: المبرد وابن دريد وابن الأنباري. صنف: الجمل الكبرى - ط، الإيضاح، الكافي، مختصر الزاهر، شرح الألف واللام للمازني، الأمالي - ط، المخترع: في القوافي. وقد أكثر العلماء من تعقبه في ما ألف. القفطي ٢: ١٦٠ - ١٦١ الوفيات ٣: ١٣٦، البغية ٢: ٧٧.

<sup>(</sup>٧) نسب البيت إلى الحارث بين خالد المخزومي المتوفى سنة ٨٠ هـ يرثي هشام بن المغيرة المخزومي المتوفى قبيل البعثة، وعندي شك في هذه النسبة لأن الشاعر لم يدرك المرثيّ. وكان هشام من رجال قريش جوداً ورئاسة ومهابة، ولما مات أرخت العرب بوفاته. الاشتقاق ١٠١، ١٤٧، الكامل ٢: ٤٨٧، شرح التسهيل ٦٥: ب، المغني ١: ٢٠٩ - ٢١٠، التصريح ١: ٢١٢، اللسان (قثم)، السيوطي ٢: ٥١٥، الهمع ١: ١٣٣، الدرر ١: ١١١. يَس ٢: ١٣٢.

إذ لا يكون تشبيها "؛ لأنه ليس في الأرض حقيقة، وإنها المعنى أن بطن مكة اقشعر؛ لأن الأرض ليس بها هشام، وجاء معنى التعليل من جهة أن الكلام معها في المعنى جواب سؤال عن العلة مقدر "، وأجيب بأمور:

أحدها: أن المراد بالظرفية الكون في بطنها، لا الكون على ظهرها، فالمعنى: أنه كان ينبغي أن يقشعر بطن مكة مع دفن هشام فيه في الأنه لها كالغيث.

والثاني: أنه يحتمل أن هشاماً قد خلفه من يسد مسده، فكأنه لم يمت.

فإن قلت: هذا يؤدي إلى أن يكون "عجز البيت غير ملائم لصدره؛ وذلك لأن الصدر يتضمن أن بطن مكة اقشعر، والعجز يتضمن تشبيه فقد مشام بوجوده، باعتبـار أنـه خلّف من ينوب منابه، ولا مناسبة بين هذين المعنيين، وإنها المناسب لتقدير (١٠) وجود من يخلفه (١٠٠ كون الأرض ناعمة غير مقشعرة.

قلت: الصدر يتضمن أمرين/ بحسب منطوقه ومفهومه: فالمنطوق [هو] (١١) اقشعرار بطن مكة، والمفهوم هو عدم اقشعرار ظاهرها، فتقدير وجود هشام باعتبار أن ثم من يسد مسده \_ مناسب لهذا المفهوم، فارتبط العجز [حينئذ] " بالصدر من حيث مفهومه لا من حيث منطوقه، ويكون البيت قد اشتمل على حذف العلة من الصدر، والمعلل من العجز؛ لأن اقشعرار بطن مكة معلل بدفنه فيها، وضمها لأشلائه (١٢٠)

119

<sup>(</sup>١) تشبها، ز.

<sup>(</sup>٢) مقدرا، ظ.

<sup>(</sup>٣) بظن، ظ.

<sup>(</sup>٤) دفي*ن*، ز.

<sup>(</sup>۵) فیها، د.

<sup>(</sup>٦) خلف، د.

<sup>(</sup>٧) الكون، ظ.

<sup>(</sup>۸) تعد، ز.

<sup>(</sup>۹) بتق*د*یر، د.

<sup>(</sup>۱۰) تخلف، ز، بخلف، ظ.

<sup>(</sup>۱۱) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٢) لابانه، د، ولم تظهر للناسخ فكتب فوقها (كذا)، لكنه أهمل الذال.

فكأنها اقشعرت حزناً عليه، فحذفت هذه العلة، وتقدير وجود من يسد مسد هشام علة لعدم اقشعرار ظاهرها، وهذا المعلل محذوف لفهمه من صدر البيت.

والثالث: أن الكاف للتعليل و(أن) للتوكيد، فهما كلمتان لا كلمة، ونظيره: ﴿ وَيُكَانَّهُ لِلاَ يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ (١) أي: أعجب لعدم فلاح الكافرين.

وادعى ابن الخباز الإجماع على أن (كأن) حرف مركب، وليس كذلك نعم (٢) على مذهب الأكثرين، قالوا: والأصل - في (كأن زيداً أسد) - إن زيداً كأسد، ثم قدم حرف التشبيه اهتهاما به، ففتحت همزة (إن) لدخول الجار.

قال الزجاج وابن جني: ما بعد الكاف جُرّ بها.

قال ابن جني: وهـو حرف لا يتعلق بشيء؛ لمفارقته الموضع الذي يتعلق فيه بالاستقرار ، ولا يقدر له عامل، لتمام الكلام بدونه، ولا هو زائد؛ لإفادته التشبيه.

قال ابن هشام في المغني : وليس قوله بأبعد من قول أبي الحسن (٢) : إن كاف (^) التشبيه لا تتعلق (م) دائماً.

قال (۱۰) و لما رأى أن الجار غير الزائد حقه التعلق دائماً قدر الكاف هنا اسماً بمنزلة (۱۲) ولما رأى أن يقدر له خبراً لم ينطق (مثل) ثم لزم أن يقدر له خبراً لم ينطق

<sup>(</sup>۱) ﴿ وَإَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوَا لَمَكَانَهُ وَإِلَّا أَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْكَ ٱللَّهَ يَبَسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا لَّ. . . ﴾ ٨٨ القصص (٢٨).

<sup>(</sup>۲) بل، د.

<sup>(</sup>٣) ثم قال، د.

<sup>(</sup>٤) تتعلق، د.

<sup>(</sup>٥) أهملت الباء في، ز.

 $<sup>(7) 1:</sup> P \cdot Y.$ 

<sup>(</sup>٧) الأخفش: سعيد بن مسعدة.

<sup>(</sup>۸) کان، ز، ظ.

<sup>(</sup>٩) يتعلق، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٠) ابن هشام في المغنى ١: ٢٠٩٠.

<sup>(</sup>١١) لم، د، ز، ظ. ، وما أثبته عن المغنى.

<sup>(</sup>۱۴) فإنها، ز.

<sup>(</sup>١٣) عطفت بالفاء في، ز، ظ.

به قط، ولا المعنى مفتقر إليه.

فقال: معنى (كأن زيداً أخوك) مثل أخوة (١) زيد إياك كائن.

وقال الأكثرون: لا موضع لـ(أن) وما بعدها؛ لأن الكاف و(أن) صارا بالتركيب [كلمة] (٢) واحدة.

قال ابن هشام : وفيه نظر؛ لأن ذلك في التركيب [ لوضعي، لا في التركيب] (١) الطارىء.

قلت: وهذا تركيب وضعي، لأن واضع اللغة في معتقد هؤلاء [هو] الذي وضعه كذلك، وليس من الأمور التي طرأت في الاستعمال من غير أن يكون للواضع فيها مدخل. وأما إذا قلنا: بأنها بسيطة \_ كها ذهب إليه بعضهم \_ فلا إشكال.

وتــرك المصنف حكــاية مذهب الكــوفيين في أن (كأن) تكون (١٠) للتقريب، مع اشتهاره عنهم، وحملوا عليه: (كأنك بالشتاء مقبل) و(كأنك بالفرج (٢٠) آت) و:

كأني بك تنحط (^)

/) ..... اللحدد وتنغط وتنغط وقد من سم وقد أسلمك الرهط إلى اللحدة من من سم من قصيدة مربعة نظمها الحريري على لسان أبي زيد في المقامة الساوية ـ نسبة إلى بلدة (ساوة) ـ وأنشدها في موعظة بعد أن شهدوا ميتاً يدفن. أولها:

أبا من يدعب الفهم إلى كم ياأخم الموهم تعبي الذنب والمنال الجمع وتخطي الخطا الجميم وقبل المثال:

سستذري الدم لا الدمع إذا عاين لا جمسع يقسسي فسي عسرضه الجمسع ولا خسسال ولا عسسم

<sup>(</sup>١) أخوه، د.

<sup>(</sup>٢) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>٣) في المغني ١: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) ليست في، ز.

<sup>(°)</sup> سقطت من ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) يكون، ز.

<sup>(</sup>٧) بالفرح، ز، ظ.

و(كأنك بالدنيا لم تكن وبالأخرة لم تزل) (١) والصحيح أنها في ذلك كله للتشبيه، وخرج ذلك على وجوه: (٢)

فقال الفارسي: الكاف حرف خطاب، والباء زائدة في اسم (كأن).

[وقيل: الكّاف اسم (كأن)]، وفي المثال الأول حذف مضاف، أي: كأن زمانك مقبل بالشتاء، ولا حذف في (كأنك بالدنيا لم تكن....)، بل الجملة الفعلية خبر، والباء بمعنى في، وهي متعلقة بـ(تكن)، وفاعل (تكن) ضمير المخاطب.

وقال ابن عصفور: الكاف والياء في (كأنك) و(كأني) كافّتان لـ(كأن) عن العمل، كما تكفها (ما) (<sup>ن)</sup>، والباء زائدة في المبتدأ.

وقال ابن عمرون : المتصل بـ (كأن) اسمها، والظرف تجرها، والجملة بعده حال، بدليل: (كأنك (٢) بالشمس وقد طلعت) بالواو، ورواية بعضهم: (... ولم تكن (١) بالواو، وهذه الحال (١) متممة لمعنى الكلام، كالحال (١) في قوله تعالى: ﴿ فَمَا لَمُنَّمْ عَنِ ٱلتَّذِكْرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ (١)، وك (حتى) وما بعدها في قولك: مازلت

هناك الجسم المسدود ليستأكل الجسم المسدود رم العسود ويمسي العظم قد رم العسود العسود العطم قد رم مقامات الحريري ٩٣ ـ ١٠٠، ط ـ صادر وبيروت ١٣٨٥هـ = ١٩٦٥م، المغني ١: ٢١٠.

- (۱) من كلام عمر بن عبدالعزيز رحمه الله، ولأمير المؤمنين علي \_ رضي الله عنه \_ كلام بمعناه لكن ليس فيه الشاهد. كشف الخفاء ٢ ، ١٣٥، المقاصد الحسنة ٣١١، نهج البلاغة ١٢٤.
  - (٢) نقل الدماميني الوجوه المذكورة عن المغني ١: ٢١٠ ـ ٢١١. ماعدا كلام الرضيّ.
    - (٣) ليست في، ز.
    - (٤) تكفهما، ظ، والضمير عائد إلى (كأن).
      - (٥) أبو عبدالله محمد بن محمد.
        - (٦) والطرف، د.
          - (٧) وكأنك، د.
            - (۸) یکن، ز.
          - (٩) الحالة، د.
        - (۱۰) کالحال کالحال، د.
          - (١١) ٤٩ المدثر (٧٤).

بزید حتی فعل.

وقال المطرزي (١): الأصل كأني أبصرك تنحط ، وكأني أبصر الدنيا لم تكن، ثم حذف الفعل، وزيدت الباء. (٣)

وقال الرضي '' الأولى أن لا يحكم بزيادة /شيء ونقول '' التقدير كأنك تبصر بالدنيا، أي: تشاهدها، من قوله تعالى: ﴿ فَبُصُرَتْ بِهِ عَن جُنْبٍ ﴾ '' ، والجملة بعد المجرور بالباء حال، أي: كأنك تبصر بالدنيا وتشاهدها غير كائنة، ألا ترى إلى قولهم: (كأني بالليل وقد أقبل) و(كأني بزيد وهو ملك)؟ والواو لا تدخل [على] '' الجمل إذا كانت أخباراً لهذه الحروف.

«و (ليت) للتمني» وهو طلب حصول شيء مستحيل، أو ممكن غير متوقع على سبيل المحبة، ثم تعلقه بالمستحيل كثير، نحو: ليت الشباب يعود، وبالممكن قليل، نحو: ليت زيداً يحسن إلى من أساء إليه، ولكن يجب في التمني \_ إذا كان متعلقه ممكناً، كهذا \_ أن لا يكون [لك] أن توقع وطهاعية أن في وقوعه، وإلا صار ترجياً. «و (لعل) للترجي» وهو الطمع في حصول أمر محبوب ممكن الوقوع. «والإشفاق» وهو توقع أمر ممكن مخوف. «والتعليل» قال الأخفش: نحو: قول الرجل [الصاحبه أن]:

- (۱) أبو الفتح ناصر برهان الدين بن عبد السيد بن علي الخوازرمي المطرزي (٥٣٨ ٢٦٠هـ) (١٤٤) أبو الفتح ناصر برهان الدين بن عبد السيد بن علي الخوازرمي المطرخ: شرح مقامات الحريري، المصباح: في النحو ـ ط، المعرب: في اللغة، المغرب في ترتيب المعرب جزآن ـ ط، الإقناع بها حوى تحت القناع. معجم الأدباء ١٩: ٢١٢ ـ ٢١٣، القفطي ٣: ٣٣٩ ـ ٣٤٠ الوفيات ٥: ٣٦٩ ـ ٣٢٠، البغية ٢: ٣١١.
  - (۲) منحط، ز.
- (٣) كذا في المغني ٢١١:١ وكلام المطرزي في الإيضاح: شرح المقامات (ص٢١٤) غير ماذكر،
   فلم يتكلم على: كأنك بالدنيا ولم يذكر زيادة الباء.
- (٤) في شرح الكافية ٢ : ٣٤٦، وعبارته: (والأولى أن نقول: ببقاء كأن على معنى التشبيه، وأن
   لا نحكم بزيادة شيء...).

- (٥) ويقول، د، ز، وتقول، ظ، والتصحيح عن الرضي.
- (٦) ﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ مَصِيدٍ . . . وَهُم لَا يَشَعُرُونَ ﴾ ١١ القصص (٢٨).
  - (٧) ليست في، ظ، ولا في الرضي .
    - (۸) لیست فی، د.
    - (٩) وطهاعة، ز، ظ.
    - (١٠) وللاشفاق، م.

افرغ ''لعلنا نتغدى ''. والمعنى لنتغدى، وهي في ذلك \_ عند الأكثرين \_ للترجي «والاستفهام» وهذا إنها قال به بعض الكوفيين، وتبعهم المصنف، وجعل منه قوله تعالى: ﴿وَمَا يُدِرِسِكَ لَعَلَّهُۥ يَسرَّكُنَ ﴾، وقول النبي ﷺ: لبعض الأنصار، وقد خرج إليه مستعجلًا \_ (لعلنا أعجلناك) ''، والآية عند غيرهم محمولة على الترجي، والحديث على الإشفاق.

"ولهن" أي لهذه الأحرف المذكورة "شبه بـ "كان" الناقصة، في لمزوم المبتدأ والخبر" فخرج باللزوم (ألا) و(أما) الاستفتاحيتان بالنها يدخلان على الجملة الاسمية تارة، وعلى الفعلية أخرى، فلا يلزمان الدخول على المبتدأ والخبر. "والاستغناء بهما" عند دخول (كان) عليهما بحيث يستقل الكلام، ولا يحتاج معها إلى شيء آخر، وخرج بهذا القيد (لولا) الامتناعية، و(إذا) الفجائية، فإنها وإن أشبها (كان) في لزوم المبتدأ والخبر لكنهما يفارقانها من حيث افتقار (لولا) إلى جواب، و(إذا) إلى كلام سابق، فتقرر بذلك وجه الشبه بين (كان) الناقصة وهذه الأحرف الناسخة.

«فعملت عملها» أي: عمل (كان)، والأولى أن لو قال: فعملن عملها. «معكوساً ليكونا» أي: المنصوب والمرفوع «معهن» أي: مع هذه الأحرف. «كمفعول قدم وفاعل أخر، تنبيهاً على الفرعية» لأن الأصل تقديم المرفوع على المنصوب والعكس فرع. «ولأن معانيها» أي: معاني هذه الأحرف، والأولى: لأن

<sup>(</sup>١) أهملت الغين في د، ز، ظ.

 <sup>(</sup>۲) أهملت الغين في د، وأعجمت الدال في، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) وحمل عليه، د.

<sup>(</sup>٤) ٣عبس (٨٠).

<sup>(</sup>٥) طرف من حديث رواه أبو سعيد الخدري في شأن رجل بعث إليه رسول الله ـ ﷺ ـ فجاء الرجل ورأسه يقطر ماء أخرجه البخاري ١: ٣٩، ومسلم ١: ح ٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) باللزوم لولا ولوما الامتناعية، د.

<sup>(</sup>V) معهما، د.

<sup>(</sup>۸) فیقرر، ز.

<sup>(</sup>٩) أهملت الذال في ز.

معانيهن. «في الأخبار» إذ لا يتحقق التأكيد والتشبيه إلى آخرها إلا باعتبار أخبارها. «فكائت» أي: الأخبار، والأولى: فكن «كالعمد"، والأسماء كالفضلات، فأعطيا» أي: قسم الأخبار وقسم الأسماء. «إعرابيهما» أي: إعرابي العمد والفضلات فنصبت الأسماء ورفعت الأخبار.

والاعتراض على هذا الكلام متوجه من حيث أن هاتين العلتين ثابتتان في (ما) الحجازية، ولم يقدم منصوبها.

وغير (٢) المصنف قدر العلة على وجه سالم من هذا الخدش بأن قال: هذه الأحرف مشابهة للفعل المتعدي، [ووجه الشبه أنها] (٣) تقتضي أمرين، كما أن الفعل المتعدي يقتضي أمرين، أما في الفعل [المتعدي] فظاهر، وأما في هذه الأحرف؛ فلأنها تقتضي النسبة في الجملة الاسمية، والنسبة تقتضي أمرين هما طرفا النسبة (٢) فتعمل فيهما كعمل الفعل المتعدي في متعلقيه.

وأما تقديم (٨) المنصوب على المرفوع فلوجهين:

أحدهما: أن لفظ بعضها يشبه لفظ الفعل، فإن (أنَّ) التي هي من جملة هذه الأحرف تشبه (أنَّ) في قولك: (أنَّ) زيد ((()) قائمًا، من الأنين (()) والمرفوع في الفعل (()) مقدم على المنصوب، فعكس هنا؛ ليحصل الفرق بين ما هو فعل وما هو حرف من أول الأمر.

<sup>(</sup>۱) كالعهد، د، ز.

<sup>(</sup>٢) أهملت الغين في، د.

<sup>(</sup>٣) ليست في، ز.

<sup>(</sup>٤) يقتضي، ز.

<sup>(</sup>٥) ليست في، د.

<sup>(</sup>٦) يقتضي، د، ز.

<sup>(</sup>٧) السنة، ز.

<sup>(</sup>٨) تقدم، د.

<sup>(</sup>٩) شبه، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) زیداً، د.

<sup>(</sup>١١) أهملت النون الأولى والياء في، ز.

<sup>(</sup>١٢) أهملت الفاء في ظ.

والثاني: أن الفعل له عملان: أصلي، وهو أن يقدم (١) مرفوعه على منصوبه، وفرعي، وهو أن يكون على عمل الفعل؛ وفرعي، وهو أن يكون على العكس، وعمل هذه الأحرف فرع على عمل الفعل؛ لأنها عملت بمشابهته فأعطيت (١) من عمل الفعل ما هو فرعي.

فإن قلت: يرد على الثاني النقض (٢٠) بعين ما أسلفته,

قلت: لعل التعليل بمجموع (أ) الوجهين لا بكل منها، فلا أو يود. وقد يقال: هذه الأحرف مشابهة للفعل لفظاً ومعنى:

أما الأول: فلأن منها أنها هو ثلاثي \_ وهو (إنَّ) و(أنَّ)و (ليت) \_ ومنها ما هو رباعي، \_ وهو \_ (لكنَّ)؛ ولأنها مبنية على الفتح كالفعل.

وأما الثانى: فلأن معانيها كمعاني الأفعال، كأنك قلت: أكدت وشبهت واستدركت وتمنيت وترجيت، وحينئذ (١) فلا ينتقض بـ(ما) الحجازية أصلاً. (ويجوز نصبهم) أي: نصب الجزأين (١) (بر(ليت)، عند الفراء وبالخمسة عند أصحابه) ومذهب الجمهور عدم الجواز مطلقاً، (وما استشهد به) لكل من المذهبين (محمول على الحال، أو على إضهار (١) فعل، وهو رأي (١) الكسائي) لكن حمله على الحال إنها يتجه فيها هو نكرة، والثاني يمكن في النكرة والمعرفة، فيحمل ما (١١) استشهد به الفراء من قول الشاعر (١١):

<sup>(</sup>۱) تقدم، ز.

<sup>(</sup>٢) أهملت الفاء في، د.

<sup>(</sup>۳) النقص، د.

<sup>(</sup>٤) فمجموع، ز.

<sup>(</sup>٥) فلم، د.

<sup>(</sup>٦) منها، ظ.

<sup>(</sup>٧) فحينئذ، د، لكن اختصرها (فح) كعادته.

<sup>(</sup>٨) الجزوين، ز، الجرين، د.

<sup>(</sup>٩) بعض أصحابه، م.

<sup>(</sup>١٠) إصهار، ظ.

<sup>(</sup>١١) على رأي، ظ، م.

<sup>(</sup>۱۲) على ما، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٣) لا يعرف.

#### ياليت أيام الصبا رواجعا (١)

على أن (رواجعا) حال من ضمير مستكن في فعل محذوف تقديره: أقبلت: أو على أنه خبر لـ (تكون) محذوفة، أي: تكون رواجعا، ويحمل ما استشهد به غيره من قول عمر (٢) بن أبي ربيعة :

إذا اسودً جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافاً إنَّ حراسنا أسداً على أن [أسداً] حال من محذوف، أي: تلقاهم أسداً، أو خبر لرتكون) مضمرة، أي: يكونون، وهذا رأي الكسائي، وله - رحمه الله - إقدام على إضهار (كان)، فقد قال به في: ﴿ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمُ مُ ﴿ ﴾.

وقد تبين بهذا أن في قول المصنف: (إضهار فعل) إجمالًا.

وقد يجاب بأنه لما جعل إضهار الفعل قسيها الوجه الحال، وجب أن يكون الفعل المضمر لا يكون معه الجزء الثاني المنصوب حالاً، وإلا لم تصح المقاسمة، فوجب أن يقدر الكسائي (كان) وهذا حسن (١١)

وبالجملة فكان (١٢) الأولى به أن يقول: وما استشهد به محمول على الإضهار،

- (أ) راجع البيت في سيبويه 1: ٢٨٤، الجمحي 1: ٧٨، الموشح ٣٤٠، الصحاح 1: ٢٦٥ (ليت)، ابن يعيش 1: ٢٠١، ١٠٤، ٨: ٨٤، المغني 1: ٣١٦، السيوطي ٢: ٣٩٠، الأشموني 1: ٢٧٠، الهمع 1: ١٣٤، الحزانة ٤: ٢٩٠ ـ ٢٩٢، الدرر 1: ١١٢.
  - (۲) عمرو، د، وهو خطأ.
    - (٣) ليس في ديوانه.
- (٤) البيت في: المغنى ١: ٣٦، الأشموني ١: ٢٦٩، السيوطي ١: ١٢٢، ابن مالك ١: ١٦٤،
   الهمع ١: ١٣٤، الدرر ١: ١١١ ـ ١١٢.

- (٥) ليست في، ز.
- (٦) عطف بالواو في، د.
- (٧) ﴿... وَلَاتَعُولُواْ ثَلَنَهُ مَ.. إِنَّمَا إِنَّهَ إِلَهٌ وَحِدٌّ . ﴾ ١٧١ النساء (٤).
  - (٨) أهملت الباء في، ز.
    - (٩) قسیا، ز.
    - (۱۰) يصح، د.
    - (۱۱) أحسن، ز.
    - (۱۲) وکان، ز، ظ.

والمضمر (لنا) أو (أقبلت) لا (كان) خلافاً للكسائي.

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

«وما لا تدخل عليه (دام)» وهو المبتدأ المخبر عنه بطلبي (۱) مفرداً أو جملة (۲) والمبتدأ الذي يلزم التصدير أو الحذف أو عدم التصرف أو الابتدائية لنفيه أو المصحوب لفظي أو معنوي كها مر.

وقد سبق أن الإنشاء الذي ليس بطلبي حكمه حكم الطلبي (لا تدخل عليه هذه الأحرف) ومن هنا يعلم أن جملتي (نعم) و(بئس) خبريتان لا إنشائيتان ألقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مُسَاءَ مَا كَانُوا يَعَمَا لَيَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

«وربها دخلت (إن) على ما خبره نهي (١٠) كقوله:

إن الذين " قتلتم المس سيدهم لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما "الله وقد مر في باب المبتدأ والخبر ما يعرف به وجه التأويل في ذلك، وسيأتي أن (أن) المخففة من الثقيلة قد يكون خبرها طلبياً "المخففة من الثقيلة قد يكون خبرها طلبياً "المحففة من المحفونة الم

<sup>(</sup>۱) بالطلبي، د.

<sup>(</sup>۲) مفردا وجملة، د، في سطرين.

<sup>(</sup>۳) لنفسه، د.

<sup>(</sup>٤) انشائیات، ز.

<sup>(</sup>٥) سقطت من، د.

<sup>(</sup>٦) ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَنَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحَكَّمُواْ بِالْعَدَلِ . . . . إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ٨٥ النساء (٤).

<sup>(</sup>V) وقوله، د.

<sup>(</sup>٨) ﴿ اَشْتَرَوْابِنَايَكِ اللَّهِ ثَمَنَاقَلِيهِ لَا فَصَدُّواْعَن سَبِيلِهِ \* . . ﴾ ٩ التوبة (٩).

 <sup>(</sup>٩) فهي، ظ.

<sup>(</sup>١٠) أبي مكعد أخي بني سعد بن مالك.

<sup>(</sup>١١) الذي، ظ.

<sup>(</sup>۱۲) فتلتم، د.

<sup>(</sup>١٣) راجع هذا الشاهد في: الشجري ١: ٣٣٢، شرح التسهيل ٦٦: ب، المغني ٢: ٦٤٧، التصريح ١: ٢٩٨، السيوطي ٢: ٩١٤، الهمع ١: ١٣٥، الدرر ١: ١١٢ ـ ١١٣٠.

<sup>(</sup>١٤) طلباً، ز.

<sup>(</sup>١٥) ليس هذا الكلام موجوداً في البحر ٦: ٣٤.

| المشهور أن | ورده بأن | ن الثقيلة، | مخففة مر | (۱) أنها | عليسها)    | بب الله | ﴿أَنْ غَـنِ | تفسير: |
|------------|----------|------------|----------|----------|------------|---------|-------------|--------|
|            |          |            | لِوا:    | لذلك أو  | ر (إن) ، و | تقع خب  | الطلبية لا  | الجملة |

البيت:

انسي عسيت صائماً

وفي الكشاف (٢): (لا تكون مخففة من الثقيلة) (١)؛ لأنه لابد من (قد).

وقال بعض المتأخرين: الحق أن الطلبية معنى / الخبرية لفظاً تجوز (٥) نحو: ١٩٢ (اللهم إني أسألك رحمة من عندك (١) [الحديث على اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم (١) ، وكثرة ذلك في الحديث معروفة ، ولا يجوز: إني بعتك ، ولا إنك طالق ، بقصد الإنشاء ، والفرق أن الطلب (١) يقبل التأكيد ؛ لتأخر متعلقه فيؤكد طلبه كها تؤكد النسبة الخبرية ، بخلاف الإنشاء الذي وقع متعلقه معه فلا يقبل التأكيد (١٠).

- (١) ﴿ وَلَا أَنْ حَسَمَةً . . إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴾ ٩ النور (٢٤)، وهذه قراءة نافع ويعقوب من العشرة، لكن الأول كسر الضاد وفتح الباء من (غضب)، والثاني ضم الباء، وقرأ باقي العشرة بتشديد النون ونصب (غضب) النشر ٢: ٣٣٠ ٣٣١.
  - (٢) أوله:

أكثرت في العـذل ملحـاً دائمـاً لا تكثـــــــرن...... وقد مر في ٣ : ٢٩٣.

- (٣) لم أجد هذا الكلام في الكشاف ٣: ٢١٦ حيث تكلم على هذه القراءة.
  - (٤) ما بين الملالين مكرر في، ز.
    - (٥) يجوز، ز.
- (٦) من حديث طويل عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أخرجه الترمذي ٩: ح ٣٤٧٩، وقال
   عنه: حديث غريب، وهو في جامع الأصول ٥: ح ٢١٩٠ منسوباً للترمذي فقط.
  - (٧) ليست في، د.
- (٨) بعض من حديث عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أخرجه البخاري ١: ١٣٧، ١٣٨، ٣:
   (٨) بعض من حديث عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أخرجه البخاري ١: ١٣٧، ١٦٥، ٣: (٨) بعض من حديث الروايات اختلاف في الألفاظ.
  - (٩) الطلبي، ز، ظ.
    - (١٠) التوكيد، ز.

"وللجزأين" وهما الاسم والخبر. «بعد دخولهن» أي: دخول (إن) وأخواتها. «ما لهما مجردين» من الأقسام: ككون المبتدأ لعين أو معنى، وكون الخبر مفرداً أو جملة، ومن الأحوال: كجواز حذف الخبر لدليل"، ومن الشروط: كعود ضمير من الخبر إلى المبتدأ.

«لكن يجب هنا تأخير الخبر» لضعف هذه العوامل بالحرفية. «ما لم يكن (أ) ظرفاً» نحو: إن عندك زيداً (أ) . «أو شبهه» أي: جاراً ومجروراً نحو: إن في الدار عمراً (١) . «فيجوز توسيطه (١) كما رأيت، لما سمعت غير مرة من توسعهم في الظرف والجار والمجرور.

والمراد بالجواز ما يقابل الامتناع، لا ما يقابل الوجوب؛ ليدخل نحو: إن في الدار صاحبها.

«ولا يخص حذف الاسم المفهوم معناه بالشعر» بل يجوز حذفه في النثر والنظم، سواء كان ضمير شأن (١) أو غيره كقولهم: إن بك زيد مأخوذ، وقوله (١٠) إن من يدخل الكنيسة يوما يلق فيها جآذراً (١١) وظباء (١٢)

مالت النفس بعدها إذ رأتها فهي ريح وصار جسمي هباء ولا أرى بين البيتين صلة متينة. الشجري ١: ٢٩٥، ابن يعيش ٣: ١١٥ ـ ١١٦، المقرب ١: ٣٦٠ ، ٢٧٧، ١٣٦ ـ ٣٦٢. المغني ١: ٣٦،

<sup>(</sup>١) وللجزنين، ز.

<sup>(</sup>٢) لكون د.

<sup>(</sup>٣) بدليل، د.

<sup>(</sup>٤) تكن، ز، ظ.

<sup>(</sup>٥) زيد، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) عمرواً، ظ.

<sup>(</sup>۷) توسطه، د، ز.

<sup>(</sup>۸) في، د.

<sup>(</sup>٩) الشان، د.

<sup>(</sup>١٠) الأخطل: غياث بن غوث، وليس في ديوانه.

<sup>(</sup>١١) أهملت الذال في، د، اجاذرا، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٢) أنشده السيوطي بعده:

أي: إنه (١) بك زيد مأخوذ، وإنه من يدخل الكنيسة، فهذا مثال حذف الاسم الذي هو ضمير شأن نثراً ونظماً، وكقولهم: إن بك مأخوذ أخواك (١)، وكقوله (١) فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي ولكن زنجي (١) عظيم المشافر (١) أي: إنك بك مأخوذ أخواك، ولا يجوز أن يقدر المحذوف ضمير شأن، لأنه لا يفسر بمفرد، وتقدير البيت: ولكنك زنجي. فهذا مثال حذف الاسم الذي هو غير ضمير شأن نثراً ونظماً.

قال المصنف": ووقوع ذلك في الشعر أكثر. «وقل ما يكون» المحذوف «إلا

= ۲: ۱۰۲، السيوطي ۱: ۱۲۲ ـ ۱۲۳، ۲: ۱۹۸، الهمع ۱: ۱۳۳، الحزانة ۱: ۲۱۹ ـ ۱۲۲، ۲: ۳۲۶، ۲: ۲۲، ۲۸۰، الدر ۱: ۱۱۰.

- (١) إن، ز، ظ.
- (٢) أهملت الخاء في، ظ.
  - (٣) الفرزدق.
- (٤) أهملت الزاي في، د، ظ.
- (٥) هكذا يرويه النحاة تبعاً لسيبويه: (المشافر)، والصواب: (غليظاً مشافره)، والبيت من قصيدة هجا فيها أيوب بن عيسى الضبي، أثبتها أبو الفرج وأغفلها جامع الديوان مقتصراً على الشاهد نقلاً عن سيبويه. والبيت أول القصيدة عند أبي الفرج، وفيه اختلاف، وفي ما يلي البيت الأول مع تاليه:

فلو كنت قيسيا إذن ماحبستني ولكن زنجياً غليظاً مشافره متت له بالرحم بيني وبينه فألفيته مني بعيداً أواصره

يروى برفع (زنجي) ونصبه، فالأول على اعتباره خبر (لكن)، واسمها محذوف، وهو غرض الشارح من إيراده، والثاني على أنه اسم (لكن)، والخبر محذوف، أي: لا يعرف قرابتي. سيبويه 1: ٢٨٢، الفرزدق ٢: ٤٨١، الأغاني ٢١: ٢٣١ ـ ٢٣٢، المحتسب ٢: ١٨٢، المنصف ٣: ٢٦٩، ١٢٩، ثعلب ١٢٧، الإنصاف ١٨٢، ابن يعيش ٨: ٨١، ٢٨- ٨٢، المقرب ١: ٨٠١، شرح التسهيل ٦٦: ب، الرضي ٢: ٣٦١، المغني ١: ٣٢٣، السيوطي ٢: ٢٠٠، الممع ١: ٢٣٦، الحزانة ٤: ٣٧٨ ـ ٣٨٠، الدر ١: ١١٤،

<sup>(</sup>٦) الشأن، د.

<sup>(</sup>۷) الشأن، د.

<sup>(</sup>٨) في شرح التسهيل ٦٦: ب.

ضمير شأن» (١٠) وهذا الذي ذكره المصنف من أن حذف الاسم يجوز في الكلام، [وأكثر ما يكون ضمير شأن هو أحد الأقوال الثلاثة.

والثاني: أنه مختص بالشعر، قاله السخاوي في شرح المفصل.

والثالث: أنه يجوز في الكلام] [۱] إلا إن كان ضمير شأن أفلا يحسن حذفه إلا في الضرورة. «وعليه يحمل» الحديث الوارد: «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» فيكون التقدير: إنه من أشد الناس. و(المصورون) مبتدأ خبره الظرف المتقدم. «لا على زيادة (من)» داخلة على اسم (أ) (إن) «خلافاً للكسائي». فإنه لا يتحاشى من زيادة (من) في الكلام الموجب، ولا من دخولها زائدة على المعرفة، ولكن المعنى لا يساعد على تخريجه، فإن المصورين ليسوا أشد عذاباً من سائر الناس.

«وإذا علم الخبر جاز حذفه مطلقاً» للقياس على حذف الخبر في غير هذا الباب؛ وللسماع، ففي التنزيل ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلذِّكْرِ لَمَّاجَاءَهُمُ ﴾ (٧) وفيه: ﴿ إِنَّ اللهِ ﴾ (١) الله كأن كَفُروا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ (١) وقال الشاعر (١):

- (١) الشأن، م.
- (٢) عليّ علم الدين بن محمد.
- (٣) ما بين الحاصرتين ساقط من، ز.
  - (٤) الشأن، د.
- (ه) الحديث بهذا اللفظ شائع بين النحويين، ولكني لم أجده كذلك، فقد أخرجه عن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ البخاري ٧: ١٤٣، ومسلم ٣: ح ٢١٠٩، وأحمد ١: ٣٧٥، ٤٢٦، وألفاظهم متقاربة، ولكن ليس في أكثرها شاهد، ومما يتحقق به الاستشهاد إحدى روايات مسلم وهي:
- (إن من أشد أهل الناريوم القيامة عذاباً المصورون)، وفي مسلم حديث عن عائشة رضي الله عنها ٣: ح ٢١٠٧ (عام) ٩١ (خاص)، ولفظه: (إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله).
  - وليس بقاطع في الشاهد؛ لأن (الذين) مبني، فيحتمل أن يكون في محل نصب أو رفع.
    - (٦) الأسم، د.
    - (٧) ﴿ . . وَإِنَّهُ رُلِّكِنَابُ عَزِيزٌ ﴾ ٤١ فصلت (٤١).
- (٨) ﴿ ... وَالْمَسْجِدِ اللَّحَرَامِ اللَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءُ الْعَنكِفُ فِيدِوَ الْبَادِ ... ﴾ ٢٥ الحج (٢٢).
  - (٩) الأخطل فيها قيل، ولكنه ليس في ديوانه.

سلوا (۱) أن حياً من قريش تفضلوا على الناس أو أن الأكارم نهشلا (۲) وقال الأخر (۳):

إذا قيل سيروا إن ليلى لعلها جرى دون ليلى مائل القرن أعضب (أ) فالخبر في ذلك محذوف؛ للعلم به، أي لهم عذاب شديد، وتفضلوا، وقريبة (أ) «خلافاً لمن اشترط تنكير الاسم» كقوله:

(١) كذا في أصول التحقيق، والذي في المراجع: (خلا).

(٨) مطلع قصيدة مدح بها سلامة ذا فائش وبعده:

استأثــر الله بالوفــاء وبالعـــد ل وولـــى الملامـــة الرجـــلا وفيها:

أصبح ذو فائش سلامة ذو النّـ تفضال هشاً فؤاده جذلا يروى: (ما مضوا..) (.. في شعر من مضى..) (مضوا مثلًا).

الأعشى ١٧٠ - ١٧١، سيبويه ١: ٢٨٤، المغتضب ٤: ١٣٠، الخصائص ٢: ٢٧٣، المعشى ١: ٢٠٣، المختسب ١: ٣٤٩، الشجري ١: ٣٢٢، التبريزي ٣: ٢٥، ابن يعيش ١: ٣٠١، ٨: ٨٤، المقرب ١: ١٠٩، شرح التسهيل ٦٧: أ، الرضي ٢: ٣٦٢، المغني ١: ٨٧، المسيوطي ١: ٣٣٧ - ٣٣٩، ٢: ٢١٣، الممع المناسب ٢: ٢٣٨، ١٤٣، ١٠٣، العباسي ١: ٨٨ - ٣٦، الدر ١: ١١٣، يس ١: ١٣٦، الحزانة ٤: ١٨١ - ٣٨٥، العباسي ١: ٨٨ - ٣٦، الدر ١: ١١٣، يس ١:

(٩) الدليل، ز، ظ، والصواب ما أثبته.

 <sup>(</sup>۲) نمشلا، ز، ظ، یروی: (سوی أن...). المقتضب ٤: ۱۳۱، الحصائص ٢: ٣٧٤، السبع ٥٦، الشجري ١: ٣٢٤، ابن یعیش ١: ١٠٤، المقرب ١: ١٠٩، الرضي ٢: ٣٦٢، الحزانة ٤: ٣٨٦\_٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) لايعرف.

<sup>(</sup>٤) أعجمت الغين في، ز، ظ، والبيت في الشجري ١: ٣٦١، المغني ٢: ٧٠١.

<sup>(</sup>٥) وقرينة، د، ز، ظ، وتصحيفه ظاهر.

<sup>(</sup>٦) الأعشى.

<sup>(</sup>٧) ألحقت بالصدر في، د، ز، ولم يميز الشطرين في، ظ.

«وقد يسد (۱) مسده واو المصاحبة والحال» بالرفع عطفاً على فاعل (يسد)، وهو (واو المصاحبة)، أما الواو المذكورة فمثاله ما حكاه سيبويه: (إنك ما وخيراً)، أي: إنك مع خير و(ما) زائدة، والخبر محذوف وجوباً مثل: (كل رجل وضيعته)، وقد عرفت ما فيه في [باب (۲)] المبتدأ والخبر. / وحكى الكسائي: (إن كل ثوب وثمنه)، وقال الشاعر (۱۹):

فدع عنك ليلى إن [ليلى أ) وشأنها وإن وعدتك الـدهـر لا يتيسر (٥) وأما الحال فكقولك: إن ضربي (٦) زيداً قائماً، وقول الشاعر (٢)

إن اختيارك ما ترجوه ذا ثقة بالله مستظهراً " بالحزم والجلد" «والتزم الحذف في (ليت شعري) " مردفاً باستفهام» كقوله (١١):

ألا ليت شعري (١٢) هــل أبيتن ليلة بواد وحولي (١٣) إذخر وجليل (١٥)

#### (۱۵) بعده:

وهل أردن يوماً مياه مجنة؟ وهل يبدون لي شامة وطفيل يقال: إن الشاعر بكراً أنشدهما حين نفتهم خزاعة من مكة، وكان بلال رضي الله عنه علم أصيب بالحمى لما وصل المدينة، فكان إذا أفاق أنشد البيتين.

<sup>(</sup>۱) تسد، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) ليست في، د.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على اسمه.

<sup>(</sup>٤) ليست في، ز.

 <sup>(</sup>٥) تيسر، د، ظ، والبيت من شواهد شرح التسهيل ٦٧: أ، ولم أجده في سواه.

<sup>(</sup>٦) أهملت الضاد في، ظ.

<sup>(</sup>٧) لا يعرف.

<sup>(</sup>۸) متسطهراً، د.

<sup>(</sup>۹) يروى (... ما تبغيه...). شرح التسهيل ۲۷: أ، ابن مالك ۱: ۱۵۲ ـ ۱۵۳، الهمع ۱: ۱۳۲، الدرد ۱: ۱۱۶.

<sup>(</sup>١٠) أهملت الشين في، ظ.

<sup>(</sup>١١) بكر بن غالب بن عامر الجرهمي، أو بلال بن رباح رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١٢) أعجمت العين في، د.

<sup>(</sup>۱۳) وحوني، د.

<sup>(</sup>١١٤) إذ جر، ظ.

الشعر: بمعنى الفطنة، مصدر من قولك: (شعرت، أشعر) كنصرت أنصر. قال سيبويه: أصله ليت شعرتي (١)، حذفوا الهاء في الإضافة، كما في قولهم: أبو عذرها.

قال الرضي : فلعله لم يثبت عنده مصدراً إلا بالهاء "، ك (النشدة) ، وإلا فلا فلا الرضي المله المصدر من باب الهيئة ، ك (الجلسة ) و(الركبة)، والمعنى : ليت علمي (^) بجواب هذا الاستفهام حاصل.

قال ابن قاسم: وإنسا التنزم الحذف؛ لأن الاستفهام يسد مسد الخبر، وجملة الاستفهام في موضع نصب بـ (شعري)

قلت: نسب الرضي (۱) القول بذلك - أي: بسد الاستفهام مسد الخبر - إلى ابن يعيش، واستشكله بأن محل خبر (شعري) الذي هو مصدر بعد جميع ذيوله من فاعله ومفعوله، فمحله بعد الاستفهام، فكيف يكون الاستفهام في مقام الخبر،

الإذخر: نبات طيب الرائحة له منافع كثيرة. الجليل: الشام في لغة الحجاز.

فخ: بالخاء المعجمة وبالجيم ـ موضع على ثلاثة أميال من مكة.

بجنة: موضع على أميال قليلة من مكة ناحية مر الظهران، وكانت به سوق للعرب في الجاهلية. شامة وطفيل: جبلان على نحو ثلاثين ميلاً من مكة. السيرة ٢: ٢٣٩، البخاري ٥: ٨٤ ط الشعب، شرح التسهيل ٦٧: أ، ١٤٢: ب، شواهد التوضيح ٧، اللسان (جلل)، البكري ٢: ٣٦٩ ـ ١٠١٠. ١٠١٤.

<sup>=</sup> يروى: (بفخ وحولي...) (... مياه عدينة).

<sup>(</sup>۱) شعري، د.

<sup>(</sup>٢) في شرح الكافية ٢: ٣٦٢.

<sup>(</sup>۳) بها، ظ.

<sup>(</sup>٤) كالنشرة، ظ.

<sup>(</sup>٥) فهو، د، ز، ظ، والتصحيح عن الرضي.

<sup>(</sup>٦) الهبة، ز.

<sup>(</sup>۷) كالجملة، د، الحسنة، ظ.

<sup>(</sup>٨) علمي، ظ.

<sup>(</sup>٩) لشعري، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) جمع، ظ.

ومقامه بعده!!، بل هو خبر وجب حذفه بلا ساد مسده؛ لكثرة الاستعمال. انتهى.

وذهب المبرد والزجاج إلى أن جملة الاستفهام هي الخبر، وموضعها رفع، ونسبه في الإيضاح إلى سيبويه، قال:

وتحقيقه: أن (شعري) بمعنى مشعوري، والجملة نفس المبتدأ، فلا يحتاج إلى ضمير.

قلت: الذي ينبغي ـ على تقدير أن يكون (شعري) بمعنى مشعوري ـ أن يكون الأصل: ليت مشعوري جواب (هل قام زيد)، والجملة مراد بها لفظها، أي: جواب هذا اللفظ، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فالمعنى (١): ليت معلومي قيام زيد أو عدم قيامه؛ لأن أحد هذين الأمرين هو جواب هذا الاستفهام، وإلا فلو لم يعتبر هذا الحذف لم يستقم ظاهراً.

فإن قلت: أين الاستفهام الذي أردف" به (ليت شعري) في قول أبي طالب: ليت شعري مسافر بن أبي عمر رو (ليت) يقولها المحزون؟ (١) قلت: ادعى ابن الحاجب أنه محذوف، والتقدير: أنجتمع (١) أم لا؟،

- (١) والمعنى، د.
- (۲) أردفت، د.

(٥) الجمع، د.

- (٣) ابن، د، ولا يصح ؛ لأن (مسافر) علم.
- (٤) هذا البيت والبيت الآتي بعده يقعان أول قصيدة رثى فيها الشاعر مسافر بن أبي عمرو ذكوان بن أمية بن عبد شمس: أحد ازواد الركب الثلاثة، والآخران: زمعة بن الأسود بن المطلب ابن أسد بن عبد العزى، وأبو أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم. سمتهم العرب بذلك؛ لأنهم إذا سافر معهم أحد لم يأخذ زاداً اعتماداً عليهم. وبعدهما:

أنا حاميك مثل آبائي الزهـ ــ ــ لأبائك التي لا تهون ميت صدق على تبالة أمسيــ ــ ت ومن دون ملتقاك الحجون مسافر: منادى يجوز فيه البناء على الضم والفتح؛ ولأنه موصوف بابن مضاف إلى علم، وحرف النداء محذوف، ولا يعرب مفعولاً به للمصدر (شعري)؛ لأن مفعوله لا يكون إلا جملة مصدرة باستفهام، ولا يعرب خبراً لـ (ليت)؛ لأن خبرها في مثل هذا واجب الحذف. وقد أعربه الأعلم با منعنا وهماً منه؛ وجهلاً بها بعد البيت على الصحيح. أبو طالب ق ٧ مخطوطه بدار الكتب بها منعنا وهماً منه؛ وجهلاً بها بعد البيت على الصحيح. أبو طالب ق ٧ مخطوطه بدار الكتب ٢ منعنا وهماً منه؛ وجهلاً بها بعد البيت على الصحيح. أبو طالب ق ٧ مخطوطه بدار الكتب بها منعنا وهماً منه؛ وجهلاً بها بعد البيت على الصحيح. أبو طالب ق ٧ مخطوطه بدار الكتب ٢ منعنا وليس في المطبوع، سيبويه ٢ : ٣٨٣، الأغاني ٩ : ٥١، ابن مالك ١ : ١٥٣، الرضي

[والمسافر منادي] (١) وتبعه الرضي الاستراباذي (٢) على ذلك، وهو سهو منها عن قوله بعد هـذا:

أي شيء دهاك أم غال<sup>(٣)</sup> مرآ ك، وهل أقدمت عليك المنون<sup>(١)</sup> فلا فهذا هو الاستفهام الذي أردف به (ليت شعري) في البيت<sup>(٥)</sup> الأول، فلا حذف<sup>(١)</sup> أصلًا، وغايته أن وقع الفصل باعتراض.

«وقد یخبر هنا» في باب (إن) « ـ بشرط الإفادة ـ عن نكرة بنكرة» كقول إمرىء القيس :

وإن شفاء عبرة مهراقة

(١) ساقط من، ز، ظ، والمناسب لما في البيت: (ومسافر. . .).

(٢) في شرح الكافية ٢: ٣٦٣.

(٣) أهملت الغين في، د.

(٤) المسنون، ز، ظ.

(٥) ليت، ظ.

(٩) أهملت الذال في، ظ.

(۷) الشاعر، د.

(٨) شكلت بالفتح في، د، ظ، وبالضم في، ز، وهو الصواب.

(٩) أهملت التاء في، د، ز، ظ، وعجزه:

فهل عند رسم دارس من معول

البيت من معلقته المعروفة التي مطلعها:

بسقط اللوى بين الدخول فحومل

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل وقبل الشاهد:

يقولون لا تهلك أسسى وتجمل

وقوفاً بها صحبي عليّ مطيهـم وبعده:

لها وجارتها أم الرباب بمأسل

كدأبك من أم الحويرث قبلها قفا: في الألف ثلاثة أوجه:

أ \_ أن يكون خاطب رفيقين له، فالألف ضميرهما، وهو حينتذ جار على الأصل.

ب\_ أن يكون خاطب رفيقاً واحداً بخطاب الاثنين، وهو أسلوب عربي فصيح، وله شواهد منها: قوله تعالى: ﴿ أَلِقِيَا فِي جَهَنَمُ كُلُّ كُلُّ كَفَادٍ عَنِيدٍ ﴾ ٢٤ ق (٥٠)، والخطاب لخازن النار (مالك). وقول الشاعر:

كذا رواه سيبويه بتنكير (شفاء).

«أو بمعرفة» كما حكاه سيبويه (١) [من قولهم] (٢): إن قريباً منك زيد، وإن بعيداً منك عمرو: وكقول الفرزدق:

وإن حراماً أن أسب مجاشعا

وقد سبقت هذه المسألة في باب (كان) (١) ، ولم يكن بالمصنف داع إلى تكريرها .

«ولا يجوز [نحو] (أ) : (إن قائماً الزيدان)، خلافاً للأخفش والفراء ولا المحور [نحو] (أ) : ظننت قائماً الزيدان خلافاً للكوفيين» فجوزوا في الصورتين دخول الناسخ على الوصف الرافع للفاعل.

فإن تزجراني ياابن عفان أنزجر وإن تدعاني أحم عرضاً ممنعا جد أن تكون الألف بدلاً من نون التوكيد الخفيفة، والخطاب لواحد أجري الوصل مجرى الوقف.

اللوى: مستدق الرمل حيث تدخل منه إلى الحبل. سقط اللوى: منقطعه، وقوفاً: قيل في نصبه الكثير وأرجحه عندي أنه مصدر (قفا) المتقدم والمعنى قفا وقوفاً كوقوف صحبي على مطيهم، وهو قول المبرد. صحبي: موضعه رفع بالمصدر (وقوفاً). مطيهم، منصوب بالمصدر (وقوفاً). عبرة: دمع، دأبك: عادتك.

مأسل: موضع.

يروى: (وإن شفائي...) (... عبرة إن سفحتها). وعلى الرواية الأولى لا شاهد في البيت. امرؤ القيس ٧- ٢٦، سيبويه ١: ٢٨٤، المنصف ٣: ٤٠، ١٩٧، السبع: ١٥- ١١٢، شرح التسهيل ٦٧: أ، الرضي ٢: ٢٩٩، ٣٦٣، المغني ١: ٣٨٨، ٢: ٣٣٥، ٥٣٧، الأشموني ٣: ١٢٢، السيوطي ٢: ٧٧٧، ٨٨٢ الهمع ٢: ٧٧، ١٤٠، الحزانة ٤: ٦٢- ٣٨، الدر ٢: ٩٣- ٩٣، ١٩٢.

- (١) في كتابه ١: ٢٨٤.
  - (٢) ليست في، ظ.
- (٣) عجزه: (بآبائي الشم الكرام الخضارم)، وقد مر الكلام عليه في ٣: ٢٠٩.
  - (٤) في ٣: ۲۰٧ ۲۱٠.
  - (٥) سقطت من، د، ز، ظ.
    - (٦) ليست في، د.
  - (٧) إن قائمًا، د، وهذا خطأ.

قال الرضي: وكلاهما (۱) بعيد عن القياس؛ لأن الصفة لا تصير مع فاعلها جملة كالفعل، إلا مع دخول ما يناسب الفعل عليها كمعنى النفي والاستفهام، أو دخول ما لابد من (۱) تقديرها (۱) فعلاً بعده كاللام الموصولة، وأما (إن) و(ظننت) فليستا من ذينك في شيء، بل هما/ يطلبان الاسمية، فلا يصح تقديرها فعلاً بعدهما.

«فصل»: في المواضع التي (١٤) تكسر فيها همزة (إن) أو تفتح.

«يستدام كسر (إن)» وهي الأصل على الصحيح؛ لأن الجملة بعد دخولها باقية على جمليتها (٥) لا تتغير عها (٦) كانت عليه؛ ولأنها مستغنية بمعموليها عن زيادة، بخلاف [أن (٨)] المفتوحة في الوجهين.

«ما لم تؤول هي ومعمولاها (٢) بمصدر».

قال ابن قاسم: وإنها قال: (بمصدر)، ولم يقل: (بمفرد)، لأنها إذا أولت بمفرد غير مصدر لم تفتح كما في قولك: ظننت زيداً إنه قائم، فهي هنا واجبة الكسر وإن كانت في موضع مفرد وهو المفعول الثاني.

قلت: أما أنها مع جزئيها في محل مفرد فصحيح، وأما أنها أنها مؤولة معهما بمفرد فليس كذلك؛ إذ لا يلزم في الجملة الحالة محل المفرد أن تؤوّل به، والتأويل إنها يكون في المصدرية. «فإن لزم التأويل لزم الفتح، وإلا» (١١) يلزم التأويل، بل كان جائزاً «فوجهان» . وهما الكسر والفتح.

<sup>(</sup>۱) کلاهما، د.

<sup>(</sup>٢) في، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) تقريرها، د، ز، ظ، والمناسب ما صنعت.

<sup>(</sup>٤) الذي، د.

<sup>(</sup>٥) جملتها، د.

<sup>(</sup>٦) کما، د.

<sup>(</sup>٧) بمعمولها، ظ.

<sup>(</sup>٨) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>٩) ومعمولها، م.

<sup>(</sup>۱۰) إنه، د.

<sup>(</sup>١١) وإلا، وإلا، د.

<sup>(</sup>۱۲) فالوجهان، د.

«فلامتناع التأويل كسرت: مبتدأة الي: واقعة في ابتداء الكلام هي ومعمولاها، نحو: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْنَرَةُ ، ﴿ أَلاّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ ﴾ وسواء كانت في أول كلام المتكلم، نحو: إن زيداً قائم، أو كانت في وسط كلامه إذا كان ابتداء كلام آخر، نحو: أكرم زيداً إنه فاضل، فقولك: (إنه فاضل) كلام مستأنف وقع علة لما تقدمه. «وموصولاً بها» مع جزءيها أن نحو: ﴿وَءَالْيَنْكُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَا يَحَهُ النَّنُولُ أَنَّ وليست في قولهم: (لا آتيه ما أن في الساء نجماً) - موصولاً بها هي ومعمولاها، بل مؤولة معها بمصدر هو فاعل فعل محذوف، أي: ما ثبت أن في الساء نجماً، والجملة الفعلية هي الصلة.

وفي الجزولية الكبرى: أن الموصوف بها مثل الموصول بها في وجوب الكسر، وأهمله المصنف (١٠٠) ما ملخصه: المصنف أكثرهم، لكن في كتاب القصريات أنه ما ملخصه:

قدر سيبويه (١١) القسم في: (ما إن مفاتحه [لتَّنُوء] ) . قدر سيبويه (١٢) القسم في: (ما إن مفاتحه التَّنُوء] ) . قال أبو الفتح بن جني : فسألت أبا علي (١٤) : لم احتاج إلى ذلك؟ . فقال: (إنّ) تقطع الكلام، وليس حق الصلة أن تقطع عن الموصول.

<sup>(</sup>١) ولامتناع، د.

<sup>(</sup>۲) مبتدأ، د.

<sup>(</sup>٣) الآية الأولى من سورة الكوثر (١٠٨).

<sup>(</sup>٤) ﴿ . . . وَلَنكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴾ ١٢ البقرة (٢).

<sup>(</sup>٥) أكانت، ظ.

<sup>(</sup>٦) وموصولاتها، ز.

<sup>(</sup>٧) جزئها، د، جزویها، ز، جزوها، ظ.

<sup>(</sup>٨) ﴿ إِنَّ فَكُونَ كَاكَ مِن فَوْمِمُوسَىٰ فَعَى عَلَيْهِم ... بِالْعُصْبَ أُولِي ٱلْفُوَةِ إِذْ قَالَ لَهُ فَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ اللهِ عَلَيْهِم ... بِالْعُصْبَ أُولِي ٱلْفُوَةِ إِذْ قَالَ لَهُ فَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ اللهِ عَلَيْهِم ... بِالْعُصْبَ أَوْلِي ٱلْفُورِ إِنْ اللهُ عَلَيْهِم ٢٠ القصص (٢٨).

<sup>(</sup>٩) المنصف، ظ.

<sup>(</sup>١٠) لأبي على الفارسي، لم ينشر.

<sup>(</sup>١١) في كتابه ١: ٤٧٣.

<sup>(</sup>۱۲) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۳) عثمان.

<sup>(</sup>١٤) الفارسي.

قلت: قد يوصل بالشرط، وهو منقطع عما قبله.

فقال: ليس انقطاعه كانقطاع (إنّ)، ألا ترى أن الشرط يوصف به؟.

فقلت: وكذا الوصف"، يقال": مررت برجل إنَّ زيداً خير منه .

فقال: من قال هذا!! أسمعته في شعر قديم، أو كلام فصيح!!.

فقلت: لا أحتاج إلى هذا، فإن القياس يوجبه.

فقال: بل القياس ينفيه، فإن [إن] تقطع ما بعدها عما قبلها.

قلت: فكذلك يمتنع: مررت برجل لزيد خير منه، فإن لام الابتداء تقطع.

فقال: نعم، هو ممتنع لذلك، و(إنَّ) واللام بمنزلة واحدة، وقد حكى أصحابنا أن بعضهم (٧) قرأ: ﴿وَلَا يَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنَّمَا نُمُّلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِمِمُ ﴾ ، وتأولوه على أنه أجرى (إن) مجرى اللام من حيث اجتمعا في جواب القسم.

قلت له: فليس في (١٠٠) هذه الجملة قسم.

فقال: بلى، ﴿لا تحسبن﴾ (١١) قسم، ألا ترى أن سيبويه أجاز: (حسبت لزيد خير منك)، و(حسبت ما زيد قائم).

قلت له: فإنك تقول: (مررت برجل ما زيد خير منه)، و(جاء الذي ما زيد خير منه)، و(جاء الذي ما زيد خير منه)، ولا تقدر الله تقدر الله قسماً.

<sup>(</sup>١) يوصف، د.

<sup>(</sup>٢) بأن يقال، د.

<sup>(</sup>۳) احتیاج، د.

<sup>(</sup>٤) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>٥) انقطع، ظ، ولعله وصل (ان) بالفعل.

<sup>(</sup>٦) بعدهما، ز.

 <sup>(</sup>٧) يحيى بن وثباب بالياء في (يحسبن) وكسر الهمنزة في (إنّها). الكشباف ١ : ٤٤٤، البحر ١ . ١ ٢٣:٣

<sup>(</sup>٨) خيراً، ظ.

<sup>(</sup>٩) ﴿ . . . إِنَّمَانُمْ لِيَزْدَادُوٓ إِلْقَمَّأُ وَلَمُهُمْ عَذَاتُ مُنْهِينٌ ﴾ ١٧٨ آل عمران (٣).

<sup>(</sup>١) فليس، ز.

<sup>(</sup>۱۱) بلا، د.

<sup>(</sup>١٢) يقدر، د، ز، ظ، وهو غير متجه، لتقدم (تقول).

فقال: ليس لـ(ما) من الانقطاع ما لـ(إن) إذا كانت قسيمة (١) الإيجاب، وداخلة عليه فأعطيت حكمه. انتهى.

قلت: وقضية (٢) ما قاله أن أبو على أن لا يوصل أن بالجملة المصدرة بـ(إن)، ولا يوصف (٥) بها، ولم (٢) يثلج لل إلى ما علل به الامتناع، فتأمله.

«وجواب قسم» مثل: والله إن زيداً قائم.

قال ابن قاسم: وفيه خلاف سيأتي.

قلت (^): ليس الخلاف في جواب القسم، وإنها هو في الواقع بعد قسم لالام معه، المثال (المتقدم] (1)، فمن أوجب الكسر جعله / جواب قسم، ومن جوز الفتح لم يجعله جوابا، وإنها هو على تقدير (على)، أي: أقسم بالله على قيام زيد. «ومحكية بالقول» (١٠) نحو: ﴿ قَالُوۤا إِنَّا مَعَكُم ﴾ (١١)، فخرجت الواقعة بعد القول لا بقصد الحكاية، نحو: أخصك بالقول أنك فاضل، أي: لأنك [فاضل] (١٢)، والواقعة بعد القول المراد به الظن، وسيأتي في باب (ظن).

«وواقعة موقع الحال» سواء اقترنت (۱۳) بالواو، نحو: ﴿ وَإِنَّ فَرَبِقَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ، لَكُرِهُونَ ﴾ أو لم تقترن (۱۰) بها نحو: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَكُرِهُونَ ﴾ (۱۱) ، أو لم تقترن (۱۰) بها نحو: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ

<sup>(</sup>١) قسمية، ظ.

<sup>(</sup>۲) وقضيه، د.

<sup>(</sup>۳) ذکره، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) توصل، د.

<sup>(</sup>٥) توصف، د.

<sup>(</sup>٦) ولا، ظ.

<sup>(</sup>٧) يتلج، د، ز.

<sup>(</sup>۸) قلنا، د.

<sup>(</sup>٩) ليست في، د.

<sup>(</sup>١٠) بقول، م.

<sup>(</sup>١١) ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَينطِينِهِم إِنَّمَا غَنُ مُسْتَهْزِ مُونَ ﴾ ١٤ البقرة ٢

<sup>(</sup>۱۲) ليست في، د.

<sup>(</sup>۱۳) قرنت، د.

<sup>(</sup>١٤) ﴿ كُمَّا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِأَلْحَقِ . . . ﴾ ٥ الأنفال (٨).

<sup>(</sup>۱۵) یقترن، د، ز.

لَيَا كُلُونَ الطَّعَامَ ﴾ (أ. «أو موقع خبر اسم عين» أنحو: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ اللَّهَ يَا كُلُونَ الطَّعَامَ ﴾ (المَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللْمُ الللللِلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الل

«أو قبل لام معلقة» نحو: ﴿وَاللَّهُ يَعَلُّمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ ، وهذه لام الابتداء، [ولا تدخل إلا على المكسورة؛ لأن وضع لأم الابتداء] أن] تؤكد مضمون الجملة كـ(إن) المكسورة فهما سواء في المعنى.

قال ابن قاسم : وزاد بعضهم موضعاً ثامنا، وهو بعد (حيث)، وقد أولع عوام الفقهاء بالفتح بعدها.

قلت: وهو صحيح؛ لأن (حيث) تضاف (`` إلى الجملة، وقد تضاف (``` إلى المفرد

ببيض المواضى حيث ليِّ العمائم (١٢ ونطعنهم حيث الكلى بعد ضربهم (١) ﴿ . . . وَيَكَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَابَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ ٢٠ الفرقان (٢٥).

- (٣) ﴿... إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴾ ١٧ الحج ٢٢. (٤) ﴿ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لرَسُولُ ٱللَّهِ... وَٱللَّهُ يَثْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ ١ المنافقون (٦٣).
  - ما بين المعقوفتين ليس في، ز.
    - (٦) ليست في، د.
      - (۷) توکی*د*، د.
  - (٨) ابن أم قاسم، ز، الزيادة مضافة فوق الكلمة، وهي صحيحة.
    - (۹) يضاف، د.
    - (۱۰) قد وتضاف، ظ.
  - (١١) لا يعرف، وأخطأ العيني حين نسبه إلى الفرزدق، فليس في ديوانه.
    - (١٢) نظير هذا البيت في الاستشهاد قول كثير عزة:

وهاجرة \_ ياعز \_ يلطف حرها لركبانها من حيث لي العمائم أبن يعيش ٤: ٩٠ - ٩١، ٩٢، ابن الناظم ١٥٢، الرضي ٢: ١٠٨، المغني ١: ١٤١، شرح التسهيل ١٠٤: ب، المقاصد ٣: ٣٨٧\_ ٣٨٨، ٣٨٩، التصريح ٢: ٣٩، الأشموني ٢: ٢٥٤، السيوطي ١: ٣٨٩ ـ ٣٩٠، الهمع ١: ٢١٢، الحزانة ٣: ١٥٢ ـ ١٥٤، الدرر . 1 . . . 1

بجر (ليًّ)، وكقول الأخر :

أما ترى حيث سهيل طالعا (٢)

بجر (سهيل)، فيجوز ـ إذن في (إن) الواقعة (بعدها الوجهان. فإن قلت: إضافة (حيث) إلى المفرد (نادر، فلا يحمل عليه.

قلت: يجوز الفتح وإن قلنا: إنها مضافة إلى الجملة، بناء على أن (أن) ومعموليها<sup>(٥)</sup> بتأويل مصدر واقع في موضع مبتدأ الجملة<sup>(١)</sup> لا في موضع مجموعها، وقد روي البيت الثاني برفع (سهيل) على أنه مبتدأ محذوف الخبر، أي حيث سهيل موجود، وحذف خبر المبتدأ الذي بعد (حيث) غير قليل.

نعم: زاد ابن الخباز من مواطن وجوب الكسر أن تقع بعد (إذ)، وما أشبهها من الظروف الماضية، نحو: جئتك إذ إن زيداً قائم، ويوم أن عبدالله مسافر، فلو قلت: أجيئك يوم إن زيداً قائم، لم يجز (١٠) الأن هذا يعتبر (١٠) بـ(إذا) الاستقبالية، ولا تضاف [إلا] (١١) إلى الجملة الفعلية، والصواب: يوم يقدم زيد.

نجم يضيء كالشهاب لامعاً يروى: (... حيث سهيل...) بفتح الثاء وضمها، وجر سهيل ورفعه، (... كالشهاب ساطعاً). ابن يعيش ٤: ٩٠، ابن الناظم ١٥١، الرضي ٢: ١٠٨، المغني ١: ١٤١، المقاصد ٣: ٣٨٦ ـ ٣٨٦، الأشموني ٢: ٢٥٤، شرح التسهيل ١٠٤: ب، السيوطي ١: ١٩٠٠، الهمع ١: ٢١٢، الجزانة ٣: ١٥٥ ـ ١٥٧، الدرر ١: ١٨٠، يس ٢: ٣٩.

<sup>(</sup>١) مجهون.

<sup>(</sup>٢) عجزه:

<sup>(</sup>۳) الواقعه، د.

<sup>(</sup>٤) المفردات، د.

 <sup>(</sup>٥) ومعمولها، د، ز، ظ، وليس صحيحاً؛ لأن لها معمولين.

<sup>(</sup>٦) والجملة، ظ.

<sup>(</sup>۷) زید، ز.

<sup>(</sup>٨) عطفت بأو في، ز، ظ.

<sup>(</sup>٩) تجز، د.

<sup>(</sup>١٠) تعبير، د، والأولى: يعبر عنه.

<sup>(</sup>١١) ليست في، د.

«وللزوم التأويل فتحت بعد «لو» » نحو: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا اللهُ التقدير: ولو صبرهم، وعلى ماذا ارتفع؟.

قال ابن قاسم: مذهب سيبويه وأكثر البصريين أنه مبتدأ محذوف الخبر. قال ابن هشام: ولا يجوز إظهاره، كحذفه بعد (لولا)

وقال ابن عصفور: الذي أحفظه عن البصريين أنه مبتدأ لا خبر له؛ لاشتمال صلتها على المسند والمسند إليه.

ومذهب الكوفيين والمبرد والزجاج على أنه فاعل بفعل "محذوف، أي ولو ثبت معرهم.

[قلت: وهذا الذي اختاره المحققون] "(و) بعد «لولا» نحو ﴿ فَلُوّلا أَنّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِينَ ﴾ ، وهو في موضع مبتدأ حذف خبره على الصحيح من الأقوال المتقدمة في باب المبتدأ. «و) بعد (ما) التوقيتية » نحو: اجلس ما أن زيداً قائم ، لأنها لا تدخل إلا على الفعل ؛ وذلك لأنها أصدرية ، ويندر دخولها على الاسمية كما مر، فالتقدير أن ما ثبت أن زيداً قائم ، أي: ما ثبت قيامه. «وفي موضع مجرور» بحرف نحو: ﴿ وَيَلْكَ بِأَكَ اللّهَ مُو الْحَقِّ ﴾ أن أو إضافة أن نحو: ﴿ وَيَلْلَ مَا أَنَّكُمُ لَنظِيقُونَ ﴾ أن أو إضافة أن نحو: ﴿ وَيَكُمْ مِنْ مُوضع «مرفوع فعل» فاعلا [كان] نحو: ﴿ أَوَلَرْيَكُفِهِ مُ أَنَّاكُمُ النظِيقُونَ ﴾ (أن «أو» في موضع «مرفوع فعل» فاعلا [كان] أن نحو: ﴿ أَوَلَرْيَكُفِهِ مُ أَنَّاكُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ﴿ . . . حَتَّىٰ تَغَرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ٥ الحجرات (٤٩).

<sup>(</sup>٢) لو، ز.

<sup>(</sup>۳) یفعل، ز.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من، د.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٤٣ الصافات (٣٧) وبعدها: ﴿ لَلَّبِثَ فِي بَطَّنِهِ ۚ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٦) أنها، ز، ظ.

<sup>(</sup>۷) والتقرير، د.

<sup>(</sup>٨) أو في، د، ظ، ولا موجب لـ (أو).

<sup>(</sup>٩) ﴿ . . وَأَنَّهُ وَيُحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ ثَنَى وَلَدِيرٌ ﴾ . (٦) ﴿ . . وَأَتَ مَاكِدْعُونَ مِن دُونِيهِ عَلَى كُلِّ ثَنَى وَلَدِيرٌ ﴾ . (٦) ﴿ . . وَأَتَ مَاكِدْعُونَ مِن دُونِيهِ عَلَى كُلِّ ثَنَى وَلَدِيرٌ ﴾ . (٢) وانظر الآية ٣٠ لقيان ٣١. هُوَٱلْبَطِلُ وَأَتَ اللَّهُ مُوَالْعَلِيُّ الْحَسَيِدِ ﴾ ٢٦. الحج (٢٢) وانظر الآية ٣٠ لقيان ٣١.

<sup>(</sup>١٠) عطفت بالواوفي، ز، ظ.

<sup>(</sup>١١) ﴿ فَوَرَبِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ . . ﴾ (٢٣). الذاريات (٥١).

أَنْزَلْنَا﴾ "، أو نائبه نحو: ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّأَنَّهُ ۚ أَسْتَمَعَ ﴾ "، وهذا يغنيه "عن مسألة ١٩٦ (ما) التوقيتية في كل قول، وعن/ مسألة ( لو ) في قول المحققين، ولكنه لا يختاره [ هو ]، ثم إنه يخرج عنه المرفوعة (<sup>٥)</sup> بالابتداء، ولابد من إدخالها؛ للزوم فتحها، نحو: عندي أنك قائم. «أو» في موضع «منصوبه» "، أي: منصوب فعل، فدخــل المفعــول به والمفعــول له والمستثنى، نحو: ﴿ وَلَا تَخَافُونَ ۖ ۚ أَنَّكُمْ أَشْرَكَتُهُ بِٱللَّهِ﴾ (^)، وجئتك أنك تحبني (٩)، أو أني أحبك، وتعجبني أمورك إلا أنك تشتم

قال ابن الخباز ": وتقع أيضاً مفعولًا معه نحو: يعجبني جلوسك عندنا وأنك تحدثنا، ولا (١٢٠) تقع مفعولًا فيه ولا حالًا ولا تمييزاً، «غير خبر» بالنصب على أنه حال من (منصوبه)، ويعني بذلك أن (أن) تفتح (١٢) إذا وقعت في [موضع] أن منصوب الفعل حال(١٥٠) كونه غير خبر؛ احترازاً من نحو؛ ظننت زيداً إنه قائم. فيجب الكسر هنا، وبقي عليه أن يقول (١٦٠): ولا محكية بالقول. فإن قلت: سبق له أنها تكسر محكية (١) ﴿ . . عَلَيْكَ الصِّحَتَابَ يُسْلَىٰ عَلَيْهِمْ أَبِ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكَرَىٰ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ ٥١

> العنكبوت (٢٩). (٢) ﴿ . . نَفَرٌ مِنَ ٱلِّهِنَ فَقَالُوٓ أَإِنَّا سَمِعْنَا فَرْءَانَا عَجَبًا ﴾ ١ الجن (٧٢).

> > (۳) بغنیه، ظ.

(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من، د.

(٥) المرفوع، ظ.

(٦) منصوبة، ز، ظ.

(٧) يخافون، ز، وليس بصحيح. (٨) ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا آشَرَكِتُمْ. مَالَمْ يُنَزِّلَ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ آحَقُ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ٨١ الأنعام (٦).

(۹) تجینی، د.

(١٠) عطفت بالواو في، د.

(١١) الخبأ، ظ.

(۱۲) أولاً، ز.

. (۱۳) یفتح، د، بفتح، ظ.

(۱٤) سقطت من، ز، ظ.

(١٥) حالة، ظ.

(١٦) تقول، ظ.

بالقول، فاستغنى عن ذكره هنا. قلت: وسبق له أنها تكسر واقعة موقع خبر اسم عين، فهلا استغنى عنه، كها استغنى عن ذلك!!

"ولإمكان الحالين» وهما التأويل بمصدر وعدم التأويل به. «أجيز الوجهان» وهما الفتح والكسر «بعد: أول قولي» في مثل: أول قولي: إني أحمد الله. فالفتح على أن (قولي) مصدر مضاف إلى فاعله، وليس بمعنى المقول، والتقدير: أول قولي - أي: أقوالي - حمدُ الله، فلم يجمع؛ لأن المصدر لا يجمع إلا مع قصد الاختلاف، فيكون قد أخبر عن المصدر بالمصدر. كذا قال الرضي .

والمعنى: وقوع الحمد منه أول أقواله بأي عبارة كان.

ولا يظهر لي مانع من جعل القول على هذا التقدير بمعنى المقول، ولا وجه لتعليله (٢) لعدم جمع المصدر بأنه لا يجمع إلا مع قصد الاختلاف، مع أن إضافة أول إليه تقتضي (١) التعدد، فسبب الجمع موجود، فهلا جمع!!.

والكسر على أن (قولي) بمعنى مقولي، أي أول مقولاتي، فلم يجمع مع أنه يجمع المقولات مراعاة لأصل المصدر، فالمعنى: أول مقولاتي هذا القول، وهو أني أحمد الله فيكون الحمد وقع بلفظ خاص، وهو هذه (١٦) العبارة المعينة، وعلى هذا فالجملة خبر لا مفعول، خلافاً لأبي على (٢)، فإنه زعم أنها في موضع نصب بالقول، فبقى المبتدأ بلا خبر، فقدر (موجود) أو (ثابت).

وهذا المقدر مستغنى عنه، بل هو مفسد؛ لأن أول (أني أحمد الله) ـ باعتبار الكلمات ـ (أن)، وباعتبار الحروف الهمزة، فيفيد الكلام على تقديره الإخبار بأن ذلك ثابت، ويقتضى بمفهومه أن بقية الكلام غير ثابت، وهو خلف من القول «و» أجيز

<sup>(</sup>١) وهي، د.

<sup>(</sup>٢) في شرح الكافية ٢: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) تعلیله، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) يقتضي، د، ز.

<sup>(</sup>٥) المفعول، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) وهي هذه، ز، وهذه هي ظ.

<sup>(</sup>٧) الفارسي.

الوجهان بعد « (إذا) المفاجأة» كقوله :

وكنت أرى زيداً \_ كما قيل \_ سيدا (٢) إذا إنه عبدالقفا واللهـــازم

يروى: بالكسر على عدم التأويل بالمصدر، أي (٥): إذا هو عبد القفا، وبالفتح على التأويل بمصدره، أي: إذا عبودية قفاه ثابتة.

«و» بعد «فاء الجواب» نحو: ﴿مَنْعَمِلَ مِن كُمْ سُوَءَ الْبِحَهَ لَهِ ثُمَّ تَابَمِن بَعَدِهِ وَأَصَلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ "، قرىء بالكسر" على عدم التأويل، وبالفتح على التأويل، [أي] فغفرانه له حاصل.

وينبغي أن يكون ما يشبه الجواب مساوياً له في هذا الحكم، فيجوز الوجهان بعد [فائه"] نحو: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خَمْسَهُ ﴾ "، قرىء بفتح الهمزة وكسرها"، فمن فتحها فـ(أن) وصلتها خبر لمحذوف، والجملة خبر (أن)، ومن كسرها فالكلام تام لا حذف فيه، وعليهما فـ(ما) موصولة وعائدها محذوف و(من شيء) حال، أي: واعلموا أنها غنمتموه قليلًا أو كثيراً، فالحكم أن لله خمسه، أو فلله

<sup>(</sup>١) للمفاجأة، أ.

<sup>(</sup>Y) لم يسموه.

<sup>(</sup>۲) سدا، ز، .

<sup>(</sup>٤) راجع هذا الشاهد في: سيبويه ١: ٤٧٣. المقتضب ٢: ٣٥١، الخصائص ٢: ٣٩٩، ابن يعيش ٤: ٩٧، ٩٨، ٨: ٦١، شرح التسهيل ٦٨: أ، ابن الناظم ٦٣، الرضيي ٢: ٣٤٨، ٣٥٠، ابن عقيل ١: ٣٠٥ ـ ٣٠٦، المقاصد ٢: ٢٢٤ ـ ٢٢٥، التصريح ١: ٢١٨، الأشموني ١: ٢٧٦، الخزانة ٤: ٣٠٣ - ٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) بالمصدري، د، سقطت الألف فامتزجت الكلمتان.

<sup>(</sup>٦) ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِنَا يَنِنَا فَقُلْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْدَةُ أَنَّهُ نَنَ نَ اللَّهُ عَلَيْ نَفْسِهِ ٱلرَّحْدَةُ أَنَّهُ نَنَ نَ اللَّهُ عَلَيْ نَفْسِهِ ٱلرَّحْدَةُ أَنَّهُ نَنَ نَا فَعُلُ اللَّهُ عَلَيْ كُمَّ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْدَةُ أَنَّهُ نَنَ نَا اللَّهُ عَلَيْ كُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْدَةُ أَنَّهُ نَنَ اللَّهُ عَلَيْ كُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْدَةً أَنَّهُ فَي مَنْ اللَّهُ عَلَيْ كُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْدَةً أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْ كُمْ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْ كُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْدَةُ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْ كُمْ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْ كُمْ عَلَيْ مَا عَلَيْ فَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ فَاللَّهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَي عَلَيْ عَلَي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلْ عَلَي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ ٤٥ الأنعام (٦).

<sup>(</sup>٧) قرأ به العشرة إلا ابن عامر وعاصم ويعقوب، وقرؤوا هم بالفتح. السبعة ٢٥٨، البحر ٤: ١٤١، النشر ٢: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٨) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>٩) فإنه، د، وليست الكلمة في، ز.

<sup>(</sup>١٠) ﴿ . . وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْمُصَّرِّنَ وَٱلْمَسَانَكِينِ وَٱبْرِ ِ ٱلسَّبِيلِ . . . ١٤ الأنفال (٨).

<sup>(</sup>١١) روي الكسر عن أبي عمرو وعاصم. البحر ٤: ٩٩٩.

«وتفتح (۱) بعد «أما» بمعنى حقاً» نحو أما أنك ذاهب، فجعل المصنف (أما) كلمة واحدة بمعنى (حقاً)، وهو مصدر وقع [ظرفاً] (۲) نخبراً به عن المصدر الذي يؤوّل به (أن) وجزآها وأجاز مع ذلك أن يكون (أما) للاستفتاح، وما بعده / مبتدأ حبره ١٩٧ عذوف، كأنه قال: أما معلوم أنك ذاهب، وفيه بعد؛ لاستلزامه جواز الفتح بعد (ألا) الاستفتاحية، وإن ذكره بعضهم.

وقال جماعة: (أما) كلمتان، فالهمزة للاستفهام، و(ما) اسم بمعنى (شيء)، ذلك الشيء (حق)، والمعنى: أحقاً.

قال ابن هشام في مغنيه (٥): وهذا هو الصواب، وموضع (ما) النصب على الظرفية، كما انتصب (ما) النصب على الظرفية، كما انتصب (حقاً) على ذلك في (٦) قوله (٢)

(^)
 أحقاً أن جيرتنا استقلوا [فنيتنا ونيتهم فريق]

فدمعي لولو مسلس عُسراه يخر علنى المهاوي ما يليق يروى: (ألم تر أن. . . ). وبهذه الرواية يطّرح الشاهد.

أحقاً: ظرف واقع خبراً مقدماً للمصدر المؤول من (أن) وصلتها الواقع مبتدأ مؤخراً، والتقدير: أفي الحق استقلال جيرتنا. وجوز المبرد أن يكون (حقاً) مصدراً لفعل محذوف، والمصدر المؤول فاعله.

<sup>(</sup>١) ويفتح، ز، وبفتح، ظ.

<sup>(</sup>٢) ليست في، د.

<sup>(</sup>٣) وجزاها، د، وجزاوها، ز، وجزواها، ظ.

<sup>(</sup>٤) تكون، ظ.

<sup>.07:1 (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) في نحو، ز، ظ.

<sup>(</sup>٧) المفضل بن معشر بن أسحم بن عدي النكري. نسبته إلى نكرة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس. وقع تصحيف في نسبته، فقيل: البكري، السكري. وسهاه السيوطي: عامر بن معشر. والمرجح ما قدمت. وهو شاعر جاهلي. الجمحي 1: ٢٧٤ ـ ٢٧٤، ابن حزم ٢٩٥، ٢٩٨ ـ ٢٩٩. المقاصد ٢: ٣٥٠، السيوطي 1: ١٧١، ونسب إلى عامر ابن أسحم بن عدي النكري ولعله عم المفضل، وجاء في المقاصد ٢: ٣٣٥ عن الحهاسة البصرية: (الكندي). وأظنه تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ساقط من، ز، ظ، والبيت مطلع قصيدة تسمى: المنصفة وللعرب قصائد سموها: المنصفات؛ لأن قائليها صدقوا فيها الحديث عنهم وعن أعدائهم، وما أظهروه من الشجاعة والصبر على لظى الحرب. وبعد الشاهد:

وهو قول سيبويه ، وهو الصحيح ، بدليل قوله :

أفي الحق أني مغرم بك هائم المستمدد المستمدد المستمرم بك هائم المستمدد المست

فأدخل عليها (في)، و(أن) وصلتها مبتدأ، والظرف خبره. «وبعد (حتى) غير الابتدائية» جارة كانت أو عاطفة، نحو: عرفت أمورك حتى أنك فاضل فإن جعلتها جارة فـ(أن) وجزآها في محل جر، وإن جعلتها عاطفة ففي محل نصب، فإن كانت [حتى] ابتـدائية كسرت (أن) بعـدها كقـولهم: مرض حتى إنهم لا يرجـونه، وهذا مخالف لكلام ابن الحاجب، فإنه قال: إذا وقعت (أن) بعد حتى الابتدائية، فإن قلنا: لا يجوز في المبتدأ الواقع بعدها أن يحذف كبره وجب كسرها؛

\_\_\_ استقلوا: نهضوا للرحيل. نيتنا: جهتنا، وهو مبتدأ. فريق: مفترقة، يقع على الواحد وغيره، وهو خبر (نيتنا). عراه: خروقه، المفرد عروة، والضمير عائد على (لؤلؤ). مهاوي، جمع مهواة: ما بين العين إلى الصدر. ما يليق: ما يثبت.

سيبويه 1: ٢٦٨، الأصمعيات ١٩٩ ـ ٢٠٣، شرح التسهيل ٢٦: أ، ابن الناظم ٢٤، المغني 1: ٥٦٠ المقاصد ٢: ٥٣٠ ـ ٢٢١ التصريح 1: ٢٢٠ ـ ٢٢١، الأشموني 1: ٢٧٨ ـ ٢٧٩، السيوطي 1: ١٧٠ ـ ١٧٢، اللممع ٢: ٧١، الدر ٢: ٨٧.

- (١) راجع الكتاب ١: ٤٨٦.
- (۲) فائد بن المنذر القشيري، وقد وقع في اسمه تلاعب عجيب، فهو في السيوطي: عابد بن المنذر
   العسيري، وفي الخالديين: فائد بن منير القشيري.
- (٣) ...... ثلاثة أوردها في الحماسة وأولها:

هل الوجـد إلا أن قلبـي لودنا مـن الجمر قيد الرمح لاحترق الجمـر وثالثها:

فإن كنت مطبوباً فلازلت هكذا وإن كنت مسحوراً فلا برىء السحر يروى: (... لا خل لديّ...) مطبوب: مسحور. الحماسة ٣: ٢٣٥ - ٢٣٦، الخالديان ٢: ٢٨٦ - ٢٨٣، المغني ١: ٥٦ - ٥٦، المقاصد ٣: ٨١ - ٨٨، التصريح ١: ٣٣٠، السيوطي ١: ١٧٢ - ١٧٣، الخزانة ١: ١٩٣٠.

- (٤) سقطت الواومن، ظ.
  - (٥) فاصل، ز.
- (٦) ليست في، د. 🦠 🔻
  - (Y) تحذف، ز.

لأنها حالّة محل الجملة، [وإن قلنا: يجوز حذفه وإثباته، فإن قدرتها أن حالة محل الجملة] كسرت، أو المفرد فتحت، وذلك نحو: عرفت أمور زيد حتى أن أكله بالليل [لك أن تفتح، فالتقدير: حتى أكله بالليل] معروف، كما تقول: (أكلت السمكة حتى رأسها) بالرفع، أي مأكول، ولك أن تكسر، فيكون الكلام تاماً، أي حتى أكله بالليل، وهو حسن، والظرف مستقر على الثاني لغو على الأول. «وبعد (لا جرم) غالباً» نحو: ﴿ لَاجَرَمُ أَنَّ أَمُمُ النَّارَ ﴾ (أ)

وعند سيبويه أن (جرم) فعل معناه (حق) ولا نافية رد على الكفرة وتحقيق لخسرانهم.

وقيل: فعل بمعنى (كسب) و(لا) زائدة، أي كسب لهم عملهم الندامة.

و(أن) وما في حيزها على هذا القول [في موضع نصب، وعلى الأول<sup>(٢)</sup>] في موضع رفع.

وقيل: (لا جرم) كلمتان ركبتا، وصار معناهما (حقا). وكثيراً ما يقتصر المفسرون على ذلك.

وقيل: (لا جرم) معناها (الابد)، و(أن) الواقعة بعدها مع صلتها في موضع نصب بإسقاط حرف الجر.

قال الفراء (لا جرم) كلمة كانت في الأصل بمعنى (لابد) و(لا محالة)، فكثر استعمالها حتى صارت بمنزلة (حقاً) تقول: لا جرم لأتينك (١٠٠ ، «وقد تفتح \_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) قدرانها، د.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ليس في، ز.

<sup>(</sup>۳) ویکون، د.

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُ مُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ لَلْمُسْنَى . . . وَأَنَّهُم مُّفَرَطُونَ ﴾ ٦٢ النحل (١٦).

<sup>(</sup>٥) صرح بذلك في كتابه ١: ٤٦٩.

<sup>(</sup>٦) معناه، ز، ظ.

<sup>(</sup>٧) في معاني القرآن ٢: ٨ ـ ٩ .

<sup>(</sup>۸) بمعنی، ز، ظ.

<sup>(</sup>٩) لاتيتك، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) يفتح، ظ.

عند الكوفيين ـ بعد قسم ما لم توجد اللام». نحو: والله أن زيداً قائم، بدون لام، فلو أدخلت اللام نحو: والله أن زيداً القائم، امتنع (٢).

قال ابن كيسان: الكوفيون يفتحون ويكسرون في المثال الأول، والفتح عندهم

قلت: ووجه تجويز الأمرين أنه يجوز جعل (أن) وما في حيزها (٢) جواب القسم فتكسر (٥) ، ويجوز تقدير حرف الجر قبلها - كها تقدم (١) أي: أقسم بالله على أن زيداً

وينبغي أن ينظر في وجه أكثرية هذا الثاني بالنسبة إلى الأول.

وقد نبهناك على ما يقتضي حسن قول المصنف هنا: (بعد قسم) دون أن يقول (^) (في جواب قسم) <sup>(۹)</sup>

«فصل»: في الكلام على لام الابتداء الواقعة في هذا الباب، وعلى لامات تزاد في محالَ مخصوصة.

«يجوز دخول لام الابتداء بعد (إن) المكسورة» لا بعد (أن) المفتوحة، لأن وضع اللام المذكورة لتأكيد الجملة، و(أن) المفتوحة تصير الجملة معها في تأويل مفرد، فلو جامعتها اللام لزم خلاف وضعها، ولا بعد (ليت) و(لعل) و(كأن) بإجماع، ولا بعد (لكنّ) على الصحيح.

أما الثلاثة الأول فلأنهن يغيرن معنى الكلام "على كان عليه، فزال الكلام الذي كانت اللام تدخل عليه.

<sup>(</sup>۱) إنه، د.

<sup>(</sup>٢) لا امتنع، ز، لامتنع، ظ.

<sup>(</sup>٣) خبرها، د.

<sup>(</sup>٤) لجواب، د.

<sup>(</sup>٥) فيكسر، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) يقدم، د.

<sup>(</sup>٧) فيفتح، ز، ظ.

<sup>(</sup>٨) أهملت الياء في، د.

<sup>(</sup>۹) انظر ص ۳۶.

<sup>(</sup>١٠) اللام، ظ.

<sup>(</sup>١١) اللام الداخل، د.

وأما (لكن) فإن ما بعدها مطلوب لما قبلها، وما بعد لام الابتداء منقطع عما قبلها، فزال التشابه [بینها()] «علی اسمها» أي: اسم/ المكسورة. «المفصول» 19۸ وكان حق اللام المذكورة أن تدخل أول الكلام، ولكن لما كان معناها [هو ()) معنی (إن) سواء - أعنی () التأكید والتحقیق، وكلاهما كون عرف ابتداء - كرهوا اجتماعهما، فأخروا اللام، وصدروا (إن) لكونها عاملة، والعامل حقیق بالتقدیم علی معموله، وخاصة إذا كان حرفاً؛ إذ هو ضعیف العمل، وراعوا - مع تأخیر اللام - أن يقع بينهما فصل؛ لأن المكروه هو الاجتماع وشمل قوله: (المفصول) ما وقع فیه الفصل بالخبر، نحو () قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لِلَّجُرّا عَيْرٌ مَمْنُونٍ ﴾ (١) ، وقوله علیه الصلاة والسلام: (إن من الشعر لحكمة () ، وإن من البیان لسحراً ) (۱۱ أو وقع فیه الفصل بمعمول [الحبر ()] ، نحو: إن فیك لزیداً راغب، وهي مسألة خلاف، منعها بمعمول [الحبر ()) نحو: إن فیك لزیداً راغب، وهي مسألة خلاف، منعها

<sup>(</sup>١) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>٢) فكان، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) يدخل، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) ليست في، ز.

<sup>(</sup>٥) أغني، د، ز، ظ، وهو خطأ بين.

<sup>(</sup>٦) في التأكيد، د، ولا معنى للزيادة، التوكيد، ز، ظ.

<sup>(</sup>V) کلاهما، د.

<sup>(</sup>۸) في، د.

<sup>(</sup>٩) ٣ القلم ٢٨.

<sup>(</sup>۱۰) لحکما، د.

<sup>(</sup>١١) رواه جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم -: ابن عباس، ابن مسعود، ابن عمر، أبيّ، بريدة، عمار، معن بن يزيد أو أبو معن، لم يجتمع ما عندنا عند واحد منهم، ولم أجد شاهداً للمسألة إلا ما أخرجه البخاري عن ابن عمر: (إن من البيان لسحراً) ٧: ١١٩، وابن ماجه عن أبيّ: (إن من الشعر لحكمة). ٢: ح ٣٧٥٥.

<sup>(</sup>۱۲) سقطت من، ز، ظ.

المغاربة، وأجازها آخرون أو بمعمول الاسم، نحو: إن في الدار لساكناً "زيد.

قال ابن قاسم: وفي جوازها نظر.

وحكى الكسائي: دخولها على الاسم غير مفصول بشيء، وذلك قول بعض العرب: خرجت فإذا إن لغداءنا (٢)، وينبغي أن يقدر الفاصل، أي: فإذا إن بالمكان لغداءنا. «وعلى خبرها المؤخر عن الاسم» نحو: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى

قال المصنف (٤): ويعمل ما بعدها فيها قبلها، نحو؛ ﴿ إِنَّهُ مَكَنَ رَجِّعِهِ لَقَادِرٌ (٤) . « وعلى معموله » ظرفاً كان أو غير ظرف «مقدماً عليه بعد الاسم» كقوله : (٩) إن امرءاً خصني عمداً مودته على التنائي لعندي غير مكفور

للجمحي ٢: ٥٩٣ ـ ٦١٥ ـ ١٣٩ . ١٠٠١ ـ ٣٠٤ ، الأغاني ١٢ : ٥٩٠ ـ ١٣٩ ، الخزانة . 100 : Y

مطلعها:

قد كان يعيابها صدري وتقديري أنبئها بأنباء ياليت شعــرى وقبل الشاهد:

ود الخليل ونصح غير مذخور إن الوليد له عندي وحق له

أرعيى وأروى وأدناني وأظهرني على العدو بنصر غير تعذير =

<sup>(</sup>١) ساكنها، ظ.

<sup>(</sup>٢) لغداتا، ز.

<sup>(</sup>٣) ﴿ . . . وَلَنَكِنَّ أَكَثَّرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ ٧٣ النمل (٢٧).

<sup>(</sup>٤) لم أجده في مظنته من شرح التسهيل ٦٨: ب - ٦٩: ب، والضمير في قوله: (بعدها، قبلها) عائد على اللام، وبيانه أن الجار والمجرور (على رجعه) معلق بـ(قادر).

<sup>(</sup>٥) وتعمل، ز، ولعمل، ظ.

<sup>(</sup>٦) الآية ٨ الطارق (٨٦).

<sup>(</sup>٧) أبي زبيد الطائي: المنذر بن حرملة، أو حرملة بن المنذر (٠٠٠ – ٦٢هـ) (٠٠٠ – ٦٨٢م) شاعر معمر، مخضرم. استعمله عمر ـ رضي الله عنه ـ على صدقات قومه، وكان ينادم الوليد بن عقبة أخاه لأمه. وكان يكثر في الجاهلية من زيارة ملوك العجم. مات نصرانياً.

<sup>(</sup>۸) عمرا، ز.

<sup>(</sup>٩) من قصيدة مدح فيها الوليد بن عقبة.

واحترز من أن يتأخر المعمول عن الخبر أو يتقدم على الاسم، فلا تدخل اللام عليه حينئذ.

«وعلى الفصل المسمى عهاداً» كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقَّ ﴾ (') في أحد الاحتمالين. «وأول جزءي الجملة الاسمية المخبر بها أولى من ثانيهها (') » فدخولها على أول الجنزءين كقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا ('') لَنَحْنُ نَحْيَ وَنُمِيتُ ﴾ (') ، ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْصَافَوْنَ ﴾ (' ودخولها على الثاني كقول الشاغر '' : وأنميتُ ﴾ (نا من (۷) حاربته لمحارب شقى ومن سالمته لسعيد (۸)

(١) ﴿ . . . . وَمَامِنَ إِلَاهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَالِنَ ٱللَّهُ وَالْحَرِيدُ ٱلْحَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ ٦٢ آل عمران (٣)

(۲) ثانیها، ز، ظ.

(٣) إنا، د، ز، ظ. التبست عليه بآية قَ: ﴿ إِنَّا خَنْ مُحِي، وَنُبِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴾ ٤٣

(٤) ﴿ . . . . وَنَحَنُ ٱلْوَارِثُونَ ﴾ ٢٣ الحجر (١٥).

(٥) الآية ١٦٥ الصافات (٣٧).

(٦) أبي عزة: عمرو بن عبدالله بن عثمان الجمحي (.. - ٣هـ / .. - ٢٦٥م) شاعر مفلق أسر يوم بدر، وكان ذا عيال، فسأل رسول الله - على الله عليه، وأظهر ضعفاً ومسكنة، وعاهده أن لا يظاهر عليه أحداً، فأطلق سراحه، ولكنه عاد سيرته الأولى يهجو المسلمين ويحرض عليهم القبائل، فأسريوم أحد، فضرب عنقه. الجمحي ١: ٢٥٣ - ٢٥٧، المقاصد ويحرض عليهم القبائل، فأسريوم أحد، فضرب عنقه. الجمحي ١: ٢٤٠ - ٢٥٧، المقاصد ٢ : ٢٤٥ - ٢٤٠، ابن حزم ١٦٢.

(V) لن، ز.

(٨) آبحر مقطوعة مدح بها رسول الله - ﷺ - يوم من عليه بفك أسره . أولها : من مبلغ عنمي الرسول محمداً بأنــك حـــق والمليـك حميــ

من مبلغ عني الرسول محمدا بأنك حق والمليك حميد وقبل الشاهد:

ولكن إذا ذُكُرْتُ بدراً وأهلها تأوب ما بسي حسرة وتعود الجمحي ١: ٢٥٣ ـ ٢٥٤، شرح التسهيل ٦٦: أ، ابن الناظم ٦٦، المقاصد ٢: ٢٤٥ ـ ٢٤٧، الهمع ١: ١٣٩. الدرر ١: ١١٥.

يروى: (... يوماً مودته). (لقد رعاني وأدناني...) على الأعادي...) أبو زبيد ٧٨ ـ يروى: (... يوماً مودته). (لقد رعاني وأدناني...) على الأعادي...) أبو زبيد ٧٨ ـ ١٦٣، ١٦٣، سيبويه ١: ٢٨١، ابن يعيش ٨: ٦٥ ـ ٦٦ ابن مالك ١: ٤١٥، شرح التسهيل ٦٩، أ، المغني ٢: ٧٥٧، الأشموني ٢: ٢٨٠، السيوطي ٢: ٩٥٣، الهمع، ١: ١٢٩، ٢: ٤٩، الدرر ١: ١١٦، ٢: ٥٩.

وعلى هذا يصح تخريج: ﴿إِنَّ هَلْذَانِ لَسَكِحِرَانِ﴾ (١) \_ إذا قدرت (إن) مؤكدة (١) شأنية على أن اللام دخلت على ثاني الجزءين، ولا (١) يحتاج (١) إلى تقدير مبتدأ، لكن صرح الشارح (٥) بأن دخولها على ثاني الجزءين شاذ وهو مخالف لظاهر كلام (١) المصنف.

«وربها دخلت على خبر (كان) الواقعة خبراً لـ(إن) » كقول أم حبيبة (ك رضي الله عنها: (إني كنت عن هذا لغنية) كنذا هو في بعض نسخ البخاري، واعتمده المصنف (أ) في إثبات هذا الحكم على عادته في الاستدلال بالآثار، وسيجيء فيه كلام في باب الفاعل إن شاء الله تعالى (١٠)

«ولا تدخل على أداة شرط» فلا يجوز: إن زيداً لئن يكرمني أكرمه، خوف التباس لام الابتداء باللام الموطئة للقسم. «ولا على فعل ماض» اجترازاً من المضارع فإنها تدخل عليه لشبهه بالاسم، نحو: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ .

- (١) ﴿ قَالُوٓاْ. . يُرِيدَانِ أَن يُخرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَبَذْ هَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَى ﴾ ٦٣ طَه (٢٠).
  - (۲) موكدت، ظ.
    - (۳) فلا، د.
    - (٤) تحتاج، ز.
  - (٥) يعني ابن قاسم.
    - (٦) قول، ز، ظ.
- (٧) رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية (٢٥ ق هـ ٤٤ هـ / ٣٩٥ ٣٦٢م). من السابقات للإسلام هاجرت إلى الحبشة في الهجرة الثانية مع زوجها عبيد الله بن جحش. وقد ارتد عبيد الله عن الإسلام فهجرته حتى مات، ثم تزوجها رسول الله ﷺ وهي في بضع وثلاثين من العمر. ماتت في المدينة رضي الله عنها. الاستيعاب ٤: ٣٠٣ ٣٠٣، الإصابة عنها. الاستيعاب ٤: ٣٠٠٣ ٣٠٠، الإصابة
- (A) قالته رضي الله عنها حين دعت بطيب فمست منه، وذلك في اليوم الثالث بعد نعي أبيها. أخرجه البخاري ٢: ٧٠ عن زينب بنت أبي سلمة، وهو في مسلم ٢: ح ١٤٨٦ (عام) ٦٢ (خاص)، ولفظه: (كنت عن هذا غنية).
  - ولا شاهد في رواية مسلم، واسم الإشارة عائد إلى الطيب.
    - (٩) في شرح التسهيل ٦٩: أ.
      - (۱۰) انظر ص ۲٤۱.
- (١١) ﴿ إِنَّمَاجُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ آخَتَلَفُواْفِيةً . . يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَغَلِّلِفُونَ ﴿١٢٤ النحل (١٦) .

«متصرف» (۱) ؛ احترازاً (۲) من الجامد فإنها تدخل عليه عند الأخفش، نحو: إن زيداً لعسى أن يقوم، وإنه لنعم الرجل. قالوا: ووجهه أن الجامد يشبه الاسم.

قلت: وأيضاً فالفعل فيهما إنشائي ، وزمنه حالي ـ أي: زمن التلفظ به ـ فأشبه المضارع المراد به وقوع حدثه في الحال، وهذا بناء على أن (نعم) من أفعال الإنشاء، وفيه كلام ستقف عليه إن شاء الله تعالى.

«خال من (قد) » احترازاً من أن يكون مقترناً بـ (قد) فتدخل اللام عليه ، نحو: إن زيداً لقد (قد) لأن (قد) تقربه من الحال فيشبه المضارع .

فإن قلت: الكسائي وهشام يجيزان دخولها على الماضـي المتصرف على إضهار (قد)، فهل يؤخذ حكمه من كلام المصنف في المتن؟.

قلت: يحتمل أن يريد: خال من (قد) \_ لفظاً فيكون مخالفاً لهما، ويحتمل أن يريد: ١٩٩ خال من (قد) لفظاً أو تقديرا. فيوافقهما، وشرحه ليس حاضراً عندي الآن حتى أتعرف [منه] أن مذهبه في المسألة (٩) . « ولا على معموله» أي: معمول الفعل الماضي.

المذكور «المتقدم، خلافاً للأخفش» فلا يجوز: إن هنداً لطعامك أكلت. لأن دخولها على المعمول فرع دخولها على العامل، فلو قلت: إن زيداً لطعامك قد أكل، جاز عند المصنف أيضاً، وينبغي للأخفش أن يقول: بذلك في المنفي أيضاً نحو: إن

<sup>(</sup>۱) منصرف، د.

<sup>(</sup>٢) أهملت الزاي في، ظ.

<sup>(</sup>٣) ووجه، ظ.

<sup>(</sup>٤) الشاي، د.

<sup>(</sup>٥) منه، د.

<sup>(</sup>٦) أهملت الخاء في، ظ.

<sup>(</sup>۷) قد، ز، ظ.

<sup>(</sup>۸) ليست *في*، د.

<sup>(</sup>٩) شرح ابن مالك هذه المسألة في شرحه على التسهيل ٦٩: أ، ولم يتعرض لما فيها من الخلاف، واقتصر في التمثيل للجائز على الماضي المقترن بـ (قد) لفظاً، فالظاهر أن مذهبه منع دخولها على الماضي المجرد من (قد) لفظاً.

زيداً لطعامك لم يأكل، أو لا (١) يأكل. «ولا على حرف نفي إلا في ندور» كقوله (٢):

وأعلم أن تسليماً وتركاً للامتشابهان (٢) ولا سواء

أنشده ابن جني .

وقضية هذا الكلام أنها تدخل على النافي إذا كان اسماً نحو: إن زيداً لغير قائم، وهو صحيح، ويدل عليه:

...... لعندي غير مكفـــور

فدخلت على معمول ما عملت فيه (غير).

وقضيته أيضاً أنها تدخل على الفعل النافي نحو: إن زيداً لليس أنها كن هذا غير صحيح، ولم يقل به أحد. لا يقال: قد نص على أنها لا تدخل على الماضي؛ لأنا نقول: إنها نص على عدم دخولها عليه بقيد كونه متصرفا خالياً من (قد) ، وهذا جامد، وهو ممن جوز دخولها على الجامد. «ولا على جواب الشرط، خلافاً لابن الأنباري » فإنه أجاز: إن زيداً من يأته ليحسن إليه؛ لأن الجواب غير صالح للتوطئة بخلاف الشرط، والصحيح المنع لأن جواب الشرط وحده ليس هو الخبر، وإنها الخبر هو جملة الشرط فقط دون جملة الجواب على الصحيح .

<sup>(</sup>١) لن، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) أبي حزم: غالب بن الحارث العكلي.

<sup>(</sup>٣) ألحقت بالصدر في، ز.

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على مزيد.

المحتسب 1: ٣٤، شرح التسهيل ٦٩: أ، ابن الناظم ٦٥، الرضي ٢: ٣٥٦، ابن عقيل 1: ٣١٥، المقاصد ٢: ٢٤٥، التصريح 1: ٢٢٢، الأشموني 1: ٢٨١، الهمع 1: ١٤٥، الخزانة ٤: ٣٣١، شواهد ابن عقيل ٧٦-٧١، الدرر 1: ١١٦.

 <sup>(</sup>٥) إن امرأ خصني عمداً مودته على التنائي . . . . ، وقد مر الكلام عليه في ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٦) ليس، ز، ظ.

<sup>(</sup>٧) أبو بكر صرح به ابن مالك في شرح التسهيل ٦٩: أ.

<sup>(</sup>۸) بل، د.

فإن قلت: الفائدة متوقفة (١) على الجواب. قلت: توقفها عليه من حيث التعلق (٢)، لا من حيث الخبرية. كذا قرروه.

واعلم أن تعليلهم المنع بإيهام لام التوطئة (") فيه نظر، لاقتضائه أن لا يجوز: إن زيداً لقد قام، لإيهامه (ألام جواب القسم، وقد يفرق بأن الفرق يظهر إذا تقدم على (إن) فعل يعلق (أم غانه يعلق (أمع لام الابتداء دون لام القسم، وقد يقال أيضاً: إنها توهم (الم التوطئة حيث يكون الجواب غير مجزوم ولا مقرون بالفاء وحينئذ يكون مؤكداً أو منفياً فلا يلتبس بلام الابتداء إلا إذا حذف الجواب، وذلك ضعيف جداً أن يحذف (الجوابان معاً «ولا على واو المصاحبة المغنية عن الخبر، خلافاً للكسائي، فإنه أجاز ذلك، وحكى [عن] بعض العرب أنه قال: إن كل ثوب لو ثمنه، وكأن هذا مبني على قولهم: إنه لا حذف، وإن قولك: (... وضيعته) - في المثال المشهور: (كل رجل وضيعته) خبر المبتدأ؛ لأن الواو يمعنى (مع) فكأنك قلت: كل رجل مع ضيعته، وأنت إذا صرحت بـ (مع) لم تحتج (الله تقدير، فكذا مع الواو التي بمعناها، وقد مر (۱۱)

«وقد يليها» أي: يلي لام الابتداء «حرف (١٢) تنفيس» نحو: إن زيداً لسوف يقوم. «خلافاً للكوفيين» فإنهم منعوه؛ لأن لام الابتداء الداخلة على المضارع

<sup>(</sup>١) تتوقف، د.

<sup>(</sup>۲) التعليق، ز.

<sup>(</sup>٣) المتوطية، ز.

<sup>(</sup>٤) لإبهامه، ز.

<sup>(°)</sup> تعلیق، ز، تعلق، ظ.

<sup>(</sup>٦) معلق، ظ.

<sup>(</sup>V) يوهم، ز، ظ.

<sup>(</sup>٨) أهملت الذال في، ظ.

<sup>(</sup>٩) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) يحتج، د، ز.

<sup>(</sup>۱۱) انظر ۳: ۲۹ ـ ۳۰.

<sup>(</sup>۱۲) حرف حرف، ظ.

<sup>(</sup>١٣) التنفيس، م.

خصصة له بالحال [عندهم] أن حرف التنفيس مخصص له بالاستقبال؛ فلذلك لا يجيزون: (إن زيداً لسوف يقوم)؛ للتناقض، والبصريون يجوزون ذلك؛ لأن اللام باقية عندهم على إفادة التوكيد فقط، كهاكانت تفيده لما أدخلت على المبتدأ. «وأجازوا» أي: الكوفيون «دخولها بعد «لكن» » احتجاجا بقول الشاعر (٢):

ر۳) ....... ولكنني من حبها لعميـــد

"ولا حجة" لهم "فيا أوردوه" من هذا الشعر "لشذوذه" ولا يعرف له تتمة ولا قائل ولا نظير ولا رواه "عدل يقول: سمعته ممن يوثق بلغته. "وإمكان الزيادة" على تقدير أن قائله ممن يحتج "بكلامه، فتكون اللام فيه زائدة ولا تكون "لام الابتداء، ثم على تقدير التسليم بكونها "لام ابتداء يحتمل أن يكون أصله : لكن أنني، ثم حذفت الهمزة تخفيفاً، ونون (لكن) للساكنين. "كما زيدت المحمد أي : ولإمكان أن تكون "اللام في التركيب الذي احتجوا به زائدة كما زيدت اللام مع خبر المبتدأ مجرداً عن (أن) كقوله "":

يلومونني في حب ليلى عواذلسي بروى: (.... لكميد). ابن يعيش ١٦، ٦٢، ٦٤، ٧٩، شرح التسهيل ٦٩، ب، ابن مالك ١: ١٥٧، ابن الناظم ٦٦، الرضي ٢: ٣٥٨، ابن عقيل ١: ٣١٠-٣١٢، المغني ١: ٢٥٧، المقاصد ٢: ٢٤٧، التصريح ١: ١١٢، الأشموني ١: ٢٨٠، السيوطي ٢: ٥٠٠، الهمع ١: ١٤٠، الخزانة ٤: ٣٤٣- ٣٤٤، الدرر ١: ١١١- ١١٧.

<sup>(</sup>۱) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) لا يعرف.

<sup>(</sup>٣) صدره:

<sup>(</sup>٤) الشطر، ز، ظ.

<sup>(</sup>ه) رواة، ز، والصحيح ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) لا يحتج، ظ. وليست الزيادة صحيحه.

<sup>(</sup>٧) فيكون، د.

<sup>(</sup>۸) یکون، د.

<sup>(</sup>٩) لكونها، د، ز، ظ، وهو غير صحيح، لذلك تصرفت بها ترى.

 <sup>(</sup>١٠) تكون صلة، ظ.

<sup>(</sup>١١) عنترة بن عروس. شاعر هجاء، مولى لثقيف، وأبوه مولد، ولد في بلاد أزد شنؤة. وعروس=

أم الحليس لعجوز شهربه الحليس لعجوز شهربه

وظاهر كلام الكسائي جوازه. «أو معمولاً لـ(أمسى)» كقوله (٢):

مروا عجالا وقالوا: كيف سيدكم؟ فقال من سئلوا: أمسى لمجهودا (٢)

«أو (زال) » [كقوله (١٤) ]:

ومازلت من ليلي لدن أن عرفتها لكالهائم المقصى بكل مراد مراد مراد المقصى عرفتها الكالهائم المقصى عروش، بفتح العين وسكون العين وسكون

بفتح العين وصم الراء، واخره سين مهمله، وبعضهم يقول: عروش، بفتح العين وسكون الراء، وآخره شين معجمة. وقيل: القائل رؤبة بن العجاج، وليس في ديوانه.

الأمدي ١٥٢، المقاصد ١: ٥٣٥، الحزانة ٤: ٣٢٩.

(١) بعده: ترضى من اللحم بعظم الرقبة.

الكلام على الشاهد: (لعجوز) اللام داخلة على خبر المبتدأ مؤخراً، وقد اختلفوا في تخريجه، فقيل: زائدة، وقيل: بل دخلت في هذا الموضع ضرورة، وتكلف بعضهم، فقدرها داخلة على مبتدأ محذوف: لهي عجوز. (من اللحم): من بمعنى بدل، أي: ترضى بدل اللحم بعظم الرقبة، وهم يستهجنون لحم الرقبة بالنسبة لغيره، وما زالوا كذلك إلى اليوم.

ابن يعيش ٣: ١٣٠، ٥٧، شرح التسهيل ٤٨: ب، ٦٩: ب، ابن مالك ١: ١٥٧، ابن ابن عقيل ١: ١٥٧، المقاصد الناظم ٦٦، الرضي ٢: ٣٥٣، المغني ١: ٢٥٤، ابن عقيل ١: ٣١٣، المقاصد ١: ٥٣٥ - ٥٣٠، ٢: ٢٥١، السيوطي ١: ٢٠٤، الهمع ١: ١٤٠، الحزانة ٣: ٣٢٨ - ٣٣٠، الدر ١: ١١٧.

(٢) لا يعرف.

(٣) بعده:

ياويح نفسي من غبراء مظلمة قيست على أطول الأقوام ممدودا يروى: (.... كيف صاحبكم) (قال الذي ...). ثعلب ١٥٥ ـ ١٥٦، الخصائص ١: ٢٣٠، ٢: ٢٨٣، الرماني ٥٦، ابن يعيش ٨: ٦٤، ٨٧، شرح التسهيل ٦٩: ب، ابن مالك ١: ١٥٧، الرضي ٢: ٣٥٦، ابن عقيل ١: ٣١٢ ـ ٣١٣، المقاصد ٢: ٣١٠ ـ ٣١١. الأشموني ٢: ٢١٤، الهمع ١: ١٤٠ ـ ١٤١، الخزانة ٤: ٣٣٠، الدر ١: ١١٧.

- (٤) ليست في، د، والقائل كثير عزة.
  - (٥) لكالهاثم، ز، ظ.
  - (٦) أعجمت الصادفي، ز، ظ.
    - (٧) لكل، د.
- (٨) البيت آخر قصيدة، وفي ألفاظه ورويّه اختلاف، وهو على الرواية الصحيحة:

«أو (أرى)» كقول بعضهم: أراك لشاتمي " وأو (أن)، بفت بفت الممزة كقراءة سعيد بن جبير: ﴿ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ [الطَّعَامَ "] ﴾ "، بفتح الهمزة .

قال الرضي (٥): وقرىء في الشواذ (٦): ﴿ وَأَنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٧) بالفتح.

وساق في المفصل (١٠) ما يحكى عن الحجاج من جرأته على الله، وذلك أن (١) لسانه سبق [في] مقطع (١١) ﴿وَالْعَادِيَاتِ...﴾ (١١) إلى فتحة (إن) فأسقط اللام من قوله: ﴿ .... كَذَبِيرُ ﴾ .... كَذَبِيرُ ﴾ . . . . . كَذَبِيرُ ﴾ . . . . كَذَبِيرُ ﴾ . . . . كَذَبِيرُ ﴾ . . . كَذَبِيرُ ﴾ . . . . كَذَبِيرُ كَنْ مُنْ مَنْ جَرَاتُهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ جَرَاتُهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

\_\_ ومازلت من ليلي لدن طر شاربي إلى اليوم كالمقصى بكل سبيل وعلى هذه الرواية يبطل الاستشهاد، ومطلع القصيدة:

ألا حيياً ليلمى أجد رحيلمي وآذن أصحابي غداً بقفول وقبل الشاهد:

لقد أكثر الواشون فينا وفيكم ومال بنا الواشون كل مميل مراد: اسم مكان من الرود، وفعله: راد، بمعنى طلب الكلأ، أو جاء في المكان وذهب. ويروى: (... بكل مذاد): اسم مكان من الذود، وهو الطرد. قفول: رجوع. طر: نبت. القالي ٢: ٢٢ - ٢٧، كثير ١: ٢٣٠ - ٢٣٠، ٢ : ٢٤٨ - ٢٥١، الشجري ١: ٢٢٢، شرح التسهيل ٦٥: ب، ابن مالك ١: ١٥٧، الرضي ٢: ٣٥٦، ابن الناظم ٦٦، المغني ١: ٢٥٧، المقاصد ٢: ٢٤٩ - ٢٥١، الأشموني ١: ٢٨٠، السيوطي ٢: ٥٠٥ - ٢٦٠، الممع ١: ١٤١، الخزانة ٤: ٣٣٠ - ٣٣١، الدرر ١: ١١٧.

- (١) رأى، م، والمثبت في المثال مضارعها.
  - (٢) الشاتمي، ظ.
  - (٣) ليست في، د.
- (٤) ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَبَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ . . . وَيَكَنْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ مَ . . . ) ٢٠ الفرقان (٢٥).
  - (٥) في شرح الكافية ٢: ٣٥٦.
    - (٦) الشاذ، ظ.
  - (٧) ﴿ . . . لِيَهْ الْكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ اَبِيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَمَى عَنْ اَبِيِّنَةً ﴿ . . . ﴾ ٢٦ الأنفال (٨) .
    - (٨) راجع المفصل مع ابن يعيش ٨: ٦٦.
      - (٩) لأن، ظ.
      - (۱۰) سقطت من، ز، ظ.
    - (١١) أي: الموضع الذي تنقطع فيه، أي: تنتهي.
      - (١٢) ﴿ . . . ضَبَّعُمَّا ﴾ ١ العاديات (١٠٠).
    - (١٣) ﴿ إِنْ رَبُّهُم بِيمَ يَوْمَ إِنْ رَبُّهُم بِيمَ يَوْمَ إِنْ ١٠٠).

قال ابن الحاجب: والحكم على الحجاج بأنه أسقط اللام تعمداً لا يثبت؛ لأنه يجوز أن يكون أسقط اللام (۱) غلطاً، كما فتح (إن) [من] أول الأمر غلطاً، وقد أثبت أنه فتحها غلطاً وسهواً بقوله: (إن لسانه سبق)، وهذا معنى الغلط، ثم حكم عليه بإسقاط اللام تعمداً، وهذا أمر (۳) يؤدي إلى الكفر، فلا معنى لإثباته من غير ثبت، فإن ذلك لا يفعله مسلم. «أو (ما) » النافية كقوله (۱):

أمسى أبان ذليلًا بعد عزته وما أبان لمن أعلاج سودان

وقال الكوفيون: اللام بمعنى (إلا) والتقدير: وما أبان إلا من أعلاج سودان.

وقيل: (ما) استفهامية، وتم الكلام عند (أبان)، ثم ابتدأ : لمن أعلاج سودان، بتقدير: لهو من (^^) أعلاج. والمعنى على هذين القولين عكس المعنى على قول المصنف. كذا قال ابن قاسم في شرحه (^)، وابن هشام في مغنيه (^))

قلت: ويمكن أن يكون تنسوين (١١) (سودان) للتعظيم على قول المصنف، وللتحقير (١٢) على القولين الآخرين، فلا تنافي إذن في المعنى بينهما وبينه، فتأمل.

واعلم أن كلام المصنف يقتضي أن (ما) هذه حجازية، ولا أدري ما الذي دله (۱۳) على اللام، د، والزيادة لا محل لها.

- (۲) لیست فی، د. (۲)
  - (۱۰) لیست ي (۳۲) مر، د.
- (٤) لقوله، د، والقائل مجهول.
  - (٥) دليلا، ز.
  - (٦) راجع هذا الشاهد في:

شرح التسهيل ٦٩: ب، ابن مالــك ١: ١٥٨، المغني ١: ٢٥٦، ٢٥٧، السيوطي ٢: ٦٠٤، الأشموني ١: ٢٨٠، الهمع ١: ١٤١، الدرر ١: ١١٧ ـ ١١٨.

- (٧) ابتدى، ز، ظ، بنيا الفعل للمجهول.
  - (۸) لمن هو، ظ.
  - (٩) على التسهيل، ولم ينشر بعد.
    - . ۲۵۷ : ۱ (۱۰)
    - (١١) أهملت التاء في، د.
      - (۱۲) والتحقیر، د.
        - (۱۳) دل، ظ.

على ذلك.

«وربها زيدت» (١) اللام «بعد (إن) قبل الخبر المؤكد بها» مثل (١):

إني لبحمـد" الله لصالح، حكاه الكسائي (١) والفراء عن العرب، وحكى قطرب عن العرب، وحكى قطرب عن يونس : إني لبك لواثق

قال الشارح (^): والصحيح (1) جواز ذلك؛ لوروده نشراً ونظماً، وصحح ابن عصفور (١٠) المنع. «و (١١)» ربها زيدت اللام أيضاً «قبل همزتها» أي: همزة (١٢) (إن) «مبدلة هاءً مع تأكيد الخبر» كقوله (١٣):

ثهانين حولًا لا أرى منك (١٤) راحة لهنك في الدنيا لباقية (١٥) العمر

(١٣) عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب (.. حوالي ٣٢ ق هـ /.. ـ حوالي ٥٩٢ م). له منزلة عند الملوك، وكان يكثر زيارتهم.

أجاز قافلة كان يبعث بها النعمان في كل عام إلى عكاظ، فقتله البراض بن قيس الكناني، واستاق القافلة، فثارت حرب الفجار بين حيي خندف وقيس. سمط اللآلى ٢: ٦٧٢، الأمدى ١٢٥.

فإن أنقلب من عمر صعبة سالما تكن من نساء الناس لي بيضة العقر\_

<sup>(</sup>١) زيد، ظ.

<sup>(</sup>٢) نحو، د.

<sup>(</sup>٣) أهملت الباء في، د، يحمد، ز.

<sup>(</sup>٤) علي بن حمزة.

<sup>(</sup>ه) يحيى بن زياد.

<sup>(</sup>٦) محمد بن المستنير.

<sup>(</sup>٧) ابن حبيب الضبي.

<sup>(</sup>٨) ابن قاسم.

<sup>(</sup>٩) فالصحيح، د.

<sup>(</sup>١٠) علي بن مؤمن.

<sup>(</sup>١١) ليست الواو في، د.

<sup>(</sup>۱۲) بهمزة، ظ.

<sup>(</sup>۱٤) لك، د.

<sup>(</sup>۱۵) لباقیه، د.

<sup>(</sup>١٦) أول بيتين أوردهما القالي، وثانيهما:

«أو تجريده» من التأكيد، كقوله:

ألا ياسنابرق على قلل الحمى لهنك من برق علي كريم (٢) الحمى اللهنابرق على كريم (١) قال الشارح : وإنها جاز دخول لام الابتداء على (إن) لأنها تغير الفظها بالإبدال تنبيها على موضعها الأصلي.

قلت: هذا مع [أنه] كلام غيره أيضاً مخالف لقول المصنف: إنها زائدة.

«فإن صحبت» لام واقعة «بعد (إنّ) نون توكيد» نحو: إن زيداً ليقومنّ. «أو ماضياً متصرفاً عارياً من (قد) » نحو: إن زيداً لقام. «نوي قسم» فيقدر: والله ليقومنّ في الأول، ووالله ألقام في الثاني. «وامتنع الكسر» في (إنّ) إذا تقدم عليها مقتض لفتحها، نحو: علمت أن زيداً ليقومنّ أو أن زيداً لقام.

وانظر هل المعنيّ بقوله: (عارياً من «قد») الخلوّ منها لفظاً وتقديراً أو لفظاً فقط، والظاهر الأول.

لمعت اقتذاء الطير والقوم هجع فهيجت أسقاماً وأنت سليم ويروى: (... على فمن...) (... اقتداء الطرف...).

القلل، جمع قلة: أعلى الجبل، وبمعناه القنن. اقتذاء الطبر: أن يفتح عينه ثم يغمضها. ثعلب ١١٣ ـ ١١٤، القالي ١: ٢٢٠ ـ ٢٢١، الخصائص ١: ٣١٥، ٢: ١٩٥، الخالديان ٢: ١٥٧، ابن يعيش ٨: ٣٣، ٩: ٢٠، ١٠: ٢٤، المقرب ١: ١٠٧، شرح التسهيل ٦٠: ب، الرضي ٢: ٣٥٧، المغني ١: ٢٥٤، السيوطي ٢: ٣٠٦ ـ ٢٠٤، الهمع ١: ١٤١، الخزانة ٤: ٣٣٩ ـ ٢٤١، الدرر ١: ١١٨.

بيضة العقر: مثل يضرب للمرة الأخيرة. أبو زيد ٢٨، القالي ٢: ٣٦، الخصائص ١: ٣١٥، ٣١٦، ١٠٠٥ مصل اللآلي ٢: ٦٧١.

<sup>(</sup>١) فتى من بني نمير أو بني كلاب لم يسموه.

<sup>(</sup>٢) ذلك، د.

<sup>(</sup>٣) الأول في مقطوعة أوردها القالي وبعده:

<sup>(</sup>٤) ابن قاسم.

<sup>(</sup>٥) أجاز، د.

<sup>(</sup>٦) بغير، ز.

<sup>(</sup>٧) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>٨) والله، ز.

«فصل»: في الكلام على ما هو ثابت بالوضع لـ(إن) من عدم الإعمال، وما يعرض لها من التخفيف والإعمال والإهمال حينتند، ودخول لام الفرق، وما يتعلق بذلك، والكلام على (لكن) وتخفيفها، ودخول (ما) الكافة.

۲۰۱ \_ «ترادف (إن) » المكسورة الثقيلة « (نعم) فلا إعمال » أصلاً ، بل تكون ('') \_ حينئذ \_ حرف جواب مهملاً لا عمل له (۲۰ هذا مذهب سيبويه والجمهور، وهو الصحيح ، وأنكره أبو عبيدة ('')

قال المصنف": والشواهد العربية قاطعة بذلك كقوله":

قالوا: أخفت؟ فقلت: إنّ وخيفتي ما إن تزال منوطة برجائي (٧) وكقول ابن الزبير (٨) ورضي الله عنهما (٩) له: لعن الله ناقة (١٠) حملتني الله (10): إن وراكبها. أي: نعم ولعن راكبها، ويحتمل أن يكون منه قوله (١٠) :

<sup>(</sup>۱) لکون، د، یکون، ظ.

<sup>(</sup>٢) لها، د.

<sup>(</sup>٣) معمر بن المثنى .

<sup>(</sup>٤) في شرح التسهيل ٧٠: أ.

 <sup>(</sup>٥) بعض الطائيين، ولم يسموه.

<sup>(</sup>٦) إني، ظ.

 <sup>(</sup>٧) برجاي، ظ. والبيت لا يعرف له سابق ولا لاحق. شرح التسهيل ٧: أ، المغني ٢: ٧٢٣،
 السيوطي ٢: ٩٣٦.

<sup>(</sup>٨) أبي بكر عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي (١ - ٧٣هـ / ٦٢٢ - ٦٩٢م). أول مولود في المدينة بعد الهجرة. عرف - رضي الله عنه - بالشجاعة والفصاحة. بويع له بالخلافة سنة ٦٤هـ، واستمر ٩ سنين يحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام، وكانت بينه وبين الأمويين معارك انتهت بمقتله في مكة.

الحلية ١: ٣٤٧ - ٣٤٧، الطبري ٧: ٢٠٢ - ٢٠٥، الإصابة ٢: ٣٠٩ - ٣١١.

<sup>(</sup>۹) عنه، د.

<sup>(</sup>۱۰) ناقتي، ز.

<sup>(</sup>١١) قاله لعبد الله بن الزبير الأسدي .. بفتح الزاي ـ الشاعر المعروف. شرح التسهيل ٧٠: أ.

<sup>(</sup>١٢) عبدالله بن قيس الرقيات.

ويقلن: شيب قسد علا ك، وقلم كبرت، فقلت: إنه (۱) فالهاء للسكت، وليس بقاطع؛ لجواز أن تكون الهاء ضميراً منصوباً بها، والخبر محذوف، أي: إنه كذلك.

«وتخفف» (إن) المؤكدة، لا الجوابية بدليل «فيبطل الاختصاص» لأن حرف الجواب لا الجوابية بدليل «فيبطل الاختصاص» لأن حرف الجواب لا اختصاص (ن) له؛ ولهذا لم يعمل.

ومعنى بطلان الاختصاص دخولها على الاسمية تارة و [على] (٥) الفعلية أخرى.

"ويغلب" الإهمال» على الإعمال، فتقول: إن زيد قائم، برفع الجزءين"، وهـ و الغالب، وتقول: إن زيداً قائم، بنصب الأول، فتعملها كما كانت قبل التخفيف، وعليه قراءة الحرميين (() () (﴿ وَإِنْ كُلّا لَا لَيُوفِّينَهُم ﴾ (() ، بتخفيف (إن)، ونصب (كلا)، وتخفيف الميم من (لما)، وقرأ أبو بكر (() مثلهما، إلا أنه شدد الميم، وحكى سيبويه: إن عمراً لمنطلق، بتخفيف (إن)، ونصب (عمراً) (() .

(١) الثاني في قصيدة مطلعها:

إن العـــواذل لمننـــي ولــن أطيــع أمورهنـــه ابن قيس ٦٦ ـ ٧٦، ٢٩٤، ٢٧٩، ٤٧٥، الأغاني ١: ١٦، ٤: ٢٩٥، ٢٩٥، ابن قيس ٣: ٣٧٠، ١٣٠، ١٢٥، ١٢٠، شرح التسهيل ٧: أ، الشجري ١: ٣٨٣، ابن يعيش ٣: ٣٠، ٢، ٨: ٧٨، ١٢١، ١٢١ ـ ١٢٠، الحزانة ٤: الرضي ٢: ٣٨٣، المغني ١: ٧٣، ٢: ٣٧٠، السيوطي ١: ١٢٦ ـ ١٢٧، الحزانة ٤: ٤٨٥.

- (۲) یکون، ز.
- (٣) ويخفف، ز.
- (٤) لاختصاص، ظ.
- (٥) سقطت من، د.
  - (٦) وتغلب، ز.
- (٧) أهملت الزاي والياء في، ز.
- (٨) نافع وابن كثير. النشر ٢: ٢٩٠ ـ ٢٩١.
- (٩) ﴿ ٠٠٠ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمُّ إِنَّهُ مِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ١١١ هود (١١).
  - (۱۰) ابن عیاش.
  - (۱۱) عمرواً، ظ.

قال الشارح : ومنع الكوفيون إعمالها، وهم محجوجون .

قلت: كذا وقع في عبارة غيره، وهو غير محرر؛ لأن الكلام يفهم "أن الكوفيين يوافقون على تخفيف (إن)، ويخالفون في إعمالها مخففة، وليس كذلك، فإنهم يرون أن (إن) الثقيلة (أ) لا تخفف أصلاً لا معملة (أ) لا مهملة، ومذهبهم ـ في (إن) الخفيفة التي يعتقد البصريون تخفيفها من الثقيلة ـ أنها ثنائية الوضع، وأنها نافية لا تأكيدية () كما سيأتي ().

«وتلزم اللام بعدها» أي: بعد (إن) المخففة «فارقة» أي: اللام بين النافية والمخففة. «إن خيف اللبس برإن النافية» فلا يلزم مع ظهور الإعمال، نحو: إن زيداً قائم؛ لعدم اللبس، ولا في موضع تقوم ((۱) قرينة على أن النفي فيه غير مراد، كقول الطرماح ((۱)):

أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن

- (١) الش، د، وهو ابن قاسم، وناسخ (د) يختصره كها رأيت، فلن ننبه على ذلك بعد الآن.
  - (٢) أهملت الجيم الأولى في، د.
    - (٣) مفهم، د، يفهم، ظ.
      - (٤) المثقلة، ز.
      - (٥) معمولة، ز، ظ.
      - (٦) تأكيد به، ز، ظ.
        - (۷) ساتي، ز.
        - (۸) ویلزم، ز.
        - (۹) لبس، د، ز.
          - (۱۰) يقوم، ز.
    - (۱۱) سقطت من، ز، ظ.
- (١٢) أعجمت الحاء من فوق في، د، ز، ظ، وهو تصحيف، والطرماح: بن حكيم بن حكم الطائي القحطاني (.. ـ حوالي ١٢٥هـ / .. ـ حوالي ٧٤٣م). من فحول الشعراء يذهب مذهب الشراة من الأزارقة، ويتعصب للقحطانية.

ابن قتيبة ٢: ٥٨٥ ـ ٥٩٠، الأغاني ١٢: ٣٥ ـ ٥٥، الأمدي ١٤٨، الجزانة ٣: ١١٨.

(۱۳) من قصیدة مطلعها:

أساءك تفويض الخليط المباين؟ نعم والنوى قطّاعة للقرائن

فإن تمدحه وافتخاره قرينة لا يصلح معها أن تكون (١) (إن) نافية؛ لانقلاب المدح بذلك ذماً، فلا حاجة إلى اللام حينئذٍ.

وأما إذا خيف اللبس فيلزم (٢) الإتيان باللام، كقولك إن زيد (٢) لقائم، وإن هذا لذاهب (١)، وإن اعتقدت في (إن) الإعمال؛ لعدم ظهور الإعراب الرافع للبس. «ولم يكن بعدها نفي» فلا تدخل اللام في مثل قولك: إن زيد (٥) لن يقوم.

قال الشارح : وقد يستغنى عن هذا الشرط بها سبق في المشددة.

قلت: يعني في الفصل المتقدم آنفاً، حيث قال المصنف [إن<sup>(۷)</sup>] لام الابتداء لا تدخل على حرف نفي إلا في ندور.

ولم أتحقق (١٠) العلة الباعثة على اشتراط هذا الشرط، فتأمله (١٠) «وليست» اللام الفارقة «غير» اللام «الابتدائية، خلافاً لأبي على» فإنه زعم أنها (١١) غير لام

وقبل الشاهد:

وما أنا بالراضي بها غيره الرضى ولا المظهر الشكوى بيعض الأماكن ولا أعرف النعمى عليّ ولم تكن وأعرف فصل المنطق المتغابن وبعده:

وحيّ كرام قد هنأن الجربة ومرت بهسم نعماؤنا بالأيام الجربة: أصله العانة من الحمر، وربها أطلق على الرجال الأقوياء إذا كانوا متساوين، وهو المراد هنا. الطرماح ١٦٤ - ١٧٤، شرح التسهيل ٧٠: أ، ابن مالك ١: ١٦١، ابن الناظم ٦٨، ابن عقيل ١: ٣٢٥ - ٣٢٥، المقاصد ٢: ٢٧٦ - ٢٧٨، التصريح ١: ٢٣١، الأشموني ١: ٢٨٩، الهمع ١: ١٤١، الدرر ١: ١١٨ - ١١٩.

(١) يكون، ظ.

<sup>(</sup>٢) لزم، د، ز، ظ، وما فعلته متعين لأنه في جواب (أما).

<sup>(</sup>٣) زیدا، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) الذاهب، ز.

<sup>(</sup>ە) زىدأ، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) ابن قاسم.

<sup>(</sup>٧) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٨) الحق، ز.

<sup>(</sup>٩) فتأمل، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) الفارسي.

<sup>(</sup>١١) إنها لام، ز.

الابتداء اجتلبت للفرق.

قال أبو الفتح (۱): قال لي أبو علي: ظننت أن فلاناً نحوي محسن حتى سمعته يقول: إن اللام التي تصحب (إن) الخفيفة (۱) هي لام الابتداء. فقلت له: أكثر نحويي (۱) بغداد (۱) على هذا. انتهى.

وحجة أبي (أ) على دخولها على الماضي المتصرف، نحو: إن زيد لقام (أ) وعلى منصوب (أ) الفعل المؤخر عن ناصبه في نحو: ﴿ وَإِن وَجَدُنَا أَكَثَرُهُمُ لَفَاسِقِينَ ﴾ (أ) منصوب (أ) الفعل المؤخر عن ناصبه في نحو: ﴿ وَإِن وَجَدُنَا أَكَثَرُهُمُ لَفَاسِقِينَ ﴾ (أ) وحلى وإكلاهما (أ) لا يجوز مع المشددة، ويظهر أثر (أ) الخلاف في مثل: (قد علمنا أأ) إن كنت لمؤمنا) (أ) فعلى قول سيبويه والجماعة: - إنها لام الابتداء (أ) / تعلق العامل

<sup>(</sup>١) ابن جني.

<sup>(</sup>٢) المخففة، ظ.

<sup>(</sup>٣) أكثري، ظ.

<sup>(</sup>٤) نحويين، د، نحوي ز، ظ، ولكن أهملت الياء في، ظ.

<sup>(</sup>٥) دار الخلافة الإسلامية زهاء خمسة قرون، وعاصمة العراق هذا اليوم، أنشأها أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس على شطّي دجلة، وسهاها: دار السلام؛ لأن دجلة كانت تسمى: وادي السلام. موقعها في آخر الأقليم الثاني حيث الطول سبعون درجة، والعرض ثلاث وتلاثون درجة وخمس وعشرون دقيقة. صبح الأعشى ٤: ٣٣٠ ـ ٣٣٢، معجم اللكان ١: ٣٣٠ ـ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٦) أي، د.

<sup>(</sup>V) لقايم، ظ.

<sup>(</sup>٨) المنصوب، ظ.

<sup>(</sup>٩) ﴿ وَمَاوَجَدْنَا لِأَكَتُرِهِم مِنْ عَهْدِ . . ﴿ ١٠٢ الأعراف (٧).

<sup>(</sup>۱۰) ليست في، د.

<sup>(</sup>۱۱) أمر، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۲) علمت، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٣) طرف من حديث في عذاب القبر وما يقوله الملكان للميت عن أسهاء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ أخرجه البخاري ١: ٢٤، ٤٠، ٤١، ٢: ٩، ١٠، ٣٣، والموطأ ١: ١٩٦ ـ ١٩٧.

بروايات مختلفة، لكن الشاهد يتحقق بها.

<sup>(</sup>١٤) راجع الكتاب ٢: ٣١١ وقد سماها لام التوكيد.

عن العمل، فتكسر (إن)، وعلى قول أبي علمي الفارسي: \_ إنها (١) لام لمجرد الفرق \_ لا تعلق، فتفتح (إن) «ولا يليها» أي [إن] (١) المخففة «غالباً» احترازاً من نحو:

... إن قتلـت لملمــا

(١) انهام، ظ.

(٢) سقطت من، ز، ظ.

(٣) شَلَت يمينك إن قتلت لمسلم حلت عليك عقوبة المتعمد القائل: عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل العدوية القرشية (.. -حوالي ١٩٠٠ - حوالي ١٦٦٠).

صحابية جليلة مشهورة بالجهال. تزوجها عبدالله بن أبي بكر الصديق فشغلته عن الغزو فأمره أبوه فطلقها فحزن عليها ورق له أبوه فراجعها ثم خرج عبدالله إلى الطائف في غزوة فقتل. ثم تزوجها زيد بن الخطاب فقتل. ثم عمر بن الخطاب فقتل. ثم الزبير بن العوام وقتل. رضي الله عنهم. الاستيعاب ٤: ٣٦٧ ـ ٣٦٧، المقاصد ٢: ٢٧٨ ـ ٢٧٩، الإصابة ٤: ٣٥٦ ـ ٣٥٧، الخزانة ٤: ٣٥١.

قال السيوطي: نسبه المصنف في شواهده - يعني ابن هشام - إلى صفية زوجة الزبير، والأسانيد الصحيحة ترده.

البيت الشاهد من قصيدة رثت فيها زوجها الزبير بن العوام، وقد قتله عمرو بن جرموز المجاشعي غدراً بعد انصرافه من وقعة الجمل سنة ٣٦هـ. والشاهد ثالث أبيات القصيدة عند البغدادي، وقبله:

غدر آبن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرد ياعمرو لو نبهته لوجدته لاطائشاً رعش الجنان ولا اليد ويعده:

إن الزبير لذو بالاء صادق سمح سجيت كريم المشهدد يروى:

(بـالله ربك إن. . . ) (تالله ربك إن . . . ) (هبلتك أمك إن . . . ) (. . . لفارسا) (وجبت عليك . . . . ) وبين المراجع اختلاف في ترتيب الأبيات.

بهمة: جيش، أو فارس، والمناسب الأول. معرد: فعله عرد، أي: فر.

المحتسب ۲: ۲۵۵ ـ ۲۵۲، الإنصاف ۲۶۱، ابن يعيش ۸: ۷۰، ۷۲، ۲۷، المقرب ۱: ۱۱۲، شرح التسهيل ۷۰: ب ابن مالك ۱: ۱٦۰، ابن الناظم ۲۸، الرضـي ۲: ۳۰۹، المغني ۱: ۲۱، ابن عقيل ۱: ۳۲۷، المقـاصد ۲: ۲۷۸ ـ ۲۸۲، التصريح ۱: ۲۳۱، وسيأتي. «إلا (۱) فعل «ماض ناسخ للابتداء». أما سبب كونه ناسخاً فقد قرره ابن الحاجب بها معناه: أنهم لما أخرجوها عن وضعها بدخولها على الفعل آثروا في ذلك الفعل أن يكون من أفعال المبتدأ والخبر؛ لئلا يزول عنها وضعها بالكلية، ألا ترى أنها إذا دخلت على ما ذكرناه يكون (۱) مقتضاها موفراً عليها؛ إذ الاسهان مذكوران بعدها؛ لأنك إذا قلت: إن كان زيد لقائماً، فمعناه: إن زيداً لقائم.

وأما [سبب<sup>(۲)</sup>] كونه ماضياً فلم أر من تعرض له، ويمكن أن يقال: إن (إن) وأخواتها مشابهة للفعل (١) لفظاً ومعنى:

أما لفظاً فلبنائها على الفتح، ولكونها (٥) ثلاثية ورباعية وخماسية كالفعل.

وأما معنىً فلأنها في معنى (أكدت) و (شبهت) إلى آخرها كها سبق، ومقتضى هذا مشابهتها للفعل الماضي، فقصدوا في (إن) حال (٢) تخفيفها أن يدخلوها غالباً على ما هو مشابه لها لفظاً ومعنى، وهو الفعل الماضي رعاية لهذه المناسبة.

قال (^) المصنف : واحترز بـ (ماض ) عن المضارع، فإن كان مضارعاً حفظ ولم يقس عليه. كذا نقله (١٠) الشارح عنه.

قلت: وهذا عجيب من المصنف [رحمه الله تعالى] فإنه جعل مثل:

<sup>=</sup> الأشموني ١: ٢٨٩ ـ ٢٩٠، السيوطي ١: ٧١ ـ ٧٣، الهمع ١: ١٤٢، الحزانة ٤: ٣٤٨ ـ ٢٥٣ . ٢٥٣، الدرر ١: ١١٩.

<sup>(</sup>١) من الأفعال إلا، م.

<sup>(</sup>۲) تکون، د.

<sup>(</sup>٣) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) بالفعل، د.

<sup>(</sup>٥) سقطت الواو من، د.

<sup>(</sup>٦) أهملت الشين في، د.

<sup>(</sup>۷) بعد، ز، ظ.

<sup>(</sup>۸) وقال، د.

<sup>(</sup>٩) في شرح التسهيل ٧٠، ب.

<sup>(</sup>۱۰) نقل، د.

<sup>(</sup>١١) ابن قاسم.

ان قتلت لمسلماً

مقيساً مع عدم وروده في القرآن، ومثل: إن أظن زيداً لمسلماً عبر مقيس مع وقوعه في الكتاب العزيز قال [الله (أ) تعالى: ﴿ وَإِن نَظُنُكُ لَيِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾ (أن وقال تعالى: ﴿ وَإِن نَظُنُكُ لَيِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾ (أن مشام في تعالى: ﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم ﴿ أَن وقد نقل ابن هشام في مغنيه (أ) الاتفاق على أن ذلك مقيس، أعني دخول (إن) المخففة على المضارع الناسخ.

«ويقاس على تحو» قول الشاعر:

شلت يمينك «إن قتلت لمسلماً» حلت عليك عقوبة المتعمد

«وفاقا للكوفيين والأخفش» من البصريين، وباقيهم يمنع من القياس عليه لقلته. «ولا تعمل» إن «عندهم» أي: عند الكوفيين، فعليهم (١) فقط يعود الضمير، لا عليهم مع الأخفش. «ولا تؤكد» فلا تكون (١) خففة من الثقيلة «بل تفيد النفي» فهي حرف ناف ثنائي الوضع غير مخفف من شيء «واللام للإيجاب» (١). وهي عندهم بمعنى «إلا»، واستدلوا على مجيئها لهذا المعنى بها تقدم (١٠) من قوله:

وما أبان لمن أعلاج سودان

<sup>(</sup>١) مضى الكلام عليه في ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) لقائما، د.

<sup>(</sup>٣) مع عدم، ظ، وهذا خطأ واضح.

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرِّمِ ثُلْنَا . . ﴾ ١٨٦ الشعراء (٢٦).

<sup>(</sup>٥) ﴿ . لَمَّا سَمِعُوا اللِّكُرِّ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ المَجْنُونُ ﴾ ١٥ القلم (٦٨).

<sup>(</sup>r) 1:17.

<sup>(</sup>V) فعلهم، ز، ظ.

<sup>(</sup>۸) یکون، د، ظ.

<sup>(</sup>٩) سقط الجار من، م.

<sup>(</sup>١٠) أهملت التاء في، د.

<sup>(</sup>١١) صدره: أمسى أبان ذليلًا بعد عزته. وقد مر في ص ٥٥٠

وقد عرفت ما يقدح في الاستدلال بذلك.

«وموقع (لكن) بين متنافيين بوجه مّا» فإن وقعت بين نقيضين أو ضدين جاز اتفاقاً، وإن وقعت بين خلافين ففيه خلاف، وإن اتفاقاً، وإن وقعت بين خلافين ففيه خلاف، وكلام المصنف يدل على الجواز، وقد تقدم الكلام على ذلك (١). «ويمنع إعمالها مخففة ، خلافاً ليونس والأخفش (٣)»

«وتلي (ما) (ليت) فتعمل» ليت وتكون ما حينئذ للجرد الزيادة. «وتهمل» فلا تعمل شيئاً، وتكون «ما» حينئذ كافة عن العمل، وقد روي بالوجهين قول النابغة (١٠):

[قالت (٥) الاليتما (١) هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصف و٥) فقد (٨)

يادار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد وقبل الشاهد:

واحكم كحكم فتاة الحيّ إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد عِفّه جانبا نيق وتُتبعب مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد وبعده:

فحسبوه فألفوه كما حسبت تسعاً وتسعين لم ينقص ولم يزد العلياء والسند: موضعان. أقوت: خلت من الناس. سالف الأبد: الدهر الماضي. فتاة الحي: رزقاء اليهامة، من بقية طسم وجديس، قيل: إنها ترى على مسافة ثلاثة أيام. الثمد: الماء القليل الذي لا مادة له. يحفه: يحيط به، الضمير للحهام. نيق: أعلى موضع في

<sup>(</sup>۱) نقیصتین، ز.

<sup>(</sup>٢) في ذلك، ز، ظ. والكلام المتقدم في ص ٩.

<sup>(</sup>٣) هذه الجملة من المتن ساقطة من، د، ز، ظ، وهي ثابتة في (م) وفي المتن الذي شرح عليه ابن مالك ٦٩: ب، وقد رأيت أن أنقل كلامه عليها تتميعاً للفائدة: (ولضعفها بمباينة لفظها لفظ الفعل لم يسمع من العرب إعمالها مع التخفيف، وأجاز يونس والأخفش إعمالها قياساً على ما خفف من (إن) و(أن) و(كأن). ورأيهما في ذلك ضعيف). شرح التسهيل ٧٠: ب.

<sup>(</sup>٤) الذبياني: زياد بن معاوية.

 <sup>(</sup>٥) سقطت من، د، ز، ظ، ولا يستقيم البيت بدونها.

<sup>(</sup>٦) ليت ما، ز، ظ.

<sup>(</sup>۷) أو نصفه، د.

<sup>(</sup>٨) من قصيدة يعتذر فيها إلى النعمان بن المنذر. مطلعها:

يروى بنصب (الحمام) ورفعه، ونقل المصنف (أ) الإجماع على جواز الوجهين في «ليت»، ونوزع بأن المنقول عن الفراء منع الإهمال في «ليت» وولعل» مع دخول «ما» عليهها.

«وقل الإعمال في (إنها) ». [في نحو: إنها"] زيداً "قائم، بنصب «زيد» رواه الأخفش والكسائي عن العرب.

«وعدم» بالبناء للمفعول «سياعه» أي: سياع الإعمال. «في (كأنيا) و (لعلما) و وعدم» بالبناء للمفعول «سياعه» أي: سياع الإعمال. «في (كأنيا) و (لعلما) و (لكنما) والقياس سائغ». فيجوز في الجميع أن تجعل ما المجرد الزيادة في فتعمل هذه الأحرف كما كانت قبل دخول «ما»، وظاهر كلام الزجاجي في

= الجبل. فقد: فحسب، اسم فعل. ألفوه: وجدوه.

قال سيبويه: (وقد كان رؤبة ينشد هذا البيت رفعاً، وهو قول النابغة الذبياني: (قالت...) فرفعه على وجهين: على أن يكون بمنزلة قول من قال: (مثلًا ما بعوضة)، أو يكون بمنزلة قوله: إنها زيد منطلق. انتهى

يريد أن رؤبة رفع (حمام) فخرجه سيبويه على وجهين:

أ ـ أن تكون (ما) موصولة اسم ليت، و(هذا) خبر المبتدأ محذوف، والحمام بدل من الخبر، والجملة صلة (ما)، (لنا) خبر (ليت)، والتقدير: ليت الذي هو هذا الحمام لنا.

ب ـ أن تكون (ما) زائدة كافة لليت عن العمل، و(هذا) مبتدأ، والحهام بدل، و(لنا) خبر المبتدأ. النابغة ١ ـ ٢٦، سيبويه ١: ٢٨٢ ـ ٢٨٣، الشجري ٢: ٢٤١، شرح التسهيل ٧٠: ب، ابن مالك ١: ١٥٤، ابن الناظم ٦٦، الرضي ٢: ٣٤٨، المغني ١: ٣٦، ٣١٦، ٢١، ٣٤١، المقاصد ٢: ٢٥٤ ـ ٢٦١، السيوطي ١: ٧٤ ـ ٧٨، ٢٠٠، الحزانة ٤: ٢٩٧ ـ ٣٠٠،

- (١) بالنصب، ز.
- (٢) في شرح التسهيل ٧٠: ب.
  - (٣) سقطت من، ز، ظ.
    - (٤) زيد، ز، ظ.
      - (٥) ولعل، ز.
  - (٦) أهملت الجيم في، د، ز.
    - (٧) يجعل، د.
    - (٨) الزياة، ز.
- (٩) الجرجاني، ظ، وهذا خطأ، فقد صرح الجرجاني في جمله ص ١٨ بأن (ما) تدخل على الأحرف الستة فتكفها.

الجمل (١) أن الإعمال في الجميع جائز، وأنه مسموع عن العرب، وذلك أنه قال في باب حروف الابتداء:

ومن العرب من يقول: إنها زيداً "قائم" ولعلما "كراً قائم"، فيلغي «ما» (^^) وينصب بـ(إن) وكذلك أخواتها. هذا كلامه.

٢٠٣ قال/ الشارح : وينبغي أن يحمل كلامه على أنه لما اقتضى القياس عنده ذلك نسبه إلى العرب.

قلت: هذا تأويل متعسف يفضي إلى عدم الثقة بها ينقل هذا الإمام عن العرب.

«فصل»: في الكلام على شيء من أحوال (أن) المفتوحة و(كأن) و(لعل).

«لتأول (أن) ومعموليها بمصدر قد تقع اسماً لعوامل هذا الباب» من حيث إن المصدر الذي تؤوّل هي ومعمولاها [به] مفرد، فيصح كونه اسماً «مفصولاً بالخبر» على الصحيح خلافاً لهشام المسام المناب نحو: إن عندي أنك فاضل، فلو لم يفصل الخبر امتنعت المسألة؛ لأن الخبر قبل دخول (إن) وأخواتها عليه كان يجب تقديمه إذا كان المخبر عنه (أن) وصلتها، فكذا بعد دخولها، بل إذا كان يجب تقديمه إذا كان هذا أحق وأولى؛ لأن من جملة النواسخ (إن) و(أن) فيؤدي عدم تقديمه ثم، كان هذا أحق وأولى؛ لأن من جملة النواسخ (إن) و(أن) فيؤدي عدم

 <sup>(</sup>١) أهملت الجيم في، د.

<sup>(</sup>٢) الجمع، د.

<sup>(</sup>۳) من، د.

<sup>(</sup>٤) زيد، ز، جاءت في آخر السطر.

<sup>(</sup>٥) اقائم، ز، جاءت في أول السطر.

<sup>(</sup>٦) ولعل، ز.

<sup>(</sup>۷) قام، ز. · · · ·

<sup>(</sup>٨) بها، د، بإهمال الباء.

<sup>(</sup>٩) ابن قاسم.

<sup>(</sup>۱۰) يقع، ز، ظ.

<sup>(</sup>١١) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>١٢) ابن معاوية الضرير.

<sup>(</sup>١٣) أعجمت الصادفي، ظ.

<sup>(</sup>١٤) إذ، د.

التقدم إلى ثقل اللفظ، وتحمل البواقي عليهما (١) في ذلك، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا" تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُ إِفِيهَا وَلَا يَضْحَىٰ (") ﴿ - فِي قراءة (أنك) بالفتح (ئ)، فإنه عطف على اسم (إن)، وهو (ألا تجوع).

«وقد تتصل (۷) بـ (ليت) سادة مسد معموليها» نحو: ليت أنك قائم، قال

فياليت أن الظاعنين (٩) تلّبثوا ليعلم ما بي من جوى وغرام

فسدت (أن) ومعمولاها مسد معمولي (ليت) على نحو ما يقع ذلك في باب (ظن)، وقال في البسيط (١٢): إن فيه الخلاف الذي في: ظننت (١٤) أن زيداً قائم، فرأي (١٥٠) الأخفش أن الخبر محذوف كما هو عنده هنالك محذوف، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

«ويمنع ذلك في (لعل)، خلافاً للأخفش». فإنه أجاز لعل أن زيداً قائم، قياساً على (ليت)، وهو ضعيف، لأن ذلك في (ليت). شاذ في القياس، وإن كان قد

<sup>(</sup>۱) علیها، د.

<sup>(</sup>٢) إن لا، ز، ظ، وما أثبته هو ما في المصحف.

<sup>(</sup>٣) ۱۱۸، ۱۱۹ طَه (۲۰).

<sup>(</sup>٤) قرأ بالفتح العشرة إلا نافعاً وأبا بكر عن عاصم. السبعة ٤٢٤، النشر ٢: ٣٢٢.

<sup>(</sup>ه) هو، ز.

<sup>(</sup>٦) زاد في (ز): فيها ولا تعرى.

<sup>(</sup>٧) يتصل، د، ز، ظ، والضمير عائد على (أن).

<sup>(</sup>٨) لم أقف على اسمه.

<sup>(</sup>٩) الطاعنين، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) تثبتوا، د.

<sup>(</sup>١١) لم أجده إلا في شرح التسهيل ٧١: أ.

<sup>(</sup>۱۲) تقع، د.

<sup>(</sup>١٣) سبق أن نقل عن الواحدي في البسيط. والظاهر أنه يعنيه، والبسيط كتاب له في التفسير لم ينشر، وارجـع إلى ١ : ٦٨، ففيها تفصيل لا يتسع المقام لإعادته :

<sup>(</sup>۱٤) ظننت، د.

<sup>(</sup>١٥) فرأى، ظ، ومن عادته ألا ينقط الياء.

سمع كثيراً. [كذا] (١) قال الشارح .

«وتخفف (أن)» المفتوحة المشددة «فينوى معها اسم» فلا تلغى أن كما تلغى الغي المعها اسم» فلا تلغى الغي الغي الغي الغي المعلقة وأن العرب تقصده قول الشاعر الشاء المعلقة وأن العرب تقصده قول الشاعر الشاعر المعلقة وأن العرب تقصده قول الشاعر الشاعر المعلقة وأن العرب تقصده قول المعلقة وأن العرب العرب

في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك (^) كل من يحفى (٩) وينتعل

(١٠) كذا يروي النحويون عجز هذا البيت، والذي في ديوانه:

(أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل) وقد وقع محققا المنصف في وهم فأنشدا البيت في الشرح هكذا:

إمّا ترينا حفاة لا نعال لنسا إنا كذلك ما نحفى وننتعل وهذا البيت للأعشى لكنه ليس المقصود بالاستشهاد، وليس فيه شاهد للمسألة.

والشاهد ـ بالرواية التي ذكرنا ـ من قصيدة قالها لأبي ثابت يزيد بن مسهر الشيباني . مطلعها : ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ وقبل الشاهد :

وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاوٍ مِشَلَ شلول شُلْشُل شول وبعده:

نازعتهم قُضَب الربحان متكا وقهوة مّزة راووقها خضِل قهوة: خمر. مزة: فيها حموضة. الراووق: المصفاة، وربها أطلق على الاناء. خضل: نديّ. الأعشى ١٤٤ ـ ١٤٩، سيبويه ١: ٢٨٢، ٤٤٠، ٢٨٥، ٢: ١٢٣، المقتضب ٣: ٩، الخصائص ٢: ٤٤١، المحتسب ١: ٣٠٨، المنصف ٣: ١٢٩، ٢٦٧، الكشاف ٢: ٣٣١، الشجري ٢: ٢، الإنصاف ١٩٩، ابن يعيش ٨: ٧١، ٧٤، ٢١، ابن مالك ١: ١٥٩،

<sup>(</sup>۱) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) ابن قاسم.

<sup>(</sup>۳) فسوی، ز.

<sup>(</sup>٤) ولغي، ز.

<sup>(</sup>٥) الغيت، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٧) الأعشى: ميمون، ويقال: عبدالله بن الأعور، قاله العيني.

<sup>(</sup>٨) هنالك، ز، ظ.

<sup>(</sup>۹) یخف*ی*، ز.

فلولا أن الضمير مقدر لم يستقم تقديم الخبر ههنا"، والذي "سوغ التقديم كونه جملة واقعة خبراً، فإن زعم زاعم أن التقديم إنها جاز لبطلان عمل (أن)، فصار مبتدأ وخبراً، والخبر يسوغ فيه التقديم فهو باطل بامتناع: (أن منطلق لزيد)، فدل ذلك على أنهم يعتبرون - بعد تخفيفها في امتناع تقديم الخبر - ما يعتبرونه مع التشديد. «لا يبرز» جملة في محل رفع على أنها صفة لـ (اسم) من قوله: (فينوى معها اسم) "إلا اضطراراً» كما في قول الشاعر ":

فلو أنك في يوم ألـرخاء سألتني فراقك لم أبخل وأنت صديق (٥) وكما في قول الآخر (١):

بأنْك ربيع وغيث مريع وأنْك هناك تكون الثمالا"

فما رد تزويج عليه شهادة ولا رد من بعد الحرار عتيق صديق: يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع، وهذا قليل في (فعيل) بمعنى (فاعل)، لكن حمل على (فعيل) بمعنى (مفعول).

الحرار: مصدر حريح من باب (تعب)، صار حراً. الفراء ٢: ٩٠، المنصف ٣: ١٢٨ ـ ١٢٩، الإنصاف ٢٠٥، ابن يعيش ١: ٧١، ٧١، المقرب ١: ١١١، الرضي ٢: ٣٢، ٣٥٩، المغني ١: ٢٩، ابن عقيل ١: ٣٢٨، المقاصد ٢: ٣١١ ـ ٣١٣، الأشموني ١: ٢٩٠، السيوطي ١: ١٠٥، الهمع ١: ٣٤٣، الخزانة ٢: ٤٦٥ ـ ٤٦٧، ١٢٠، المرر ١: ٢٩٠،

<sup>=</sup> ابن الناظم ٦٩، الرضي ٢: ٣٣٣، ٣٥٩، المغني ١: ٧١، ٧٣، المقاصد ٢: ٧٨٧ \_ ٢٩٤، الهمع ١: ١٤٢، الحزانة ٣: ٧٤٥ \_ ٥٥٠، ٤: ٣٥٦، الدرر ١: ١١٩.

<sup>(</sup>١) هاهنا، د.

<sup>(</sup>٢) فالذي، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) اسم لا، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) لم يسموه.

<sup>(</sup>٥) بعده:

<sup>(</sup>٦) جنوب بنت عاصم الهذلية، أو عمرة بنت العجلان، والأول أرجع.

<sup>(</sup>V) مرتع، ز.

 <sup>(</sup>٨) من قصيدة رثت فيها أخاها عمراً ذا الكلب، وقد قتلته (فهم) مطلعها:
 سألت بعمرو أخيى صحبه فأفظعني حين ردوا السوالا

«والخبر جملة اسمية مجردة» نحبو: ﴿وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

«أو بأداة شرط».

قال الشارح : مثل: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنَ إِذَا سَمِعْنُمْ عَايَاتِ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قلت: هذه فعلية : والكلام في الاسمية، نحو: اعلم من زيد أن من يسأله فهو

= وقبل الشاهد:

إذا اغبر أفق وهبت شمالا ولسم ترعين لمنزن بسلالا

وقد علم الضيف والمجتدون وخلت عن أولادها المرضعات وبعده:

بوجناء حرف تشكَّى الطللالا وكنست دجا الليل فيه هلالا

وخرق تجاوزت مجهسوله فکنت النهار به شمسه یروی:

بأنك كنت الربيع المغيث لمن يعتريك وكنت الثمالا ولا شاهد على هذه الرواية. ويروى: (الضيف والمرملون).

المرملون: الذين نفد زادهم. أفق: ناحية. مريع: مخصب. تريد أنه ينفع إذا أغاث، كما تخصب الأرض من الغيث. الثمال: الغياث. خرق: أرض واسعة. وجناء: ناقة شديدة. حرف: ضامرة الصلب. الكلال: التعب.

الهذليون ٣: ١٢٠ ـ ١٢٣، الفراء ٢: ٩٠. السكري: ٢: ٥٨٥ ـ ٥٨٦، ٣: ١٤٤٥ ـ ١٤٤٥، هماسة الشجري ١: ٣٠٠ ـ ٣١٠، الحصري ٢: ٧٩٥ ـ ٧٩٦، الإنصاف ٢٠٧، ابن يعيش ٨: ٧٥ ـ ٧٦، شرح التسهيل ٧١ أ، ابن مالك ١: ١٥٨، ابن الناظم ٦٩، الرضي ٢: ٣٥٩، المغني ١: ٢٩، المقاصد ٢: ٢٨٢ ـ ٢٨٧، التصريح ١: ٢٣٢، الأشموني ١: ٢٩١، السيوطي ١: ٢٠١ ـ ١٠٩، الخزانة ٤: ٣٥٢ ـ ٣٥٥.

(١) ﴿ دَعْوَنِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَجِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَنُمٌ . . ﴾ ١٠ يونس (١٠).

(٢) ﴿ فَإِلَّةِ بَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. . . فَهَلَ آنتُ مُسْلِمُونَ ﴾ ١٤ هود (١١).

(٣) ابن قاسم.

(٤) ﴿ ... يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ... ﴾ ١٤٠ النساء (٤).

(٥) فعلين، ظ.

محسن إليه، فتمثيله غير مطابق (١)، والظاهر في هذه الآية أنَّ (أنْ) فيها مفسرة؛ لأن (نزل عليكم) متضمن لمعنى القول، لا لحروفه .

«أو بـ(رب) » كقول الشاعر :

تیقت أن رب امریء خیل <sup>(۱)</sup> خائنا أمیـن وخـوان یخـال أمیـنـا

«أو بفعل (^) يقترن غالباً إن تصرف» لا إن كان جامداً نحو: ﴿ وَأَنْ عَسَىٰ ا أَن يَكُونَ \_ قَلِهِ ٱقَارَبَ أَجَاهُمُ ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ (() ﴿ وَلَم يكن ٢٠٤ دعاء» لا إن كان دعاء نحو: ﴿ وَٱلْخَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهَا ﴾ (١١)، بصيغة [الفعل (١٢) الماضي.

«بد (قد)» متعلق بد (یقترن)، مثل: ﴿ وَنَعْلَم (١٤) أَنْ قَدْصَدَقْتَنَا ﴾ (١٥) . «أو ب(لو)» نحو: ﴿ وَ (١٦) أَلَّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ ﴾ (١٧).

<sup>(</sup>۱) مطلق، ظ

<sup>(</sup>۲) دون حروفه، د.

<sup>(</sup>۳) أورب، د، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) مجهول.

<sup>(</sup>٥) اهزي، ز.

<sup>(</sup>٦) خبل، ظ.

<sup>(</sup>٧) راجع الهمع ١: ٢٦، ٢٦، الدرر ١: ١١٩. ٢: ١٩.

<sup>(</sup>۸) أو فعل، ز.

<sup>(</sup>٩) ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَى مِ مَن مَا عَدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ ١٨٥ الأعراف (٧).

<sup>(</sup>١٠) الآية ٣٩ النجم (٥٣).

<sup>(</sup>١١) ﴿ . . . إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّنْدِقِينَ ﴾ ٩ النور (٢٤).

<sup>(</sup>۱۲) ليست في د.

<sup>(</sup>١٣) قرأ بها نافع. السبعة: ٤٥٣، النشر ٢: ٣٣٠.

<sup>(</sup>١٤) وتعلم، ز، تصحيف.

<sup>(</sup>١٥) ﴿ قَالُواْ بُرِيدُ أَن نَأْكُلُ مِنْهَا وَتَظْمَيِنَ قُلُوبُنَا . . . . لُوَنَّكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ ١١٣ المائدة .(0)

<sup>(</sup>١٦) وان لو، د، ز، ان لو، ظ، وما أثبته موافق لرسم المصحف.

<sup>(</sup>١٧) ﴿ . . . لَأَسْقَيْنَكُم مَّأَةً عَدَقًا ﴾ ١٦ الجن (٧٢).

«أو بحرف تنفيس» نحو: ﴿ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ ﴾ (١) . «أو بحرف تنفيس» كقوله (٢) :

ولا<sup>(۱)</sup> تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها (۱) ولا الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها (۱) واستظهر المصنف بقوله: (غالباً) على ما إذا كان الفعل غير مقترن بشيء مما ذكر (۱) كقوله:

علموا أن يؤملون فجادوا (١٠) قبل أن يسألوا بأعظم سؤل

- (١)) ﴿ ... فَأَقْرَءُوا مَاتَيَسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ... وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ... ﴾ ٢٠ المزمل (٧٣).
- (٢) أي محجن: عبدالله بن حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي (٠٠٠-٣٥-/٠٠٠)، في السمه خلاف: مالك أو عمرو. شاعر مخضرم مطبوع وفارس حديد الفؤاد، لكنه كان مدمناً للخمر، حده فيها عمر رضي الله عنه خرج متنكراً من حبس ابن أبي وقاص في يوم من أيام القادسية فخاض المعركة مع المسلمين وأبلى بلاء حسناً، ثم عاد إلى لحبس، فلما علم سعد أطلقه وعفا عنه، فتاب أبو محجن من يومها وأقلع عن الخمر. الاستيعاب ٤: ١٨٢ ١٨٧، الإصابة ٤: ١٧٣ ١٧٠، السيوطي ١: ١٠١ ١٠٠، الخزانة ٣: ٥٥٣ ٥٥٥.
  - (٣) فلا، د.
  - (٤) تدفتيني، ز.
  - (٥) جاء هذا الشاهد الثاني في قصيدة أولها:

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتى عروقها وبعد الشاهد:

أباكرها عند الشروق وتارة يعاجلني عند المساء غبوقها يروى: (يقيناً إذا ما مت لست أذوقها). أبو محجن ٨، ٢٣ ـ ٢٤، الشجري ١: ٢٥٣، ابن الناظم ٢٦٢، الرضي ٢: ٣٣٣، المغني ١: ٢٨، المقاصد ٤: ٣٨١، الأشموني ٣: ٢٨٣، السيوطي ١: ١٠١، الهمع ٢: ٣٠، الخزانة ٣: ٥٥٠ ـ ٥٥٠، الدر ٢: ٢.

- (٦) ذکروه، د.
- (۷) لم يسموه، د.
- (٨) فجاروا، ظ.
- (٩) باعطم، ظ.
- (10) البيت من الشواهد المفردة في ما اطلعت عليه. شرح التسهيل ٧١: ب. ابن مالك ١: ١٥٩، ابن النياظم ٦٩، ابن عقيل ١: ٣٣١، المقياصد ٢: ٢٩٤ ـ ٢٩٧ التصريح ١: ٣٣٣، المشموني ١: ٢٩٢، الهمع ١: ١٤٣، الدرر ١: ١٢٠.

«وتخفف (۱) (كأن)، فتعمل في اسم كاسم (أنّ) المفتوحة المخففة «المقدر» ولا يلزم كونه ضمير شأن، بل تارة يكون (۱) ضمير الشأن كقوله (۱):

ووجه مشرق النحر كأن ثدياه حقان النهان كقوله (٢) يكون غير ضمير الشأن كقوله (٢):

ويـوماً توافينـا بـوجــه مقسـم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم

(٤) من الشواهد المفردة، وفيه روايات: (وصدر...) (... مشرق اللون) (ونحر مشرق اللون) (كأن ثدييه...).

وفيها شاهد على الإعمال مع التخفيف، وبالوجهين: الإعمال والإهمال أنشده سيبويه. سيبويه 1: ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٦، المنصف ٣: ٢٦٨، ٢٦٦، الشجري ١: ٢٣٧، ٢: ٣، ٣٤٣، ابن يعيش ٨: ٨٦، شرح التسهيل ٧٠: أ، ابن الناظم ٧٠، الرضي ٢: ٣٦، ابن عقيل ١: ٣٣٠ \_ ٣٣٠، المقاصد ٢: ٣٠٥ ـ ٣٠٠، التصريح ١: ٣٣٠ ـ ٢٣٠، الأشموني ١: ٣٩٢ ـ ٢٩٠، الممع ١: ٢٠٢، الحزانة ٤: ٣٥٨ ـ ٣٦٠، الدرر ١: ٢٠٠.

(٥) تارة، ظ.

(٦) ابن صرّيم اليشكري، واسمه على ما في التصريح - باغث أو باغت، أورده مرتين وضبطه في الأولى بالموحدة فالمعجمة فالمثلثة، ولم يضبطه في الثانية، لكن ياسين فسره بأنه من البغت: المفاجأة، وسماه السيوطي باعث، ولعل العين عنده مصحفه.

وقيل القائل: أرقم بن علباء اليشكري أو علباء بن أرقم بن عوف اليشكري، وهذا شاعر جاهلي عاصر النعمان بن المنذر، وذكره في قصيدة الشاهد بقوله:

أخـوّف بالنعمان حتى كأنمسا قتلت له خالاً كريماً أو ابن عم ويروى: (أخوف بالجبار...). المرزباني ٣٠٤، ومراجع الشاهد.

(٧) من قصيدة شكا فيها ما يلقاه من امرأته، وذكر أنه ذبح كبشاً للنعمان بن المنذر، فاعتذر من ذلك، والشاهد الثالث في القصيدة عند الأصمعي، وأولها:

ألا تلكما عرسي تصد بوجهها وتزعم في جاراتها أن من ظلم أبونا ولم أظلم لشيء علمته سوى ما ترين في القذال من القدم وبعد الشاهد:

ويوماً تريد مالنا مع مالها فإن لم نُنلها لم تُنمنا ولم تنم

 <sup>(</sup>١) ويخفف، ز.

<sup>(</sup>٢) تكون، ظ.

<sup>(</sup>٣) مجهول.

برفع (ظبية)، كذا قال الشارح (١) ولا يظهر لي تعين كون الاسم في الأول ضمير شأن، إذ يجوز أن يكون ضميراً عائداً إلى المتقدم الذكر أي: كأن النحر ثدياه حقان، وصريح كلام الزمخشري في المفصل جواز إلغاء (كأن) عند التخفيف وإعمالها.

وقال ابن الحاجب في الكافية (ئ): وتخفف (تفلغى. يعني (كأن)، وكلاهما مخالف لظاهر (أ) قول المصنف، لكن ابن يعيش أأول ما في المفصل على أن المراد بالإلغاء أن تعمل (أ) في ضمير الشأن، وفيه ما لا يخفى.

«والخبر» عند تخفيف (^) (كأن). «جملة اسمية» نحو:

<sup>(</sup>١) ابن قاسم.

<sup>(</sup>۲) معين، د.

<sup>(</sup>٣) راجع المفصل مع ابن يعيش ٨: ٨٢.

<sup>(3)</sup> Y: POT.

<sup>(</sup>٥) ومخفف، د.

<sup>(</sup>٦) يخالف ظاهر، ز، ظ.

<sup>(</sup>۷) يعمل، د.

 <sup>(</sup>٨) أهملت التاء والخاء في، د.

كان ثدياه حقان «أو فعلية مصدرة (٢) بـ (لم)» نحو: ﴿ كَأَنْلَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ ﴾ (٣) «أو (قد) » [كقوله : لما تزل برحالنا وكأن قلا<sup>(۱)</sup> أفد الترحل غير أن ركابنا «أو مفرد». كما في البيت المتقدم: ك\_\_\_\_أن ظي\_\_\_ة.... أى: كأن هذه المرأة ظبية. «ويقال: أما (^) إن جزاك الله خيراً » بكسر الهمزة على أن (أما) للاستفتاح، و(إن) مخففة من الثقيلة، مثلها في: وهذا وجه شذوذه عند من يشترط في الفعل الذي تدخل عليه (إن) المخففة وقد تكلمنا عليه في ص ٧٥. (٢) مصدره، د، مبدوءة، م. (٣) ﴿ . . حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَازَّيَّ نَتَ وَظَلَ الْفَلْهَ ٓ أَخَمُ مَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا . . . كَذَاك نَفْصِلُ ٱلْآينتِ لِفَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴾ ٢٤ يونس (١٠) (٤) سقطت من، د، ز، ظ، وهي ثابتة في نسخة دار الكتب (١٠١٠)، وفي المتن الذي شرح عليه المصنف ٧١: أ، وقد استشهد له بقول الشاعر: لا يهولنك اصطلاء لظيى الحر ب فمحذورها كأن قد ألم J:VY (٥) النابغة الذبياني. (٦) سبق الكلام عليه في ٢: ٣٥٥ (٧) أخذنا ما بين المعقوفتين عن نسخة دار الكتب (١٠١٠). (۸) ما، ظ.

(٩) تقدم في ص ٦٣٠

(۱۰) يدخل، د.

(١١) إن أن، ظ.

أن يكون ناسخاً، ولا يجوز أن تضبط (إن) هذه بالفتح، لأنه سيقدر في الوجه الآي ضميراً هو اسمها، وإنها ذلك في المفتوحة، فوجب كون هذه هي المكسورة. «وربما قيل: أن جزاك [الله (۲) بفتح همزة (أن). والأصل (۲) أنّه» وهذا فيه إشكال؛ لأنه لا يقال: أحقاً أنه جزاك الله خيراً؛ لأن التقدير: أفي حق جزاء (۱) الله إياك خيراً؟، فيكون \_ إذن (۵) \_ دالا (۲) على الاستفهام عن الجزاء أوقع أم لم يقع، ولا يكون دعاء، والغرض أن المراد هو الدعاء، فقد يقال: فإذا قد امتنع هذا فينبغي أن يكون (أما) حرف استفتاح مثلها في [قوله (۲)].

أما والـــذي أبكى وأضحك (^)

فيقال في رده: إن ذلك يقتضي كون (أنْ) مع صلتها مبتدأ بلا خبر، أو خبراً بلا

لليلى بذات البين دار عرفتها وأخرى بذات الجيش آياتها سطر وقبل الشاهد:

إذا ذكرت يرتاح قلبي لذكرها كما انتفض العصفور بلله القطر وبعده:

لقد تركتني أغبط الوحش أن أرى أليفين منها لا يسوعهما الزجسر يروى: (... آياتها عفر). القالي ١: ١٤٨ ـ ١٥٠، الحياسة ٣: ٢٠٨ ـ ٢٠٩، السكري ٢: ٢٥٩ ـ ٩٥٩، ٣: ١٤٧٧ ـ ١٤٧٨، ابن يعيش ٨: ١١٤، ١١٥، الأغاني ٢٤: ٢٠، ١٢٥، المغني ١: ٢٥، ٧١، المقاصد ٣: ٣٠ ـ ٦٩، السيوطي ١: ١٦٩ ـ ١٦٠، ١٧٠، الخرانة ١: ٥٥٠ ـ ٥٥٥، الدرر ٢: ٨٧.

<sup>(</sup>١) يضبط، د.

<sup>(</sup>٢) ليست في، م.

<sup>(</sup>۲) واصل، ظ.

<sup>(</sup>٤) جزاك، ز.

<sup>(°)</sup> إذا، د.

<sup>(</sup>٦) إلا، ز، ظ.

 <sup>(</sup>۷) سقطت من، ز، ظ، والقائل: أبو صخر عبدالله بن سلمة السهمي الهذلي (.. ـ حوالي ۸۰هـ / ۷۰ حوالي ۱۱۰ ۲۱ ۱۳۵،
 ا . . حوالي ۷۰۰م). شاعر مجيد، كان يتعصب لبني مروان. الأغاني ۲۲: ۱۱۰ ـ ۱۳۵، المقاصد ۱: ۱۲۲، الخزانة ۱: ٥٥٥ ـ ٥٥٥.

مبتدأ، فيجاب: باختيار الأول، وهو أنها مع صلتها مبتدأ، وأنه على حذف الخبر، أي : معلوم أنك جزاك الله خيراً، كذا قدر المصنف في : أما أنك ذاهب، فيفرق بينها بأن الإنشاء لا يحسن فيه هذا التقدير، وإنها يحسن في الجمل الخبرية، والحمل على هذا التقدير يخرج الكلام عن أن يكون دعاءً، والذي يظهر أن (أما) استفتاحية و(أن) زائدة لا مخففة من الثقيلة، ولا إشكال حينئذ، وعلى قول المصنف إنها وليت الفعلية (أن) المخففة بلا فاصل؛ لأنها دعائية.

«وقد يبرز اسمها» أي: اسم (كأن) [المخففة (١) «في الشعر " » كما في قوله: \_ في البيت المتقدم (٢) .

....... كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم

بنصب ظبية (٦) على إعمال (كأن) المخففة، والخبر محذوف، والتقدير:, كأن ظبية (٦) تعطو هذه المرأة.

«وقد يقال في (لعل): (عل)» بحذف اللام الأولى، قال الشاعر (مل) على (مل) على (مل) على الله على (مل) على

يدلنسا اللمة من لماتها فتستريح النفس من زفراتها وتنقع الغلة من غلاتها

الفراء ٣: ٩، ٢٣٥، الخصائص ١: ٣١٦، الإنصاف ٢٢٠، ابن يعيش ٥: ٢٩، شرح

<sup>(</sup>۱) سقطت من، ز، ظ.

 <sup>(</sup>۲) وقد يبرز اسمها في الشعر. جاءت هذه الفقرة في (م) قبل قوله: (ويقال: أما إن جزاك الله خيراً)، وهو أولى.

<sup>(</sup>٣) أهملت التاء في، د.

<sup>(</sup>٤) وراق، ز.

<sup>(</sup>٥) تقدم في ص ٧٥.

<sup>(</sup>٦) أهملت الظاء في، د.

<sup>(</sup>V) لم يسموه .

<sup>(</sup>۸) على ز، ظ.

<sup>(</sup>۹) بعده:

"و(لعنّ)». على التغيير في طرفها "الثاني" بالإبدال، كما غيروا طرفها لا و (لعنّ)» الأول بالحدف. "و(عنّ)» بالجمع بين/ تغييري الطرفين المشروحين، وهما الحذف في الأول، والإبدال في الثاني. "و(لأنّ)» بتغيير الوسط والطرف الإخير دون الأول "و(أن)» بتغيير الثلاثة، ومنه: ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا الله بالفتح. "و(رعنّ)» بتغيير الطرفين فقط بالإبدال. "و(رغنّ) "» بتغيير الثلاثة بالإبدال. "و(لغنّ)» بتغيير الوسط والآخر كما قدمنا، ولكن تغيير العين المهملة هنا بالغين المعجمة، كما عيرت بالهمزة لتآخيهن "جميعاً في الحلقية. "و(لعلت)» مثل (ثمّت) و(ربّت).

«وقد يقع خبرها» أي : خبر (لعل). « (أن يفعل) بعد اسم عين» كقوله عليه الصلحة [والسلام (^)] (لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضرّبك آخرون) (٩) ، ومنه قول (١١) الشاعر (١١):

<sup>—</sup> التسهيل ٧٢: أ، ابن الناظم ٢٦٩، ٣٠١، ٣٠٠، المغني ١: ١٦٧، المقاصد ٤: ٣٩٦.
٣٩٧، ٣٩٧، التصريح ٢: ٣، الأشموني ٣: ٣١٢، ٤: ١١٨، السيوطي ١: ٤٥٤،
شواهد الشافية ١٢٨ ـ ١٣٢، اللسان (عل) (لمم).

<sup>(</sup>١) أعجمت الطاء في، ظ.

<sup>(</sup>٢) أهملت الثاء في، د.

<sup>(</sup>۳) غیر، د.

<sup>(</sup>٤) تغيير، د.

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِأَللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَهِن جَاءَتُهُمْ اللَّهُ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَتُ عِندَاللَّهِ . . . . إذَا جَآءَتُ لَكُوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَاللَّهِ . . . . إذَا جَآءَتُ لَكُوْمِنُنَ فِي ١٠٩ الأنعام (٦) .

<sup>(</sup>٦) أهملت الغين خطأ في، د.

<sup>(</sup>٧) لتأخيرهن، د.

<sup>(</sup>٨) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>۹) بعض من حدیث طویل عن سعد بن أبی وقاص، قاله له رسول الله ـ ﷺ ـ حین مرض سعد فی مکة فی حجة الوداع علی الراجح، وله روایات کثیرة، منها ما هو بهذا النص، ومنها ما فیه اختلاف فی الألفاظ لا یتحقق معه الشاهد البخاری ۲: ۷۲: ۲: ۲، ۲، ۵، ۵: ۱۵، ۱۲۲، ۷: ۷: ۷: ۵، ۵: ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، مسلم ۳: ح ۱۱۲۸ (عام) ۵ (خاص)، أبو داود ٤: ح ۲۷٤٤، أحمد ۱: ۱۷۳، ۱۷۹، قتح الباری ۱۲: ۱۲.

<sup>(</sup>۱۰) وكقول، د.

<sup>(</sup>۱۱) متمم بن نويرة رضي الله عنه.

لعلك يوماً أن تلم ملمة عليك من اللاتي يدعنك أخرعا (١)

وقد مر ضبط الأخرع بالخاء المعجمة والراء بمعنى الضعيف، وأن بعضهم ضبطه بالجيم والدال المهملة، وسبق تفسيره. «حملاً على (عسى)»؛ لاشتراكها في الدلالة على الترجي على سبيل الإنشاء، هذا إذا كان اسم عنى كما ذكر المصنف، فأما بعد اسم معنى نحو: [لعل (علم عنى العقاد زيد أن أقوم، فلا إشكال فيه، ولا هو خاص بها.

وهذه المسألة التي في المتن من أقوى دليل على أن مجيء خبر (عسى) مقروناً بـ (أن) لا يلزم منه خروجها عن باب النواسخ إلى باب الفعل والفاعل والمفعول، ألا ترى أنه لا سبيل إلى ذلك هنا؟.

«والجرب(لعل) ثابتة الأول أو محذوفته مفتوحة الآخر أو مكسورته لغة عقيلية (١) حكاها عنهم أبو زيد (١) وروى الفراء أن الجرب(لعل) لغة قال الشاعر (١):

(۱۰) فقلت: ادع أخرى وارفع الصوت رفعة لعل أبي المغوار منك قريب

<sup>(</sup>۱) مضى في ۳: ۳۰۲.

<sup>(</sup>٢) التراخي، ظ.

<sup>(</sup>٣) كذا في أصول التحقيق، والصواب بعد اسم، ليوافق ما في التسهيل.

<sup>(</sup>٤) ذكره، ز، ظ.

<sup>(</sup>٥) سقطت من، د، ز، ظ، ولا يصح التمثيل بدونها.

<sup>(</sup>٦) أهملت التاء في، د.

<sup>(</sup>V) نسبة إلى بني عقيل، بضم العين.

<sup>(</sup>٨) الأنصاري.

<sup>(</sup>٩) كعب بن سعد بن عمرو الغنوي (.. - حوالي ١٠ ق هـ / .. - حوالي ٢١٦م). من بني غني: عمرو بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان شاعر جيد الشعر قتل أخوه في وقعة ذي قار فرثاه بالقصيدة التي منها الشاهد، وهذا يبطل ما زعمه القالي والبغدادي من أنه إسلامي تابعي. وقيل: القائل سهم الغنوي: أخو كعب، والراجح الأول. الجمحي ٢١٢، ٢٠٤، ٢١٢ - ٢١٣، المرزباني ٣٤١- ٣٤٢، الجزانة ٣: ٢١٢، كشف الظنون ٨٠٨.

<sup>(</sup>١٠) من قصيدة رثى فيها أخاه شبيباً أو هرماً، والراجح الأول بدليل قوله في القصيدة نفسها: أقام وخلى الظاعنيس شبيب تعليم وخلى الظاعنيس تسبيب

وهي مشكلة؛ لأن جرها عمل مختص بالحروف ورفعها لمشابهة الأفعال، وكون حرف عاملًا عمل الحروف والأفعال في حالة واحدة [مما<sup>(1)</sup>] لم يثبت، وأيضاً الجار لابد له من متعلق، ولا متعلق له هنا لا ظاهراً ولا مقدراً، فهو مثل (لولا) الداخلة على المضمر المجرور عند سيبويه جارة لا متعلق لها، وكل هذا خروج عن القياس، وقد حاول بعضهم تأويل ما أورد في هذا المحل من الشواهد، وتعسف في التخريج، ولا وجه لذلك بعد نقل الأئمة الثقات أنه لغة لقوم من العرب.

«فصل»: في التوابع التي تذكر في هذا الباب.

«يجوز رفع (المعطوف على اسم (إن)» المكسورة «و (لكن) بعد» ذكر

= مطلعها:

تقول سليمى: ما لجسمك شاحبـا؟ كأنـك يحميـك الشــراب طبيــب وقبل الشاهد:

وداع دعا يامن يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب وبعده:

يجبك كما قد كان يفعل إنه بعيب الأبواب العلاء طلوب يروى: (.... الصوت دعوة) (... الصوت جهرة) (... الصوت بعدها). (لعل أبا....) (.... إنه بأمثالها رحب الذراع أريب).

يستجبه: يتعدى بنفسه وباللام، والثاني أكثر.

لعل أبي المغوار: بجر (أبي) بـ (لعل) لفظاً، لأنها حرف جر شبيه بالزائد، فالمجرور مبتدأ مرفوع المحل، و(قريب) خبره وقد ذهب النحويون في تخريج ذلك مذاهب أسهلها: اسم (لعل) ضمير الشأن، (أبي) مجرور بلام محذوفه، و(قريب) صفة لموصوف محذوف هو المبتدأ، والخبر الجار والمجرور، والتقدير: لعله لأبي المغوار منك جواب قريب. ومحاولة التخريج سعي وراء ما لا جدوى منه، فالجر بـ (لعل) ثابت في لغة بني عقيل، ولا محل للتفصي عنه.

أبو زيد ٣٧، الأصمعيات ٩٣ ـ ١٠٠، القالي ٢: ١٤٧ ـ ١٥٥، الجمحي ١: ٢١٣ ـ ٢١٣، المغني ١: ٢١٣، ٢: القرشي ٢ : ٣٦١، المغني ١: ٣٦١، ٢: ٣٦٠، ٢١٢، الرضي ٢: ٣٦١، المغني ١: ٣٦١، ٢: ٣٩٤، القرشي ٢ : ١٥٦، المغني ١: ٣١٠، ٢٤٢، ١٠٨، ٢٤٢، الأشموني ٤٩٢، ابن عقيل ٢: ٤، المقاصد ٣: ٣٤٠، الحبريح ١: ١٠٨، ٣٣. ١٠٨. الحزانة ١: ٣٧٠ ـ ٢٠٠، السيوطي ٢: ٣٣، ١٩٢، الهمع ٢: ٣٣. ١٠٨. الحزانة ٤: ٣٧٠ ـ ٣٧٠، شواهد ابن عقيل ١٣٩، المدر ٢: ٣٣، ١٤٢.

بالحزوف، ز.

<sup>(</sup>۲) سقطت من، ظ.

<sup>(</sup>٣) قوم، د.

<sup>(</sup>٤) أهملت الفاء في، ز.

«الخبر بإجماع» نحو: إن زيداً قائم وعمرو، وما زيد شاعراً (١) لكن عمراً شاعر (٢) وبكر، والمجمع عليه إنها هو جواز هذا التركيب، وأما توجيهه (٣) فمختلف فيه:

فقيل: هو معطوف على محل اسم (إن) المكسورة، وذلك أنها لما كانت لا تغير معنى الجمل كان اسمها المنصوب في محل رفع؛ لأنها كالعدم؛ إذ فائدتها (ق) التوكيد فقط، و(لكن) أيضاً كذلك، [أي (أ)] لا تغير معنى الابتداء، فجاز العطف على محل ذلك الاسم بالرفع.

ووقع في عبارة الجزولي أن العطف على موضع (إن) مع اسمها. (

قال الرضي (۱) وكأن الأول (۱) نظر إلى أن الاسم هو الذي كان مرفوعاً قبل دخول (إن)، ودخولها كلا دخول، فبقي على كونه مرفوعاً لكن محلًا، لاشتغال لفظه بالنصب، ف(إن) كاللام في (لزيد) (۱) ولاشك أن المرفوع فيه هو (زيد) وحده لا الاسم مع الحرف، فكذا ينبغي أن يكون الأمر مع (إن)، ومن قال على موضعها مع اسمها نظر (۱۱) إلى أن اسمها لو كان وحده مرفوع المحل لكان وحده مبتدأ، والمبتدأ مجرد عن العوامل اللفظية عندهم، واسمها ليس بمجرد، والجواب: أنه باعتبار الرفع مجرد؛ لأن (إن) كالعدم باعتباره، وإنها يعتد بها إذا اعتبرت النصب، ويشكل عليه أن (إن) مع / اسمها لو كانت مرفوعة المحل لكانت مع اسمها مبتدأ، والمبتدأ هو ٢٠٦ الاسم المجرد كها تقدم، وهي مع اسمها ليست اسها، فالأولى أن يقال: العطف بالرفع على اسمها وحده. انتهى.

<sup>(</sup>١) شاعر، ز.

<sup>(</sup>٢) شاعرا، ظ.

<sup>(</sup>٣) توجهه، ز، وزاد أيضاً: الشيخ أبو بكر وليس لها معنى.

<sup>(</sup>٤) فختلف، ظ.

<sup>(</sup>٥) أعجمت الدال في، ز.

<sup>(</sup>٦) ليست في، ز.

<sup>(</sup>٧) الجزولية: ٢١ ب

<sup>(</sup>٨) في شرح الكافية ٢: ٣٥٢ ـ ٣٥٣، مع اختلاف يسير في الألفاظ.

<sup>(</sup>٩) الأولى، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) کزید، ز.

<sup>(</sup>۱۱) نظرا، ز، ولیس صحیحاً.

وقيل: المرفوع بعد العاطف مبتدأ، وخبره محذوف، وهذا هو الصحيح على ما صرح به بعضهم، وعلى هذا هو من عطف الجمل (١)، وأما على ما تقدم فهو من عطف المفردات.

إذا تقرر هذا فالعبارة المحررة التي تتصور معها هذه الأقوال أن يقال: يجوز رفع التالي حرف العطف المشارك لاسم (إن) و(لكن) في المعنى.

لكن المصنف على تقدير كونه يقول ("): هو من عطف الجمل (") على ما هو الصحيح \_ ساه معطوفاً، فإنه شريك في المعنى، وواقع بعد عاطف، وليس بعده الصح تخريكون خبراً عنه، فلما اشبه المعطوف من هذه الأوجه سماه معطوفاً على سبيل التجوز. «لا قبله» أي: لا قبل ذكر الخبر. «مطلقاً» سواء كان الإعراب ظاهراً أو خفياً «خلافاً للكسائي» فإنه جوز ذلك على الإطلاق، فيجوز عنده: إن زيداً وعمرو (أ) فاهبان، وإن الفتى وزيد قائمان أو وإن هذا وبكر شاعران. «ولا (السم (الله بشرط خفاء إعراب (الاسم (الله بشرط خفاء إعراب (الله به وخالف الكسائي في ذلك، ووافقه (الله على مؤسى (الله عمرو ذاهبان، وخالف الكسائي في ذلك، ووافقه (الله عنه في ذلك. مؤسى (اله وزيد ذاهبان) وإن هذا وعمرو (اله منطلقان، وخالف الجماعة في ذلك.

فإن قلت: إنها اصطلاحهم في الخفاء أن يقيدوه بمعرب تعذر ظهور إعرابه

<sup>(</sup>١) أهملت الجيم في، د.

<sup>(</sup>۲) يتصور، د، ز.

<sup>(</sup>٣) مقول، ظ.

<sup>(</sup>٤) وعمروا، ظ.

<sup>(</sup>٥) قائماً، ظ.

<sup>(</sup>٦) لا، ز، ظ.

<sup>(</sup>V) يشترط، د.

<sup>(</sup>٨) الإعراب، د، ز، ظ.

<sup>(</sup>۹) سقطت من، د، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) ورافقه، ظ.

<sup>(</sup>۱۱) قوى، د.

<sup>(</sup>۱۲) قائمان، د.

كـ(الفتي)، أو استثقل<sup>(۱)</sup> كـ(القاضـي)، فلا تصدق عبارته على جميع<sup>(۱)</sup> الصور التي أجازها<sup>(۱)</sup> الفراء؛ لخروج (إنك وزيد ذاهبان) ونحوه من المبنيات .

قلت: ذلك إنها هو في التقدير، وأما الخفاء فلا يعرف لهم فيه هذا الاصطلاح. «وإن تُوهّم ما رأياه قدّر تأخير المعطوف أو حذف خبر قبله» وذلك كها في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّذِينَ عَادُواْ وَالصَّائِونَ وَالنَّمَرَىٰ مَنْءَاسَ بِاللَّهِ وَالْهَوَ الْآيَوِمِ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٥)، فإنه يتوهم أن الآية شاهدة لما رأياه من جواز العطف قبل ذكر الخبر ؛ إذ الصابئون قد عطف، ولم يأت خبر (إن) بعد، فلك أن تقدر تأخير قوله: ﴿والصابئون والنصارى بعد تمام الجملة التي هي الخبر، وعلى هذا حمله سيبويه (١)، ولك أن تقدر حذف خبر قبل المعطوف تقديره: إن الذين آمنوا فرحون، فلم يقع العطف على كلا التقديرين إلا بعد ذكر الخبر تقديراً. «و(أن)» المفتوحة «في ذلك» أي في جواز رفع المعطوف على السمها بعد مضي الخبر « كو(أن)» المكسورة «على» القول «الأصح» وقيد ذلك أن يتقدمها علم أو معناه، وهو اختيار ابن الحاجب، فإنه قال:

إن المفتوحة إذا كانت مكسورة حكماً جاز معاملتها في العطف معاملة (إن) المكسورة لفظاً.

قال: وهذا موضع لم ينبه عليه النحويون، فإنهم إذا قالوا: يعطف على اسم (إن)

 <sup>(</sup>١) عطفت بالواو في، ز.

<sup>(</sup>٢) في جميع، ظ.

**<sup>(</sup>۳)** قدرها، د.

<sup>(</sup>٤) المنبيات، ظ.

<sup>(</sup>ه) ٦٩ المائدة (ه).

 <sup>(</sup>٦) أهملت الخاء والباء في، ز.

<sup>(</sup>V) أحملت الذال في، ز.

<sup>(</sup>٨) أهملت الفاء في، د.

<sup>(</sup>٩) في كتابه ١: ٢٩.

<sup>(</sup>١٠) وقيل، ظ.

<sup>(</sup>١١) على التسهيل ٧٣: أ.

[المكسورة] دون غيرها أنه اله اله المجوز العطف مع المفتوحة والمفتوحة تنقسم قسمين: قسم يجوز العطف على اسمها بالرفع، وقسم الا يجوز.

فالقسم الذي يجوز هو أن تكون (1) في حكم المكسورة: كقولك: علمت أن زيداً قائم، لأنه موضع الجملة المستقلة في المعنى، لاشتمال (1) المفعولين في باب (علمت) على المحكوم عليه والمحكوم به، بدليل وجوب الكسر إذا دخلت اللام، نحو، علمت إن زيداً لقائم، ولولا أنها في حكم الجملة المستقلة لم يجز كسر (إن)، ألا ترى أنك لا تقول: أعجبني إن زيداً لقائم بكسر (إن)؛ لأنه لم لما يكن هنا في معنى الجملة المستقلة لكونه فاعلًا والفاعل يجب أن يكون مفرداً لله يجز كسر (إن)، فثبت أن المفعولين في باب (علمت) [في معنى الجملة المستقلة، وإنها انتصب] [ما [ما ] [بعدها توفيراً لما باب (علمت) (1) من معنى المفعولية / وإذا كان (1) المفعولان في حكم الجملة المستقلة تكون هذه المفتوحة بعدها في حكم المكسورة فيجوز العطف بالرفع فيها، وإن كانت مفتوحة لفظاً؛ لأنها مكسورة معنى باعتبار ما ذكرناه، وإن كانت المفتوحة على غير (1) هذه الصفة لم يجز العطف على اسمها بالرفع، مثل قولك: أعجبني أن زيداً قائم وعمراً (1) فلا يجوز إلا النصب، ولا يستقيم [الرفع (1)] بحال عطفاً على اسم قائم وجمراً (1)؛ لأنها ليست مكسورة، ولا في حكم المكسورة، لأنها [في (1)] موضع مفرد من كل وجه.

<sup>(</sup>١) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>٢) خبرها، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) أوهمو، د.

<sup>(</sup>٤) يكون، ز، ظ، وكل صحيح، إذ يعود الضمير على (قسم) أو على (أن).

 <sup>(</sup>٥) لاشتهاله على، ظ. والصحيح ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) انتصبا، ظ، وما بين الحاصرتين ليس في، ز.

<sup>(</sup>٧) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۸) يقتضه، د.

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفتين ليس في، ز.

<sup>(</sup>۱۰) کا، ظ.

<sup>(</sup>۱۱)خلاف، د.

<sup>(</sup>۱۲) وعمروا، ظ.

قال الرضي (1): وفيها قاله ابن الحاجب - مع هذا التحقيق البالغ - نظر؛ وذلك لأنا - بعد تسليم أنّ [أنّ (1) المفتوحة وما في حيزها بتقدير اسمين - نقول (1): إن ذينك الاسمين بتقدير [المفرد، فعلمت أن زيداً قائم، بتقدير ] (1): (علمت زيداً قائماً)، و(علمت زيداً قائماً) بتقدير: (علمت قيام زيد)، وكونها بتقدير اسمين لا يخرجها عن كونها بتقدير المفرد؛ إذ ذانك الاسمان بتقدير المفرد، هذا مع أن الحق أن (أن) وما في حيزها ليست بتقدير اسمين، بل هي من أول الأمر بتقدير اسم مفرد، أعني المصدر الذي ذانك الاسمان مؤولان به.

قال (۱): وإنها دعا المصنف ـ يعني ابن الحاجب ـ إلى هذا التكلف أنه رأى سيبويه مستشهـداً (۱) على العـطف على محل المكسـورة بقول تعالى: ﴿ وَأَذَانُ مِنَ اللّهِ وَزَسُولِهِ عَلَى الْمَعْنَى إعلام، وكذا استشهد بقوله (۱):

## وإلا فاعلموا أنّــا وأنتـــم بغــاة مــا بقينـــا(^) في شقـــاق

أهمت منك سلمى بانطللاق وليسس وصال غانية بباقسي وقبل الشاهد:

إذا جزّت نواصبي آل بدر فأدوها وأسرى في الوثاق ويعده:

وخیل قد لبسناها بخیسل نساقیها کذلک ما نساقیی بروی: (فإن جزّت...) (... ما حیینا...).

بشر ١٦١ ـ ١٦٦، سيبويه ١: ٢٩٠ ـ ٢٩٠، الإنصاف ١٩٠، ابن يعيش ٨: ٦٩ ـ ٧٠. شرح التسهيل ٧٣: أ، ابن مالك ١: ١٦٢، ابن الناظم ٦٧، الرضي ٢: ٣٥٣، المقاصد ٢: ٢٧١ ـ ٢٧٤، التصريح ١: ٢٢٨، الحزانة ٤: ٣١٥ ـ ٣١٩.

<sup>(</sup>١) في شرح الكافية ٢: ٣٥٣ مع زيادة ونقص نبهت على المهم منها.

<sup>(</sup>٢) ليست في أصول التحقيق، ولكن لا يستقيم الكلام بدونها.

<sup>(</sup>٣) يقول، ز، تقول، ظ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطات ثابت في الرضي، والسياق مفتقر إليه.

<sup>(\*)</sup> مستشهد، ظ: ارجع إلى الكتاب ١: ١٢١، ٧٨٥، تجد ذلك فيه.

<sup>(</sup>٦) ﴿ . . إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجَ ٱلأَكْتَبِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِئَ ۗ ثُنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ . . . ﴾ ٣ التوبة (٩).

<sup>(</sup>٧) بشر بن أبي خازم.

<sup>(</sup>٨) أهملت الباء في، د.

<sup>(</sup>٩) من قصيدة هجا فيها أوس بن حارثة الطائي. مطلعها:

[على العطف] "على محل اسم المكسورة بتقدير حذف الخبر في الأول، والتقدير: أنا بغاة، وأنتم بغاة، فلولا أن المفتوحة بعد فعل القلب في حكم المكسورة لما صح منه الاستدلال المذكور، وبعض النحاة لما رأى سيبويه يستشهد للمكسورة بالمفتوحة "، قال": إن المفتوحة حكمها مطلقاً حكم المكسورة في جواز العطف على محل اسمها بالرفع؛ لأنها حرفان "مؤكدان أصلهما واحد، فيجوز العطف بالرفع، نحو: بلغني أن زيداً قائم وعمرو. والسيرافي ومن تابعه لم يلتفتوا إلى استدلال سيبويه، فقالوا: لا يجوز العطف على محل اسم [أن] "المفتوحة مطلقاً؛ إذ لم يبق معها الابتداء، بل هي مع ما في حيزها في تأويل اسم مفرد مرفوع أو منصوب أو مجرور، فاسمها كبعض حروف الكلمة. انتهى.

وقال الشلوبين : مذهب الأكثرين المنع وهو الصحيح .

«وكذا البواقي عند الفراء» فيجوز عنده رفع المعطوف بعد (كأن) و(ليت)، و(لعل)، كما جوزه بعد الثلاثة الأخر، واستدل بقوله:

ياليتني وأنــت يالميــس في بلد ليس بــه أنيــس (٩)

قد ندع المنزل بالميس يعيش فيه السبع الجروس الذئب أو ذو لبد هموس بسابسا ليس به أنيسس إلا العيافير وإلا العيس وبقسر ملمع كنيوس وليس في هذه الرواية شاهد. جران العود ٥٢، رؤبة ١٧٦ (مانسب إليه)، سيبويه ١: ١٣٣، و٦٥، الفراء ١: ٤٧٤، ثعلب ٢١٦، ٤٥٤، المقتضب ٢: ٣١٩، ٣٤٧، ٤: ٤١٤، الإنصاف ٢٧١، ابن يعيش ٢: ٨٠، ١١٧، ٧: ٢١، ٨، ٥٢، شرح التسهيل ٧٣/أ،

<sup>(</sup>١) ليس في، ظ.

<sup>(</sup>۲) فالمفتوحه، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) فإن، ز.

<sup>(</sup>٤) جرفان، ظ.

<sup>(</sup>٥) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) الشلوبيين، ز، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) جران العود، وقيل: رؤبة بن العجاج، والصحيح الأول.

<sup>(</sup>۸) بها، د.

<sup>(</sup>٩) من رجز قال فيه:

والفراء» لكن الجرمي والزجاج يجوزان ذلك بعد ذكر الخبر لا قبل ذكره، نحو: إن زيداً قائم العاقل أو بطة (٢) أو نفسه، فيجوز في الجميع الحمل على المحل والفراء إنها يجوّز ذلك بشرط خفاء الإعراب وفي قول المصنف: (كالمنسوق) إشارة إليه.

قال الرضي (ئ): ولم يذكر غيرهم في ذلك منعاً ولا إجازة، والأصل الجواز إذ لا فارق.

قَالَ الزَجَاجِ: (علام الغيوب) - ( في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ الغيوب) - ( في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ الْخَيُوبِ (١) ﴾ ( صفة (ربي) ويحتمل وجوها أخر .

قال الرضي (^): ولم يذكروا (٩) البدل، والقياس كونه كسائر التوابع في جوازه نحو: إن الزيدين استحسنتهما (١٠) شمائلهما، بالرفع انتهى.

\_\_ ابن مالك 1: ١٦٢ ـ ١٦٣، ابن الناظم ١١٨، الرضي ٢: ٣٣٣، شذور الذهب ٢٦٥، المقاصد ٢: ١٦٧ ـ ٢٢٠، ٣: ١٠٧، الأشموني ٢: ١٤٧، الهمع 1: ٢٢٥، ٢: ١٤٤، المقاصد ٢: ١٤٧، الخزانة ٤: ١٩٧، ١٩٠ ـ ١٩٩، الدرر 1: ١٩٢، ٢: ٢٠٢.

- (١) يجرجونه، ظ.
- (٢) الجرمي والفراء والزجاج، م.
- (٣) بطنه، ز، بطه، ظ، والصواب ما اخترت، وهو لقب، فيعرب عطف بيان.
  - (٤) في شرح الكافية ٢: ٢٥٥.
    - (٥) ٨٤ سبأ (٣٤).
      - (٦) العيوم، ظ.
- (٧) (علام الغيوب): بالنصب وبالرفع، أما الأول فعلى أنه وصف لاسم (إن)، أو مفعول به لفعل عذوف: أعني علام الغيوب، وأما الثاني فعلى أنه خبر لمبتدأ محذوف: هو علام الغيوب أو خبر ثان لـ(إن)، أو بدل من الضمير المستتر في (يقذف)، أو وصف لاسم (إن) على الموضع العكبري ٢: ١٩٨٠.
  - (٨) في شرح الكافية ٢: ٣٥٤.
    - (۹) يذكر، د.
    - (۱۰) استحسنها، د.

وحكى ابن عصفور أنه لا يجوز عند المحققين من أهل البصرة في غير عطف النسق من التوابع إلا النصب فقط، قال: إلا أن يسمع شيء فيحفظ ولا يقاس عليه.

۲۰۸ «وندر» قول بعض العرب: «إنهم أجمعون/ ذاهبون، وإنك وزيد ذاهبان».

قال الخضراوي (١) : وحكى الأخفش في كتابه الكبير (٢) أنه سمع من بعضهم : إن زيداً وأنت ذاهبان . والمثالان الأولان حكاهما سيبويه (٣) ومحملهما عنده على التوهم كما في قول زهير (٥) :

بدالي أني لست [مدرك (٢) ما مضى ولا سابق شيئاً إذا كان جائياً (١)

بدالي أن الله حـق فزادنـــي إلى الحق تقوى الله ما قد بداليا وبعده:

سابق: يروى، بالنصب وبالجر وبالرفع، ويروى: سابقي، فائتي. فالنصب على أنه عطف على خبر (ليس)، والجر على أنه عطف عليه أيضاً، لكن على توهم أنه جر بالباء؛ لكثرة ذلك فيه، والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: ولا أنا سابق. شيء: من أضاف (سابق) رفعه، ومن لا نصبه. بدالي: ظهر لي، وفاعله مصدر مؤول من (أن) وصلتها، مأخوذ من معنى (ليس)؛ لأنه لا مصدر له لجموده، والتقدير: عدم أو انتفاء. ادراكي ما مضى. إذا: ظرف متعلق بـ (كان) على القول بدلالتها على الحدث، أو بـ (جائبا) على قول من نفى دلالتها على الحدث، وليست شرطية؛ إذ لا يسبق الشيء مجيئه. زهير ٢٨٣ ـ ٢٩٢، سيبوبه ١: ٨٣، الحدث، وليست شرطية؛ إذ لا يسبق الشيء مجيئه. زهير ٢٨٣ ـ ٢٩٢، سيبوبه ١: ٢٨، ١٠٤، ٢٠٥، ٢٠ ابن يعيش المحدث، وليست شرطية؛ إذ الا يسبق الشيء عجيئه. الحصائص ٢: ٣٥٣، ١٥٤، ابن يعيش المحدث، وليست شرطية؛ إذ الا يسبق التسهيل ٢٦: أ، ٣٧، أن ابن مالك ١: ١٣٨، ابن

<sup>(</sup>١) لعله يعني: محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي.

<sup>(</sup>٢) له كتاب أسمه: مسائل الكبير والقصير، كشف الظنون ٢: ١٦٧٠.

<sup>(</sup>۳) في کتابه ۱: ۲۹۰.

<sup>(</sup>٤) ومحلها، د.

 <sup>(</sup>٥) ابن أبي سلمى، وقيل: صرمة بن أنس، أو قيس بن صرمة بن مالك: أو عبدالله بن رواحة.

<sup>(</sup>٦) سقطت من، ز.

<sup>(</sup>۷) من، د.

<sup>(^)</sup> من قصيدة قالها يذكر النعمان حين طلبه كسرى ليقتله فالتجأ إلى طبىء. مطلعها: ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى من الأمر أو يبدو لهم ما بداليا وقبل الشاهد:

بجر (سابق) على توهم زيادة الباء في (مدرك)، وهو (أفي الحقيقة عكسهم كالله فيه تقدير المعدوم موجوداً وهما بالعكس، والجامع بين الجميع تقدير الشيء على خلاف ما هو عليه، فهذا وجه الجمع، وخرّجهما المصنف (ألم على تقدير المؤكد في الأول، أي الهم هم أجمعون ذاهبون، وعلى تقدير المعطوف عليه في الثاني، أي : إنك أنت وزيد ذاهبان. ووقع في عبارة سيبويه (أن ذلك على سبيل الغلط فقال المصنف (ث) :

وهذا<sup>(۱)</sup> غير مرضى من سيبويه، فإن المطبوع على العربية لوجاز غلطه في هذا لم يوثق بشيء من كلامه.

قال (٧) : وسيبويه يوافق على هذا، ولولا ذلك لما قيل (٨) نادراً .

قال أبو حيان: ولم يفهم أحد عن سيبويه ما فهمه ابن مالك من أنه أراد حقيقة الغلط: بل أراد أنه لم يشترك في الناصب، وكأنه لم يتقدم ناصب ألبتة، بل ابتدأ بالاسم مرفوعاً فأتبعه مرفوعاً.

قال في البسيط (١٠٠): سماه غلطاً لخروجه عن القياس.

[قلت: يريد ـ والله أعلم ـ أنه مردود؛ لخروجه عن القياس (١١٠)، كما يرّد الغلط؛ لأن قبول ما يقوله (١٢٠) العربي إنها كان للظن، بأنه على وفق ما وضعه الواضع، فإذا

- (۱) وهووهو، ز.
- (٢) عكسها، ظ.
- (٣) في شرح التسهيل ٧٣: أ.
  - (٤) في كتابه ١؛ ٢٩٠.
- (٥) في شرح التسهيل ٧٣: أ.
  - (٦) هذا، ز، ظ.
- (٧) المصنف في شرح التسهيل ٧٣: أ.
  - (۸) قبل، ز.
  - (٩) أهملت التاء في، د.
- (١٠) النسيط، ظ، وهذا تصحيف، ولنا في ١ : ٦٨ عليه كلام.
  - (١١) ما بين الحاصرتين ليس في، ز.
    - (۱۲) يقول له، ز.

<sup>==</sup> الناظم ٦٧، الرضي ٢:٧٦٧، المغني ١: ١٠١، ٣١٩، ٢: ١١٥، ٢٩٥، ٣١٥، ٢٠٨، ٢٠٠، الناظم ٢٥، المقاصد، ٢: ٢٦٧ ـ ٢٧١، ٣: ٣٥٠، السيوطي ١: ٢٨٢ ـ ٢٨٥، ٢: ٢٩٥، ١٩٥. ٦٠٠. الحزانة ٣: ٨٨٥ ـ ١٩٥، ١٦٥ ـ ٢٦٦.

جاء على خلاف القياس واستعمال الفصحاء (١) غلب على الظن نقيض ذلك، أي كونه ليس على وفق (١) وضع الواضع، فزال الموجب لقبوله، فيكون مردوداً ، كذا قرره بعض المحققين، ولا ينبغي حمل كلام سيبويه إمام الجماعة إلا على ذلك.

«وأجاز الكسائي رفع المعطوف على أول (ألم مفعولي (ظن) إن خفي إعراب الثاني» سواء كان خفاء إعرابه بكونه تقديرياً، وهو من المعربات، نحو: ظننت زيداً صديقي وعمرو، أو محلياً (ألم وهو من المبنيات، نحو: ظننت زيداً من يكرمني وبكر، وإنها مثل المصنف (١) بالأول.

<sup>(</sup>١) أهملت الفاء في، د.

<sup>(</sup>٢) وقف، د.

<sup>(</sup>۳) مردود، ز.

<sup>(</sup>٤) أولى، ز.

<sup>(</sup>٥) محكياً، د، ظ.

<sup>(</sup>٦) عمرأ، د.

<sup>(</sup>٧) في شرح التسهيل ٧٣: أ.

## الباب السادس عشر « باب (لا) العاملة عمل (إن)

ويقال لها: التبرئة، كأنه مأخوذ من [قولك (١) : برّأت فلاناً عن كذا، إذا نفيته عنه، فهي مبرئة للجنس، أي : نافية له.

«إذا لم تكرر [لا]<sup>(۱)</sup>، وقصد خلوص العموم باسم نكرة يليها<sup>(۳)</sup> غير معمول لغيرها، عملت عمل (إن)» [وجوباً<sup>(1)</sup>]، فاشترط لها في عملها [ذلك<sup>(۱)</sup>) أمور:

أحدها: عدم تكرارها؛ لأنها إذا تكررت (م) لا يجب (1) إعمالها، بل يجوز، وسيأتي. الثاني: أن يقصد خلوص العموم، أي: نفي الجنس على سبيل التنصيص؛ لأنه إذا لم يقصد ذلك لا تعمل عمل (إن)، وإنها تعمل - حينئذ - عمل (ليس)، أو تلغى، فيليها المبتدأ والخبر، ويحتمل - حينئذ - نفي الجنس ونفي الواحد، وفي عبارة الشارح (٢): ويحتمل - حينئذ - نفي العموم. وهي معكوسة؛ إذ المحتمل [حينئذ (م) عموم النفي لا نفي العموم.

الثالث: أن يكون اسمها نكرة؛ لأنها لا تعمل في المعرفة إلا عند تأويلها بنكرة.

<sup>(</sup>١) ليست في، د.

<sup>(</sup>٢) ليست في، ز.

<sup>(</sup>٣) تليها، ز.

<sup>(</sup>٤) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>٥) كررت، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) أهملت الياء في، د، تجب، ز.

<sup>(</sup>۷) ابن قاسم .

<sup>(</sup>۸) سقطت من، ز، ظ.

قال الشارح: وأجاز الرماني أن تعمل (٢) مع الفصل النصب، نحو: لا كذلك رجلًا.

الخامس: أن يكون الاسم المنصوب غير معمول لغيرها؛ احترازاً من نحو: - ﴿ لَا مَرْجَبًا بِهِمْ ﴾ لأن (مرحباً) منصوب بفعل مقدر، وأنت خبير بأن هذا الشرط مستغنى عنه بها قبله، وهو كون الاسم والياً لها ضرورة أنه متى فرض عمل لغيرها في ذلك الاسم حصل الفصل بينها بذلك العامل.

وقد يقال: إن قوله: (يليها) محتمل لكون الاسم يليها لفظاً وإن كان ثم فاصل تقديراً، فلا يكون قوله: (يليها) بمجرده مخرجاً لنحو: (لَا مَرْحَبًا بِهِمُّ) ، فلما قال: (غير معمول لغيرها) علم أن المراد كونه يليها من غير فاصل ألبتة ، لا ظاهر ولا مقدر، فقد استفيد/ ثانياً ما لم يستفد أولاً، فلا تتجه أن مناقشته أصلاً. «إلا أن الاسم إذا لم يكن مضافاً» نحو: لا صاحب جود ممقوت «ولا شبيهاً به» سواء كان رافعاً نحو: لا حسنا فعله مذموم ، أو ناصباً نحو: لا طالعاً جبلاً حاضر. «ركب» الاسم «معها» أي: مع (لا) تركيب خمسة عشر. «وبني» لأجل التركيب.

قال الشارح : وهذا هو علة البناء عند سيبويه والجمهورانتهي .

قال الرضي (٢) ولم يقم دليل قاطع على أن (لا) مركبة مع المنفي ، والذي (م) ذهب إليه بعض المحققين أن علة البناء هي تضمن معنى الحسرف المذي هو (من) الاستغراقية ؛ وذلك لأن قولك: (لا رجل) نص في نفي الجنس بمنزلة: (لا من

<sup>(</sup>١) ﴿ . . . وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ ٤٧ الصافات (٣٧).

<sup>(</sup>٢) يعمل، د.

<sup>(</sup>٣) ﴿ هََاذَافَوْجٌ مُتَّنَجِمٌ مَعَكُمُ مَ . . إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ ﴾ ٥٥ ص (٣٨).

<sup>(</sup>٤) يتجه، د، ز، ظ، والتأنيث أولى.

<sup>(</sup>٥) مناقشة ، د ، . ز.

<sup>(</sup>٦) ابن قاسم.

<sup>(</sup>٧) في شرح الكافية ١: ٥٦، وقد لفق كلامه فقدم وأخر ونقص وزاد فراجعه.

<sup>(</sup>٨) الذي، ظ.

رجل)، بخلاف: (لا رجل في الدار) بالرفع كما أن أما جاءني من رجل نص في الاستغراق، بخلاف: ما جاءني رجل، [إذ ] يجوز أن يقال: لا رجل في الدار بل رجلان، ولا يجوز: لا رجل في الدار \_ بالفتح \_ بل رجلان، ولا ما جاءني من رجل بل رجلان، لما أرادوا التنصيص على الاستغراق ضمنوا الاسم النكرة معنى (من)، فبنوه. «على ما كان ينصب به» فإن كان ينصب بالفتحة بني عليها نحو: لا رجل وإن كان ينصب بالياء بني [عليها أنوو: لا رجلين عندك، ولا مسلمين مخلدون في النار، وهذه العبارة \_ لشمولها ألفتحة أولياء أولى من قولهم: يبنى على الفتح. ويظهر من كلام بعضهم أن التنصيص على العموم مخصوص بها إذا كان اسمها مبنيا، وكلام المصنف صريح في خلافه (1) كما علمت. «والفتح في نحو» قول الشاعر (2): وكلام المصنف صريح في خلافه (1) كما علمت. «والفتح في نحو» قول الشاعر (1): الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ (1)

<sup>(</sup>١) لأن، د.

<sup>(</sup>٢) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>٣) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) أهملت الشين في، ظ.

<sup>(</sup>٥) الفتحة، د.

<sup>(</sup>٦) خلافة، ز.

 <sup>(</sup>٧) أبي مالك سلامة بن جندل بن عمرو السعدي (.. حوالي - ٢٣ ق هـ / .. -حوالي ٢٠٠٩)
 من سعد بن زيد مناة بن تميم. شاعر مجيد معدود في الفرسان الأشداء. يتقن وصف الخيل.
 ابن قتيبة ١: ٢٧٢ ـ ٢٧٣، الخزانة ٢: ٨٦.

<sup>(</sup>٨) تلذ، د، يلذ، ظ، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٩) الثالث في قصيدة قالها ينعى شبابه ويفتخر بأيامه. وقبله:

أودى الشباب حميداً ذو التعاجيب أودى وذلك شأو غير مطلوب ولى حثيثاً وهذا الشيب يطلبه لو كان يدركه ركض اليعاقيب وبعده:

وللشباب إذا دامت بشاشت. ود القلوب من البيض الرعابيب يروى: (... ذو الأعاجيب) (ولى وذلك...) (... جري اليعاقيب) (أودى الشباب الذي...).

التعاجيب: العجب، جمع لا واحد له. الشأو: طلق الفرس، أي: شوطها، يقال: جرت الفرس شأواً، ويمكن تفسيره بمصدر الفعل (شآه)، أي: سبقه. ركض: فاعل (يدركه)،

أولى من الكسر» وهذا كالاستثناء من القاعدة التي قدمها، وهي أنه يبنى على ما كان ينصب [به (۱)]، وإذا ثبت هذا عن العرب ـ أعني جواز الوجهين مع أولوية أحدهما، وهو الفتح ـ علم (۱) ضعف [قول (۳)] من عين الكسر أو الفتح ؛ ولهذا قال ابن خروف: لو وقفوا على (۱) السماع ما اختلفوا.

«ورفع الخبر إن لم يركّب الاسم مع (لا) بها عند الجميع».

ف(رفع) مصدر مبتدأ، و(بها) متعلق به، والخبر هو الظرف، أو (بها) خبر، والظرف متعلق به، يعني أن رفع خبر (لا) بها إذا انتفى تركيبها مع الاسم، نحو: لا غلام رجل عندك، ولا طالعاً جبلاً حاضر، قال به جميع النحاة (أ)، وكأنه اعتمد في ذلك قول الشلوبين (1) في رفع الخبر بها عند عدم تركيبها.

قلت: ينبغي أن يكون هذا الاتفاق مخصوصاً بطائفة من النحويين، وهم أهل البصرة؛ وذلك لأن الكوفيين يقولون: في (إنّ) التي (لا) محمولة عليها إنها لا عمل

<sup>=</sup> وروي منصوباً، فيحتمل وجهين: نصبه بنزع الخافض، أي أن تقديره: لو كان يدرك الشباب طالبه بركض كركض اليعاقيب، أن يكون مصدر فعل محذوف، والفعل المحذوف مع فاعله حال من فاعل (ولى)، فالتقدير، ولى حثيثاً يركض ركض اليعاقيب، وما بينها معترض اليعاقيب: جمع يعقوب، ذكر الحجل، أو ذوات العقب من الخيل، أي التي تجري جرياً بعد جري. لو كان يدركه: جواب (لو) محذوف، والتقدير: لطلبته. فيه نلذ: هذا خبر (إن) فيمن رواه كذلك، ومستأنف على رواية: (أودى). سلامة ٧، المفضليات ١١٩ ـ ١٢٤، ابن قتيبة ١: ٢٧٢، ابن الأنباري ٢٤٤ ـ ٢٥٥، شرح التسهيل ٧٧: ب، الرضي ١: ٢٥٦، شذور الذهب ٨٥، ابن عقيل ١: ٢٣٩، المقاصد ٢: ٢٣٦ ـ ٣٣٣، التصريح ١: ٢٣٨ ـ ٣٣٩، الدر الأشموني ٢: ٨، الهمع ١: ١٤٦، الخزانة ٢: ٨٥ ـ ٨٦، شواهد ابن عقيل ٨١، الدرر الشموني ٢: ٨، اللسان ١: ٢١٦، رغبة الأمل ١: ١١ ـ ١٢٠.

<sup>(</sup>١) ليست في، ز.

<sup>(</sup>۲) استبان، د.

<sup>(</sup>٣) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) على على، ظ.

<sup>(</sup>٥) النحويين، ظ.

<sup>(</sup>٦) الشلوبيين، ز، وليس صحيحاً.

لها في الخبر مطلقاً في اظنك بهذه؟ «وكذا مع التركيب على الأصح». تكون (١) والملة في الخبر؛ لأن ما استحقت به العمل باق، والتركيب لا يبطله، هذا مذهب الأخفش والمازني وجماعة، وهو الأصح عند المصنف، وذهب قوم إلى أنها إذ ذاك أعنى (١) عند التركيب لا تعمل في الخبر، بل النكرة مع (لا) في موضع رفع بالابتداء، والخبر خبر المبتدأ، فهو مرفوع بها كان مرفوعاً به قبل دخولها، بدليل حمل جميع توابعها على الموضع قبل الخبر، ولولا أنها في موضع رفع بالابتداء لم يجز ذلك.

قال الشارح وهذا ظاهر مذهب سيبويه.

قلت: وبعضهم يبت القول بأنه مذهب سيبويه.

قال ابن هشام: والذي عندي أن سيبويه يرى - في (لا رجل) - أن كلمة (لا) لا عمل لها في الاسم ولا في الخبر، لأنها صارت كجزء كلمة؛ ولهذا جعل النصب - في لا رجل ظريفاً (٥) كالرفع في (يازيد الفاضل)، لا على محل الاسم بعد (لا).

وفرق قوم بين ظهور عمل (لا) وعدم ظهوره، فقالوا: في نحو: (لا رجل فاضلاً) بالنصب \_ إن الخبر هنا مرفوع بـ(لا)، وذلك أن عامل الصفة عامل الموصوف، فلما انتصب الوصف بـ(لا) علمنا أن (لا) قد نصبت الموصوف أيضاً، فإن قلت. (لا غلام ظريف) برفع الصفة، فرفع الخبر بالابتداء؛ لا تفاقهم إلا الأخفش/ أن عامل 110 الصفة هو عامل الموصوف.

قلت: وقد عرفت أن قولهم: - في نحو: (لا رجل فاضلاً) - إن الوصف قد انتصب بـ(لا) دعوى قابلة للمنع.

وتظهر (أ) فائدة الخلاف في نحو قوله :

<sup>(</sup>۱) یکون، ز.

<sup>(</sup>۲) يعني، د.

<sup>(</sup>٣) ابن قاسم.

 <sup>(</sup>٤) أثبت، د، بيت، ز، يثبت، ظ، ولم أستسغ الكلمة فرجعت إلى نسخة دار الكتب (١٠١٠)
 فوجدت فيها (يبت) وهي الكلمة المناسبة للمعنى.

<sup>(</sup>٥) أهملت الظاء في، د.

<sup>(</sup>٦) ويظهر، د، ز، ظ، والتأنيث أولى

<sup>(</sup>٧) أمية بن أبي الصلت.

فلا لغو ولا تأثيم فيها"

فإن قلنا: بأن الخبر مرفوع بها كان مرفوعاً به قبل دخول (لا) كان (فيها) خبراً عنها، إذ (لا) الأولى ملغاة، فها بغدها مرفوع اللابتداء، و(لا) الثانية مع الاسم المركب معها في محل رفع بالابتداء، فلا محذور في جعل (فيها) خبراً من هذين المبتدأين، وإن قلنا. بأن (لا) عاملة في الخبر ولو مع التركيب امتنع جعل (فيها) خبراً عنها: لئلا يتوارد عاملان على معمول واحد، فيكون (فيها) خبراً عن أحد المبتدأين، وخبر الأخر عذوفاً.

«وإذا علم» خبر (لا) بقرينة لفظية أو حالية «كثر حذفه عند الحجازيين» نحو: ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرٌ ﴾ ، ومنه: (لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علسي (١).

قال ابن الحاجب: وليس (ذو) و(عليّ) خبرين؛ لأنها مستثنيان من مذكور، والمستثنى كذلك لا يكون خبراً عن المستثنى منه، لأنه لم يذكر إلا ليبين ما قصد

(١) .....ه ولا غــول ولا فيهــا ملـــم والبيت من قصيدة وصف فيها يوم القيامة والنار والجنة وأحوالهما. مطلعها:

جهنم تلك لا تبقى بغياً وعدن لا يطالعها رجيام وقبل الشاهد:

وحلّوا من أساور من لجين ومن ذهب وعسجدة كريم وبعده:

وكأس لا تصدع شاربيه النديم يلذ بحسن رؤيتها النديم وكأس النحو تركب الشاهد مع عجز آخر، وهو: (وما فاهوا به لهم مقيم) وصدر هذا العجز: (وفيها لحم ساهرة وبحر).

( فلا لغو ) الصواب: ( ولا لغو ) كما في الديوان، وهو المناسب لنسق الأبيات. أمية ٥٣ - ٥٥، ابن مالك ١: ١٦٦، ابن الناظم ٧٧، ابن عقيل ١: ٢٤٤، شذور الذهب ٨٨، المقاصد ٢: ٣٤٦ - ٣٥٦، التصريح ١: ٢٤١، الأشموني ٢: ١١، الحزانة ٢: ٣٨٣، شواهد ابن عقيل ٨٣ - ٨٤.

- (۲) مرفوعاً، ز.
- (٣) ﴿ . . . إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾ ٥٠ الشعراء (٢٦) .
- (٤) هذا أثر واهٍ روي في مناقب على رضي الله عنه على أنه نادى به ملك يوم بدر.وذو الفقار
   اسم سيف النبى ﷺ (المقاصد الحسنة: ٧٢٤ ٧٢٥).

بالمستثنى منه. واحترز بقوله: (من مذكور) من نحو: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّارَسُولُ ﴾ (١) «ولم يلفظ به [حينئذٍ] (١) أي [حين (٣) إذ علم «عند التميميين».

وإنها قال: (حينئذٍ) دفعاً لتوهم من "يتوهم أنّ (ولم يلفظ (٥) به) مستأنف لا مرتب على شرط العلم، وأما إذا لم [يعلم ] الخبر لانتفاء القرينة الدالة عليه لم يجز حذفه عند أحد لا التميميين ولا غيرهم نحو: (لا أحد أغير من الله) (١).

قال الشارح : ومن نسب إلى التميميين التزام الحذف مطلقاً كالزمخشري (١) ، أو بشرط أن لا يكون ظرفاً كالجزولي، فليس بمصيب. «وربما أبقي» الخبر «وحذف الاسم» كقولهم: (لا عليك) ، أي: لا بأس عليك.

و[قد الله الفراء وأصحابه عضهم بيتاً على حذف الجزءين معاً، وذلك أن الفراء وأصحابه تمسكوا بقول الشاعر (١٢) :

فخيس نحن عند الناس منكم إذا الداعي المتّوب قال: يالا (١٣)

(۱) ﴿ . . قَذَ خَلَتَ مِن قَبِلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقَيْلُ اَنقَلَتُمُّ عَلَىٰٓ أَعْقَدِبُكُمُّ . . ﴾ ١٤٤ آل عمران (٣).

- (٢) ليست في، م.
- (٣) ليست *في*، د.
  - (٤) ما، د.
  - (٥) يتلفظ، ظ.
- (٦) ليست في، ظ.
- (٧) من حديث أخرجه البخاري ٦: ٤٨ عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ وتمامه: (... ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله؛ ولذلك مدح نفسه). والحديث مروي عن ابن مسعود وعن المغيرة بن شعبة وعن أسهاء بنت أبي بكر، وعن أبي موسى ـ رضي الله عنهم ـ بألفاظ مختلفة أكثرها يشهد للمسألة.

البخاري ٦: ٨٩، ٩٩، ٧: ٣١، ٩: ٩٩، ١٠٠، مسلم ٢: ح ١٤٩٩، ٤: ح ٢٧٦٠ (عام) ٣٤ (خاص)، ٢٠١٥ (عام) ٩٩ (خاص)، والترمذي ٩: ح ٣٥٩١.

- (٨) ابن قاسم.
- (٩) راجع المفصل مع ابن يعيش ١:٧٠، فقد صرح بذلك.
  - (۱۰) سقط الجار من، د.
  - (١١) راجع الجزولية: ٣٦ ب.
  - (١٢) زهير بن مسعود الضبي .
  - (١٣) تكلمنا عليه في ٣: ٢١.

على زعمهم أن أصل (يالزيد) (۱) ياآل زيد، فقال هذا المخرج: لا دليل فيه، لجواز أن يكون الأصل: ياقوم لا فرار، فحذف المنادى وجزآ (۱) الأن كل واحد منها ثبت له جواز الحذف، فلا ضير إذا جمع جائز إلى جائز.

«ولا عمل لـ(لا) في لفظ المثنى من نحو: لا رجلين فيها».

وكذا المجمع على حدّه، نحو: لا مسلمين عندك، وكان ينبغي ذكره؛ لأن حكمهما في ذلك واحد. «خلافاً للمبرد» فإنه يقول: إن (لا) عاملة (في لفظ المثنى، وكذا) في لفظ المجموع على حدّه، فهما عنده معربان لا مبنيان.

قال السرضي (ث) فإن قال لأن النون كالتنوين الذي هو دليل الإعراب، فمنقوض (بنحو: يازيدان، ويازيدون، وهما مبنيان مع وجود النون، إذ لو كانا معسربين لقيل: يازيدين، ويازيدين، والنون ليس كالتنوين في الدلالة على التمكن (م)، ونقل عنه أنه قال: لأن المثنى والمجموع في حكم المعطوف والمعطوف عليه، [والمعسطوف عليه (أ) مضارع [للمضاف أ)، فيجب النصب، ورد بأن المعطوف عليه في باب (لا) مبني نحو: لا رجل وامرأة. وله أن يقول: أردت به عطف النسق الذي يكون التابع والمتبوع فيه كاسم واحد، كما في باب النداء في نحو: ياثلاثة وثلاثين، ولا شك أن المثنى والمجموع مثل هذا المنسوق، لكنه (أ) ينتقض بنحو: يازيدان، ويازيدون، وقيل: إنها قال ذلك؛ لأنه ليس شيء (أ) من المركبات يثنى فيه يازيدان، ويازيدون، وقيل: إنها قال ذلك؛ لأنه ليس شيء (أ)

<sup>(</sup>۱) بالزيد، ز.

<sup>(</sup>۲) وجزو، ز، وجزء، ظ.

<sup>(</sup>٣) أهملت الذال في، د.

<sup>(</sup>٤) ما بين الهلالين مكرر في، ز.

 <sup>(</sup>٥) في شرح الكافية ١: ٢٥٦ بتصرف يقتضيه المقام.

<sup>(</sup>٦) لنوقض، د.

<sup>(</sup>٧) وضع مكانها واو في، د.

<sup>(</sup>۸) التمكين، د.

<sup>(</sup>٩) سقطت من، د، والرضي، والمعنى مفتقر إليها.

<sup>(</sup>١٠) سقطت من، د، ز، ظ، وأثبتها الرضى، ولابد منها.

<sup>(</sup>۱۱) ولکنه، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٢) أهملت الشين في، د.

الجزء الثاني أو يجمع (١) والجواب أنه لم يقم دليل قاطع على أن (لا) مركب، كما مر، ولح سلمنا فليس بناؤه للتركيب كما مر، وإن سلمنا فنحن نقول: حضرموتان، وحضرموتون في المسمى بـ (حضرموت). هذا كلامه.

"وليست الفتحة في نحو: (لا أحد فيها) إعرابية، خلافاً للزجاج والسيرافي» فإنها ذهبا" إلى أن الفتحة في ذلك إعرابية، وإنها وقع الاختلاف بينهم لاحتهال قول سيبويه؛ وذلك لأنه قال أن "ولا» تعمل فيها بعدها فتنصبه من غير تنوين. / ثم قال: وإنها ترك التنوين في معمولها؛ لأنها جعلت وما عملت فيه بمنزلة ٢١١ اسم واحد كخمسة عشر.

فقال الزجاج: مراده أنه معرب، لكنه مع كونه معرباً ركّب مع عامله لا ينفصل عنه، كما لا ينفصل (عشر) من (خمسة عشر)، فحذف التنوين مع كونه معرباً؛ لتثاقله بتركيبه مع عامله.

وقال السيرافي: إنها ركب مع عامله لإفادة (لا) التبرئة الاستغراق، كها أفادته (من) الاستغراقية في نحو: هل من رجل في الدار، [ولا رجل في الدار، جواب: هل من رجل أن (من) مركب معها تطبيقاً للجواب بالسؤال، ثم حذف التنوين؛ لتثاقل الكلمة بالتركيب مع كونها معربة.

وقال المبرد : مراده أنها نصبته أولاً: لكن بني بعد ذلك، فحذف منه التنوين للبناء، كما حذف في (خمسة عشر) للبناء اتفاقاً.

قال الـرضــي (^): والأولى ما ذهب إليه المبرد وأصحابه؛ لأن حذف التنوين في

<sup>(</sup>١) لجمع، د، ز.

<sup>(</sup>۲) ولو سلمناه، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) ذاهبان، ظ.

<sup>(</sup>٤) في كتابه ١: ٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) عشرة، د.

<sup>(</sup>٦) ليس في، د.

<sup>(</sup>٧) له في المقتضب ٤: ٣٥٧ ـ ٣٥٨ كلام بهذا المعنى، لكنه ليس تفسيراً لكلام سيبويه.

<sup>(</sup>٨) في شرح الكافية ١: ٢٥٥.

حال (۱) الوصا من الاسم المنون لغير الإضافة والبناء غير معهود، وأيضاً التركيب بين (لا) والمنفي ليس بأشد منه بين المضاف والمضاف إليه والجار والمجرور، ولا يحذف التنوين من الثاني في الموضوعين.

«ودخول الباء على (لا) يمنع التركيب غالباً». فتقول (٢٠): جئت بلا مال، وغضبت من لا شيء، بالتنوين، ولا تركب (٢٠) لتعذر تقدير (من) بعدها؛ إذ لا يجوز: بلا من مال، ومن لا من شيء.

وأشار بقوله: (غالباً) إلى قول بعض (1) العرب: جئت بلا شيء - بالفتح - وهذا مما رد به على الزجاج والسيرافي في دعواهما أن الفتحة - في [نحو]: (لا رجل) - إعرابية، فثبت (1) أن الفتحة فيه بنائية، وأنت خبير بأن التعليل المتقدم إنها يأتي عند من جعل علة البناء تقدير (١) لا التركيب.

«وربها ركبت النكرة مع (لا) الزائدة» كقوله (^):

لو لم تكن غطفان (٩) لا ذنوب لها إذن للام ذوو أحسابها عمرا

ياغطفان دعي مرعى مهنَاة تعدي الصحاح إذا ماعرَها انتشرا

<sup>(</sup>١) حالة، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) أهملت التاء في، ز.

<sup>(</sup>۳) یرکب، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) إلى بعض قول، د.

<sup>(</sup>٥) فيثبت، د.

<sup>(</sup>٦) يجعل، د.

<sup>(</sup>٧) أهملت التاء والقاف في، د.

<sup>(</sup>٨) الفرزدق.

<sup>(</sup>٩) أهملت الغين في، د.

<sup>(</sup>۱۰) إذ، ظر

<sup>(</sup>۱۱) ذووا، ظ.

<sup>(</sup>١٢) من قصيدة هجا فيها عمر بن هبيرة الفزاري، وكان إذ ذاك أميراً، ثم حبس فمدحه في الحبس، فقال: ما رأيت أشرف من الفرزدق؛ هجاني أميراً، ومدحني أسيراً. مطلعها: أنا ابن خندف والحامي حقيقتها قد جعلوا في يدي الشمس والقمرا وقبل الشاهد:

قال أبو الفتح بن جني (۱): أنشد أبو الحسن (۱) في المعاني هذا البيت مستدلاً به على أن الحرف الزائد قد يعمل، فسألت أبا على (۱) فقلت: الزائد العامل (لم) أو (لا)؟. فقال: لم تأت (لم) زائدة في كلامهم، فيجب أن يكون (۱)، وهي قد عملت النصب في الاسم.

«وقد يعامل غير المضاف معاملته» أي: معاملة المضاف. «في الإعراب ونزع التنوين» نحو: لا أبالك فيها. «و» نزع (النون» نحو: لا غلامي لك فيها. «إن وليه مجرور (١) بلام» كما رأيت في المثالين.

واحترز بقوله: (وليه) من أن يقع فصل كها سيأتي. وقيد الجر باللام احترازاً من أن يقع الجر بغيرها فيتعين ـ حينئذٍ ـ حذف الألف وإثبات النون، نحو: لا أب فيها، ولا غلامين فيها، وإن (٧) ورد خلاف ذلك فشاذ أو مؤول.

<sup>==</sup> لا يبرىء القطران المحض ناشرها إذا تصعد في الأعناق واستعرا . وبعده:

مما تشجع مني حين هجهج بي من بين مغربها والقرن إذ فطرا مهنأة: إبل جرباء مطلية بالقار. العر: الجرب. هجهج: زجر. القرن: مطلع الشمس ومغربها. فطر: طلع. غطفان: بن سعد بن قيس عيلان، من مضر، وهو الجد الأعلى لفزارة. (ذوو أحسابها) رواية الديوان (ذوو أحلامها).

الفرزدق ۱: ۲۸۲ ـ ۲۸۲، الخصائص ۲: ۳۰، معاني القرآن للأخفش ۱: ۱۸۰، ۲: ۳۲۲. الرضي ۱: ۲۵۷، المقاصد ۲: ۳۲۲ ـ ۳۲۲، التصريح ۱: ۲۳۷، الأشموني ۲: ۶، الهمع ۱: ۱۲۷، الخزانة ۲: ۸۸ ـ ۸۸، الدرر ۱: ۱۲۷.

<sup>(</sup>۱) ابن، ز.

<sup>(</sup>٢) الأخفش في معاني القرآن ١: ١٨٠، ٢: ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) الفارسي.

<sup>(</sup>٤) تكون، د، والضمير يعود على (الزائد).

<sup>(</sup>٥) أهملت الزاي في، د.

<sup>(</sup>٦) أهملت الجيم في، ظ.

<sup>(</sup>٧) فإن، ز، ظ.

<sup>(</sup>٨) متعلقة، ظ.

محذوف (۱) هو خبر تعين حذف الألف وإثبات النون، نحو: لا أب بار لك، ونحو: لا أب بار لك، ونحو: لا أب لك، إذا جعلت (لك) متعلقاً (۱) بمحذوف هو خبر.

ولم يقيد المصنف غير المضاف بأسماء بعينها، بل عمم (أ) في المتن، ومثل في الشرح بلا غلام لك، يعني: فلك تقدير حركته فتحاً ونصباً (أ) واقتضى كلام غيره، أن المسموع في ذلك هو الأب والأخ والمثنى والمجموع على حدّه، وخص في الارتشاف (المثنى باليدين، وعلى التقديرين ـ في لا غلام لك ـ يظهر الاختلاف في اللفظ في نحو لا مسلمات لك فإن جعلنا الحركة إعرابية تعين الكسر، وإن جعلناها بنائية فلك الفتح والكسر، والفتح أولى.

ثم اعلم أن ما ذكره المصنف من أن الاسم الواقع بعد (لا) في الضابط الذي ذكره غير مضاف، هو مذهب هشام (^) وابن كيسان، واختاره المصنف وابن الحاجب، ٢١٢ وذهب الخليل وسيبويه والجمهور إلى أن هذا المذكور مضاف حقيقة / باعتبار المعنى .

واعترض أبن اللام لا تظهر بين المضاف والمضاف إليه، بل تقدر، وأجيب بأن اللام ههنا أيضاً مقدرة، وهذه الظاهرة تأكيد لتلك المقدرة كرتيم) الثاني في:

 <sup>(</sup>١) أهملت الذال في، ز.

<sup>(</sup>۲) بارا، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) متعلقة، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) عم، ز، ظ.

<sup>(</sup>٥) على التسهيل ٧٥: أ، ونص على الإطلاق فقال: (ولا تختص هذه المعاملة بالمثنى وأخ وأب وأخواتها، بل هي جائزة في كل ما وليه لام جر معلقة بمحذوف غير خبر، حتى في: لا غلام لك، ولا بني لك، ولا بنات لك، ولا عشري لك).

<sup>(</sup>٦) نصباً وفتحاً، د.

<sup>(</sup>٧) لأبي حيان.

<sup>(</sup>٨) ابن معاوية الضرير.

<sup>(</sup>٩) فاعترض، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰)هنا، د، هاهنا، ظ.

<sup>(</sup>۱۱) تم، ز.

<sup>(</sup>١٢) ..... لا أب لكـــــم لا يوقعنكــم في ســوأة عمــر

على من قال: إن (تيم (١) الأول مضاف إلى (عدي) الظاهر، فيكون الفصل (٢) بين المضاف والمضاف إليه كلا فصل.

فسئل (٢) : ما الحامل (٤) على الفصل بينها باللام المقحمة توكيداً دون سائر الإضافات المقدرة باللام؟.

فأجيب بأنهم قصدوا نصب هذا المضاف المعرف بـ(لا) من غير تكريرها تخفيفاً فوحق المعارف المنفية بـ(لا) الرفع مع تكرير (لا)، ففصلوا بين المتضايفين لفظاً حتى يصير المضاف المنفية بـ(لا) الفصل كأنه ليس بمضاف، فلا يستنكر نصبه (١) وعدم تكرير (لا).

والدليل على قصدهم لهذا الغرض أنهم لا يعاملون بهذه المعاملة المنفي المضاف إلى النكرة، فلا يقولون أنه لا أبا لرجل حاله كذا، ولا غلامي لشخص نعته كذا،

\_\_\_ من قصيدة لجرير هجا فيها عمر بن لجأ التيمي وقومه، وافتخر عليهم بقومه. مطلعها:

هـاج الهـوى وضميـر الحاجة الذكر واستعجم اليوم من سلومة الخبر
وقبل الشاهد:

لا تمنعون لكم عسرسا وما لكم إلا بغيركم ورد ولا صسمدر وبعده:

ياتيم إن جسم الأمر ليس لكم ولا الجراثيم عند الدعوة الكبر جرير ٢٨٣ ـ ٢٨٨، سيبويه ١: ٢٦، ٣١٤، المقتضب ٤: ٣٢٩، ٣٧٥، الخصائص ١: جرير ٢٨٣ ـ ٣٤٦، الشجري ٢: ٨٣، ابن يعيش ٢: ١٠، ١٠٥، ٣: ٢١، الرضي ١: ٢٤، ١٠٥، ٧: ٣٤٤، المغني ٢: ١٠٠، ابن عقيل ٢: ٢١١، المقاصد ٤: ٢٤٠ ـ ٢٤٣، الأشموني ٣: ١٥٣. السيوطي ٢: ٥٥٠ ـ ٨٥٧، الهمع ٢: ١٢٢، الجزانة ١: ٢٤٣، الاشموني ٣: ١٥٢، السيوطي ٢: ٨٥٠ ـ ٨٥٧، الهمع ٢: ١٢٢، الجزانة ١: ٢٥٩ ـ ٢٥٩، اللرر ٢: ١٥٤.

- (١) تميم، ظ.
- (٢) أهملت الصادفي، ز.
- (٣) فقيل، د، فشيل، ز.
- (٤) احامل، ز، الحاصل، ظ.
  - (٥) تحقيقاً، د، ظ.
  - (٦) الضاف، ز، ظ.
    - (٧) لفظه، ظ.
    - (۸) تکرار، د.
  - (٩) أهملت الياء في، د.

والدليل على أنه مضاف قوله :

وقد مات شماخ ومات مزرد وأي كريم لا أباك مخلد (٢) وقول الآخر (٢):

أبالموت الذي لابد أني ملاق لا أباك تخوفيني (1) فصرح بالإضافة، وهو شاذ لا يقاس عليه، وتخريج المصنف (1) لذلك على أنه دعا على المخاطب بأن (1) لا يأباه الموت فجعله [فعلاً (١) ماضياً والكاف مفعولاً به يضعفه وروده حيث لم يذكر الموت كقوله (^):

(١) مسكين الدارمي.

(٢) من قصيدة طويلة رويها عين، ذكر فيها كثيراً من الشعراء الذين تقدموه، أورد البغدادي طرفاً
 منها، وفيها يأتي البيت الشاهد مع سابقه ولاحقه:

بنجران أوصال النجاشي أصبحت تلوذ به طير عكوف ووقع وقد مات شماخ ومات مسزرد وأي عزيز لا أبالك يمنع أولئك قوم قد مضوا لسبيلهم كما مات لقمان بن عاد وتبع ولا شاهد على هذه الرواية، لأنه أثبت اللام في (لا أبالك).

يروى: (.. يخلد) (.. بخالد) (... ممنع).

شهاخ: يعني الشهاخ بن ضرار، اسمعه معقل. مزرد بن ضرار أيضاً، واسمه يزيد. سيبويه 1: ٣٤٦، المقتضب ٤: ٣٧٥، الكامل ٢: ٤٨٧، ٣: ٩٥٣، ابن يعيش ٢: ١٠٥، شرح التسهيل ٧٤: ب، ٧٥: أ، الرضي ١: ٢٦٥، الخزانة ٢: ١١٦ ـ ١١٩، رغبة الآمل ٥: ١٤٧، ٧، ١٤٧.

(٣) أبي حية النميري، أو الأعشى، وليس في ديوانه.

(٤) لم أقف على سابقه ولا لاحقه. المقتضب ٤: ٣٧٤ ـ ٣٧٥، الكامل ٢: ٤٨٧، ٣: ٩٥٣، الخصائص ١: ٣٤٥، الشجري ١: ٣٦٢، ابن يعيش ٢: ١٠٥، المقرب ١: ١٩٢، شرح التسهيل ٧٤: ب، ٧٥: أ، ابن مالك ١: ١٦٧، شذور الذهب ٣٢٨، التصريح ٢: ٢٦، الهمع ١: ١٤٥، الخزانة ٢: ١١٨ ـ ١١٩، رغبة الأمل ٥: ٨٥، ٧: ١٤٧، الدرر ١: ١٤٥.

(٥) في شرح التسهيل ٧٥: أ.

(٦) بأنه، ظ.

(V) سقطت من، ز، ظ.

(^) أبي طالب.

أم المصنف فاعترض بقولهم: (لا أبالي)، و(لا أخالي)، إذ لو كان الاسم مضافاً \_ كما زعموا \_ لقالوا: (لا أب لي)، و(لا أخ لي) بكسر الباء والخاء، إشعاراً بأنها متصلة

بالياء تقديراً، فإن اللام لا اعتداد بها على قولهم.

والجواب: أنهم [لم ] يكسروا الباء و[لا] (١٠) الخاء، لأن الياء غير مباشرة (٥) للآخر. واللام الجارة هي المباشرة له (١٠) لفظاً.

واعترض (٢) أيضاً بأن الإضافة إن كانت محضة لزم كون اسم (لا) معرفة.

وإن كانت غير محضة لزم مخالفة النظائر، لأنها لا تكون (٢) إلا فيها عمله (^) عمل الفعل، أو في معطوف (٩) على ما لا يكون [إلاً] (٢) نكرة.

(۱) بمنسأة، قد جاء حبل وأحبل وأحبل وبعده بأبيات على ما في اللسان:

هلم إلى حكم ابن صخرة إنه سيحكم فيما بيننا ثم يعدل كما كان يقضي في أمور تنوبنا فيعمد للأمر الجميل ويفصل وفي الديوان: (أمن أجل حبل ذي رمام علوته). ولا شاهد على هذه الرواية. وقد تلاعب الرواة بعجز البيت فأنشدوا: (... قد جر حبلك أحبل) (... قد جاء حبل بأحبل) (... قد جر حبلك أحبل). ابن صخرة: الوليد بن المغيرة.

أبوطالب ١٤٢، المتصف ٢: ٥٨ ـ ٥٩، السبع ١٥١، الصحاح ١: ٧٦، اللسان (نسأ) (حبل).

- (٢) في شرح التسهيل ٧٤: ب ٥٥: أ.
  - (٣) ليست في، ظ.
    - (٤) ليست في، د.
- (٥) لأنها غير مباشرتين، د، لأنها غير مباشرة، ظ، وهذا كله غير صحيح.
  - (٦) لها، ز، ظ.
  - (٧) أهملت التاء في، د.
    - (٨) عمل، ز، ظ.
    - (٩) المعطوف، ظ.

والجواب: أنه منقوض (١) بـ (غيرك) و(شبهك) ونحوهما، فإن الإضافة في ذلك غير محضة، وليست شيئاً مما ذكر.

وأما ابن الحاجب<sup>(۱)</sup> فاعترض: بأنه لو كان المذكور مضافاً حقيقة لكان معرفة فوجب رفعه وتكرير<sup>(۱)</sup> (لا).

والجواب: أنه ترك الرفع والتكرير؛ لكونه في صورة النكرة، والغرض من الفصل باللام أن لا يرفع ولا تكرر (١) [لا(٥)]، فكيف يرفع (١) وتكرر مع الفصل باللام!!.

واعترض (^) أيضاً بأن (لا أبالك)، و(لا أب لك) (٩) سواء في المعنى اتفاقاً، و(لا أب لك) نكرة بلا خلاف، فيلزم أن يكون (لا أبالك) نكرة أيضاً؛ إذ المعرفة لا توافق النكرة معنى.

والجواب: أن الاتفاق في المعنى إنها هو بالنسبة إلى الجملتين وهما ('' (لا أبا لك) و (لا أب لك)، ولم يتفقوا أن (أبا لك) و (أب لك) بمعنى واحد، وقد يكون المقصود من الجملتين واحداً، مع أن المسند إليه في إحداهما (''' معرفة، وفي الأخرى نكرة، والمسند أي: خبر (الا) في (لا أبا لك) - محذوف، أي: (لا أبا لك موجود)، وأما في (لا أب لك) فالخبر هو (لك)، أي: (لا أب موجود لك)، فالجملة الأولى (''')

<sup>(</sup>١) أهملت الضاد في، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) نقل الرضي عنه هذين الاعتراضين في شرح الكافية ١: ٢٦٥ وأجاب عنها.

<sup>(</sup>۳) وتکرار، د.

<sup>(</sup>٤) يکرر، د.

<sup>(</sup>٥) ليست في، د.

<sup>(</sup>٦) ترفع، ز.

<sup>(</sup>۷) ویکرر، د.

<sup>(</sup>٨) ابن الحاجب.

<sup>(</sup>٩) وإلا، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) وهي، ز.

<sup>(</sup>۱۱) إحدهما، د.

<sup>(</sup>۱۲) في خبر، د، وهــوخطأ.

<sup>(</sup>۱۳) إلا، د.

<sup>(</sup>١٤) في الأولى، د، ولا معنى للزيادة.

717

بمعنى: لا كان أبوك موجوداً، والثانية بمعنى: لا وجد لك أب. وفحوى الجملتين واحدة مع كون المسند إليه في إحداهما معرفة، وفي الأخرى نكرة. كذا قرره الرضي (۱). «فإن فصلها» أي: فإن فصل النكرة الواقعة بعد (لا) عن المجرور باللام «جار آخر» نحو: (لا يدي بها لك) ألى «أو ظرف» نحو: (لا يدي اليوم الك) ألى و(لا غلامي عندي (۱) لك). «امتنعت المسألة في الاختيار» لا في الضرورة «خلافاً ليونس» فإنه أجاز ذلك في الاختيار كما مثلنا، وأشار سيبويه إلى جوازه في الضرورة.

\_ «وقد يقال \_ في الشعر \_ لا أباك» كالبيتين اللذين أنشدناهما آنفاً (^)

قال المصنف : أصله عندهم (لا أبا لك)، فإن زعموا أن الضمير مخفوض بالإضافة، فكيف يكون اسم (لا) معرفة!!.

فإن قالوا: الإضافة غير محضة لتقدير (١٠٠ اللام، لزم تقدير المحض غير محض.

وإن قالوا: الجربلام مقدرة، لزم اتصال الضمير المجرور بغير جاره، ولا نظير لذلك، وإنها هذا عندي دعاء. وقد تقدم ذلك (١١) وتقدم رده، وأنت خبير بأن هذا الكلام مخالف لما قرره في الأصل.

«وقد يحمل على المضاف مشابهه في العمل (١٢) فينزع تنوينه» نحو: لا

<sup>(</sup>١) واحد، د.

<sup>(</sup>٢) إحدهما، د.

<sup>(</sup>٣) في شرح الكافية ١: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) لم يفهمها ناسخ (ظ)، فرسمها: بهاليكٍ.

<sup>(</sup>٥) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>٦) عندك، ظ. وحاول تصحيحها لكن لم تتضح.

<sup>(</sup>۷) في کتابه ۱: ۳٤۷.

<sup>(</sup>۸) في ص ۱۰۶.

<sup>(</sup>٩) في شرح التسهيل ٧٥: أ.

<sup>(</sup>١٠) أهملت التاء في، د.

<sup>(</sup>۱۱) في ص ۱۰۷.

<sup>(</sup>١٢) بالعمل، ز، ظ، م..

طالع جبلاً، وهذا مبني على أن الاسم معرب، ولكن ترك تنوينه لشبهه بها يجب ترك تنوينه لشبهه بها يجب ترك تنوينه (١) تنوينه (١) المضاف في تنوينه (١) المضاف في الإعراب، حمل عليه في ترك التنوين.

فإن قيل: لأي شيء كان إجراؤه مجرى المضاف في الإعراب واجباً وفي ترك التنوين جائزاً <sup>(١)</sup>؟.

قلنا (') الأصل في الاسم التمكن. بل الأمكنية، فيكون معرباً منوناً، فحمل على المضاف في الإعراب وجوباً؛ لأنه حمل يقتضي بقاءه على أصله، وجعل حمله عليه في ترك التنوين جوازاً؛ لأنه حمل يقتضي خروجه عن أصله.

قال ابن هشام: وعلى قولهم يتخرج الحديث: (لا مانع لما أعطيت. ولا معطي لما منعت) (أ) مناعل على قول البصريين فيجب تنوينه، ولكن الرواية إنها جاءت بغير تنوين. هذا كلامه في مغني اللبيب (١).

قلت: وقد رددناه (۱۰) في الحاشية (۹) ، وفي مصابيح الجامع الذي [علقته] على البخاري بأن هذا يتخرج أيضاً على قول البصريين، بأن يجعل (مانع) اسم (لا) مفرداً مبنياً: إما لتركيب معها تركيب (خمسة عشر)، وإما لتضمنه (۱۰) (معنى) (من) الاستغراقية على الخلاف المتقدم، والخبر محذوف، أي لا مانع مانع لما أعطيت، واللام

<sup>(</sup>١) أهملت التاء في، د.

<sup>(</sup>٢) البغداديين، ز.

<sup>(</sup>٣) ليست في، ز.

<sup>(</sup>٤) أهملت الزاي في، ظ.

<sup>(</sup>٥) قلت، د.

 <sup>(</sup>٦) من حدیث رواه المغیرة بن شعبة ـ رضي الله عنه ـ وأوله (اللهم لا مانع...) أخرجه البخاري ١: ١٣٩، ٨: ٦١، ١٠٧، ٩: ٨٨، ومسلم ١: ح ٥٩٣، وأبو داود ٢: ح ١٤٥٠.

<sup>(</sup>V) Y: 133.

<sup>(</sup>۸) قدرددنا، د.

<sup>(</sup>٩) المسهاه (تحفة الغريب) ١٨٣: أ-ب.

<sup>(</sup>۱۰) ليست في، د.

<sup>(</sup>١١) لتضمينه، ظ.

للتقوية, فلك أن تقول: تتعلق (١) ولك أن تقول: لا تتعلق (٢) وكذا القول في (ولا معطي لما منعت)، وجوز الحذف ذكر مثل ما حذف، وحسنه دفع (١) التكرار، فظهر بذلك أن التنوين على رأي البصريين ممتنع لا واجب.

ولعل السر في العدول عن تنوينه إرادة التنصيص على الاستغراق، ومع التنوين يكون الاستغراق ظاهراً لا نصاً.

فإن قلت: إذا نون كان الاسم مطولاً، و(لا) عاملة، وقد تقدم أنها عند العمل تكون (١) ناصة (١) على الاستغراق.

قلت: مر لنا أيضاً أن بعضهم يخص الاستغراق المنصوص بحالة بناء الاسم من جهة تضمن (من) الاستغراقية، ولو سلم أن الاستغراق عند عملها ثابت على سبيل التنصيص لم يتعين عملها في (مانعاً) النصب حتى يكون النص على الاستغراق ثابتاً؛ لاحتهال أن يكون (مانعاً) منصوباً بفعل محذوف، أي لا نجد أو لا نرى مانعاً لما أعطيت، فعدل إلى البناء لسلامته من هذا الاحتهال، وإن بنينا على أن غير المضاف يعامل معاملة المضاف في الإعراب ونزع التنوين والنون عند وجود الضابط المتقدم، وأن ذلك لا يخص بالأب والأخ والمثنى والمجموع على حدّه، كها هو ظاهر كلام المصنف، فلك أن تقدر الفتحة في (لا مانع)، و(لا معطي) إعرابية، وإن كان غير مضاف إجراءً له مجرى المضاف؛ لوجود المسوّغ له، كها في (لا غلام الله في الشرح كها مر (١٠)

«فصل» في الكلام على بطلان عمل (لا)، وفي فروع ٍ تتعلق بها وبتوابع

 <sup>(</sup>۱) يتعلق، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) رفع، د.

<sup>(</sup>٣) أهملت التاء في، د.

<sup>(</sup>٤) ناصبة، ز.

<sup>(</sup>٥) راجع ص ٩٣.

<sup>(</sup>٦) راجع ص ۹٤، ١٠١.

<sup>(</sup>٧) كذا في أصول التحقيق، والذي في الحديث (مانع).

<sup>(</sup>٨) الأعلام، ز.

<sup>(</sup>۹) سقطت من، ز، ظ. (۱۰) في ص ۱۰٤. (۱۱) يتعلق، ز.

«إذا انفصل مصحوب (لا)» نحو: \_ ﴿ لَا فِيهَا غُولٌ ﴾ (١) «أو كان معرفة » نحو: لا زيد ولا عمرو<sup>(١)</sup>. «بطل العمل بإجماع».

أما مسألة " الفصل فلم يخالف فيها إلا الرماني كما سبق في أول الباب.

وأما مسألة المعرفة فبطلان العمل فيها إنها هو مجمع عليه عند البصريين، وأما الكوفيون فإنهم جوزوا بناء العلم.

وإنها بطل العمل في المفصول بينه وبين (لا)؛ لأنه قد ضعف أمر (لا) بالفصل، ٢١٤ وهي في نفسها عامل ضعيف؛ لأنها تعمل بمشابهة (إنَّ) التي تعمل بمشابهة الفعل لا بالأصالة.

قالوا: ووجمه المشابهة بين (إن) و(لا) [أنَّ] (إن) للمبالغة في الإِثبات و(لا) للمبالغة في الإِثبات و(لا) للمبالغة في النفي، لأنها لنفي الجنس، فلما توغلتا في طرفي الإِثبات والنفي تشابهتا.

قلت: (إن) ليست للإثبات وإنها هي لتوكيد النسبة الواقعة في الكلام الذي تدخل عليه إثباتاً كان أو نفياً.

وإنها بطل عملها في المعرفة؛ لأنها لنفي الجنس، ولا يمكن حصوله مع دخولها على المعرفة؛ إذ ليس المعرفة لفظ جنس حتى ينتفي الجنس بانتفائها. «ويلزم حينئلا -» أي: حين إذ بطل العمل «التكرار» أي تكرار (لا) مع المفصول ومع المعرفة.

«في غير ضرورة، خلافاً للمبرد وابن كيسان».

أما لزوم التكرار مع الفصل فإنه جعل تكريرها منبِّهاً على كونها لنفي الجنس في النكرات؛ لأن نفي الجنس هو تكرار (١) النفي في الحقيقة.

وأما مع (٢) المعارف فالتكرار جبرانً (٨) لما فاتها من نفى الجنس الذي لا يمكن

<sup>(</sup>١) ﴿ . . . وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ ٤٧ الصافات (٣٧).

<sup>(</sup>۲) عمر، د، ز.

<sup>(</sup>٣) في مسيلة، د.

<sup>(</sup>٤) لا تعمل، ظ، والزيادة خطأ.

<sup>(</sup>٥) ليست في، د.

<sup>(</sup>٦) تکریر، ز، ظ.

<sup>(</sup>۷) على، ز.

<sup>(</sup>٨) جبر، د، جيران، ز.

حصوله مع المعرفة، وأجاز المبرد وابن كيسان عدم تكرار (لا) في الموضعين، فأجازا نحو: لا زيدٌ في الدار، ونحو: لا فيها رجل، واستدلا (١) بقول الشاعر (٢):

بكت جزعاً واسترجعت ثُمَّ آذنت ركائبها أنْ لا إلينا رجوعها (٣)

وهو عند الجماعة محمول على الضرورة. «وكذا» (لا) «التاليها خبر مفرد» نحو: زيد لا كاتب ولا شاعر، واحترز من الجملة الفعلية، نحو: زيد لا يقوم، فلا يلزم فيها التكرار. «أو شبهه» أي شبه الخبر المفرد من النعت نحو: مررت برجل لا شجاع ولا كريم ، والحال نحو: جاء زيد لا ضاحكاً ولا ماشياً، وقد جاء عدم التكرار في ذلك لأجل الضرورة قال [الشاعر (١)]:

وأنت امرؤً منا خلقت لغيرنا حياتك لا نفع وموتك فاجع

(لا إلينا رجوعها): أكثر النحويين على أن (لا) نافية للجنس، واختلفوا في السبب الذي لأجله لم تكرر: فيرى سيبويه أن ذلك لأنها دخلت على معرفة، ومعنى ذلك أن (رجوعها) مبتدأ خبره محذوف، أي موجود، أو نحوه، أما (إلينا) فهو للتبيين. ويرى المبرد وابن كيسان أن عدم التكرار لكون اسمها لم يتصل بها، والظاهر من هذا أن الجار والمجرور خبر المبتدأ مقدماً، ولا يخفى أن (لا) هنا ملغاة؛ لأنها لا تعمل إلا في نكرة، وعندهما أن عدم التكرار في مثل هذا جائز، وعند غيرهما شاذ، والقول قول سيبويه. جزعاً: مفعول مطلق مبيناً للنوع، أي: بكاء جزع، فلها حذف المضاف حل المضاف إليه محله ويجوز أن يعرب مفعولاً لأجله. استرجعت: طلبت الرجوع، أو قالت: إنا الله وإنا إليه راجعون. آذنت: أشعرت. أن: مفسرة؛ لتقدم رآذنت)، وفيه معنى القول دون حروفه. ويجوز أن تكون مخففة، فاسمها ضمير الشأن.

سيبويه 1: ٣٥٥، المقتضب 2: ٣٦١، الشجري ٢: ٢٢٥، ابن يعيش ٢: ١١٢، ٤: ٢٥٥، ٦، ٢، ٢٢٥، الأشموني ٢: ٦٥، ١١، المقرب 1: ٢٥٨، شرح التسهيل ٧٥، ب، الرضي 1: ٢٥٨، الأشموني ٢: ١٨٨، الهمع 1: ١٤٨، الجزانة ٢: ٨٨ ـ ٨٩، الدرر ١٢٩.

<sup>(</sup>١) استدلالًا، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) لا يعرف.

<sup>(</sup>٣) یروی: (قضت وطراً . . . ) ( . . . جزعاً واستعبرت . . ) .

<sup>(</sup>٤) ليست في، د، والشاعر: الضحاك بن هشام الرقاشي، وقيل: جنف بن مالك بن الحرث بن ثعلبة القضاعي، وقال سيبويه: رجل من سلول. والراجع الأول.

<sup>(</sup>٥) الأول من أبيات قالها لحضين ـ بالضاد المعجمة ـ بن المنذر الرقاشي، من سادات ربيعة وصاحب راية أمير المؤمنين على يوم صفين وبعد الشاهد:

وقال الأخر :

قهرت العدا" لا مستعيناً بعصبة ولكن بأنواع الخدائع والمكر"

«وأفردت» (لا) فلم تكرر «في» قولهم: «(لا نولك أن تفعل)؛ لتأوله بـ (لا ينبغي)» فلا حجة حينئذ فيه (الله للمبرد وابن كيسان؛ لأن (لا) في المعنى هي الداخلة على المضارع وتلك لا يلزم تكريرها. والنول مصدر بمعنى التناول، وهو هنا المعنى المفعول، أي: ليس متناولك ومأخوذك هذا الفعل، أي لا ينبغي [لك المعنى التناول.

«وقد يؤول أفير عبدالله» وهو بما [لاأ] تنزع أنه الألف واللام بحال، وهو بما الله عبر عبدالله وهو بما الله عن المؤول أفرد. «وعبد الرحمن» وهو مما لا تنزع الأداة من جزئه أفي من الجزء الثاني لو أفرد. «وعبد الرحمن» وهو مما لا تنزع الأداة من جزئه الثاني لو أفرد إلا في النداء والإضافة. «من الأعلام بنكرة، فيعامل معاملتها بعد

سيبويه 1: ٣٥٨، المقتضب ٤: ٣٦٠، الشجري ٢: ٢٣٠، التصحيف ٤٠٥، ابن يعيش ٢: ١١٢، شرح التسهيل ٧٥: ب، ابن مالك ١: ١٧٠، الرضىي ١: ٢٥٨، الأشموني ٢: ١٨، الهمع ١: ١٤٨، ٢٤٥، الدرر ١: ١٢٩، ٢٠٢.

- (١) مجهول.
- (٢) العدي، ز، ظ.
- (٣) لم أقف له على مزيد، وهو من شواهد: شرح التسهيل ٧٥: ب، ١٢٧: ب، ابن مالك ١:
   ١٧٠، الأشموني ١٢: ١٨، الهمع ١٤٨، ٢٤٥، الدرر ١: ١٢٩، ٢٠٢.
  - (٤) فيه ح، د. (ح) اختصار (حينئذ)، لا ننبه إليه إلا تبعا لأن (د) دائماً تختصره.
    - (٥) والنرل، ز.
    - (٦) هاهنا، ز، ظ.
    - (٧) ليست في، د.
      - (۸) توول، ز.
    - (٩) ليست في، ظ.
      - (۱۰) ينزع، د، ز.
        - (۱۱) ينزع، د.
    - (۱۲) أهملت الجيم والزاي في، د.

\_\_ وأنت على ما كان منك ابن حرة أبيً لما يرضى به الخصم مانع وفيك خصال صالحات يشينها لديك جفاء عنده الود ضائع يروى: (أنت امرؤ...) (حياتك لا ترجى...) (وإني لما يرضى...).

## نزع ما فيه أو فيها أضيفت إليه من ألف ولام».

فالأول: كالبصرة، فتقول: لا بصرة الكم.

والثاني: كقولهم: (قضية ولا أبا حسن لها)، والمراد بــ(أبي الحسن) علــيّ رضــي الله عنه.

وفي كلام المصنف مسامحة حيث جعل (الحسن) مضافاً إليه العلم، وليس كذلك، وإنها العلم مجموع المضاف والمضاف إليه.

قال المصنف (أن عدر قوم العَلَم المعامل بهذه المعاملة مضافاً إليه (مثل)، وقدره آخرون بـ (لا (أن) مسمَّى بهذا الاسم)، أو بـ (لا واحد من مسميات هذا الاسم). ولا يصح واحد من هذه التقديرات الثلاثة على الإطلاق:

أما الأول فممنوع من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه قد ذكر (مثل) بعده نحو:

تبكي على زيد ولا زيد مثله بري، (٢) من الحمى سليم الجوانح (^)
الثاني: أن المتكلم إنها يقصد نفي مسمى العَلَم المقرون بـ(لا)، فإذا قدر (مثل)
لزم خلاف المقصود.

الثالث: أن المعامل بهذا يكون انتفاء مثله معلوماً لكل أحد ، فلا يكون في نفيه

<sup>(</sup>١) بقرة، د.

<sup>(</sup>۲) أبو، ز، ظ.

<sup>(</sup>۳) إنها، د.

<sup>(</sup>٤) في شرح التسهيل ٧٦: أ، وقد اختصره.

<sup>(</sup>٥) بلي، د.

<sup>(</sup>٦) هذه، د، بهذا، ظ.

<sup>(</sup>٧) يرى، د، وألحقت فيها بالصدر.

<sup>(</sup>٨) لم أقف على اسم القائل، ولا وجدت له سابقاً ولا لاحقاً. المقرب ١: ١٨٩ - ١٩٠، شرح التسهيل ٧٦: أ، ابن مالك ١: ١٦٨، الهمع ١: ١٤٥، الحزانة ٢: ٩٨، تيس ١: ٢٣٦، الدرر ١: ١٢٤.

<sup>(</sup>٩) واحد، ظ، وعلى الواو شطب لم يظهر.

فائدة، نحو: لا بصرة لكم.

وأما التقدير الثاني والثالث فلا يصح اعتبارهما مطلقاً، فإن من الأعلام المعاملة بذلك ماله مسميات كثيرة كأبي حسن وقيصر، فتقدير ما كان هكذا بـ(لا مسمى) أو بـ(لا واحد من مسمياته) كذب، فالصحيح أنه لا يقدر بتقدير واحد، بل بها يليق/، فيقدر: (لا زيد) بـ(لا مسمى بهذا الاسم) أو بـ(لا واحد من مسمياته)، ويقدر: (لا قريش) بـ(لا بطن من بطون قريش)، و(لا أبـا حسن) و(لا كسرى) و(لا قيصر) ورالا مثل).

«ولا يعامل بهذه المعاملة ضمير» فلا يقال: لا إياه "فهنا". «ولا اسم إشارة» فلا يقال: لا هذا هنا. «خلافاً للفراء» فإنه جوز إجراء المعرفة في ذلك مجرى النكرة بالتأويل كما في الأعلام المذكورة، وهو بعيد غير مسموع.

قلت: وقد يؤخذ من قول (١) الفراء هذا أن الكاف من (ذاك) ونحوه ضمير (مضاف إليه، لا حرف خطاب (١) يقول الجماعة، لقيام المسوغ للإضافة (١١) على رأيه، فتأمله.

«ويفتح أو يرفع الأول» على طريق التنازع، فتعمل الثاني وتضمر في

the contract of the contract o

<sup>(</sup>۱) یهد، د.

<sup>(</sup>٢) جاءتا في قول مرقى «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده...»، وقد مرفى ٣: ١١٢.

<sup>(</sup>٣) أباه، ظ.

<sup>(</sup>٤) هاهنا، ظ.

<sup>(</sup>٥) المعرف، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) کلام، د.

<sup>(</sup>٧) ذلك، د.

<sup>(</sup>۸) وضمیر، ظ.

<sup>(</sup>٩) أهملت الخاء في، د.

<sup>(</sup>۱۰) تقول، ز، ظ.

<sup>(</sup>١١) بالإضافة، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۲) فيعمل، د.

<sup>(</sup>۱۳) ويضمر، د.

الأول على المختار. «من نحو: لاحول ولا قوة إلا بالله (۱) والمراد بذلك أن تكور [لا (۱) ] فتذكر مرتين مثلاً [مع (۱) ] أن عقب كل واحدة منها ـ بلا فصل نكرة (۱) .

«فإن فتح» الأول «فتح الثاني أو نصب أو رفع أن وإن رفع» الأول «رفع الثاني أو فتح» الأول «رفع الثاني أو فتح» فهذه خمسة أوجه جائزة في هذا التركيب.

الأول: (لا حول ولا قوة) بفتحها، ووجهه أن تجعل (لا) في الموضعين للتبرئة ، فتبني (٢) اسميهما كما لو انفردت كل منها عن صاحبتها، ويجوز على مذهب سيبويه أن تقدر بعدهما خبراً واحداً لهما معاً، أي: لا حول ولا قوة لنا، أي: موجودان [لنا (١) لأن مذهبه أن (لا) المفتوح اسمها لا تعمل في الخبر، فهما في موضع رفع (١) ، ف (لا قوة) مبتدأ معطوف على مبتدأ، والمقدر مرفوع بأنه خبر المبتدأين المتعاطفين، لا خبر المبتدأ الأخير فقط، فيكون الكلام جملة واحدة نحو: زيد وعمرو ضاربان، ويجوز أن

<sup>(</sup>۱) تتكرر هذه الجملة في كثير من الأحاديث، ومن ذلك ما أخرجه البخاري ۱۸: ۲۹، ۷۳، ۷۷، والمرد ومسلم ٤: ح ۲۷، ۲۵، ۲۵، ۶۵ (خاص). والمترمذي ٩: ح ٣٥٢٨ عن أبي موسى رضي الله عنه، وألفاظهم متقاربة، وهذا لفظ البخاري:

<sup>(</sup>قل: لا حول ولا قوة إلا بالله: فإنها كنز من كنوز الجنة).

<sup>(</sup>ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت: بلى، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله). ومن ذلك ما أخرجه الترمذي ١٠: ح ٧٦٥٢ عن قيس بن سعد بن عبادة، وما أخرجه أحمد ٢: ٣٠٩ عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) فالمراد، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) ليست في، د.

<sup>(</sup>٤) ليست في، ز.

<sup>(</sup>٥) النكرة، د.

<sup>(</sup>٦) أو رفع أو نصب، د، ز، ظ.

<sup>(</sup>۷) فيبني، د.

<sup>(</sup>۸) اسمها، د.

<sup>(</sup>٩) الرفع، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) المبتدأاين، د.

تقدر (() لكل واحد منها خبراً، أي: لا حول موجود لنا، ولا قوة موجودة لنا، فيكون الكلام جملتين، وأما على مذهب غيره ( ) وهو أن (لا ) المفتوح اسمها عاملة في الخبر فيجوز أن يقدر لهما معاً خبراً واحداً، وذلك الخبريكون مرفوعاً بـ (لا ) الأولى والثانية، وهما وإن كانا عاملين إلا أنها متماثلان، فيجوز أن يعملا في اسم واحد [عملا واحداً] ( ) كما في: إن زيداً وإن عمراً فائهان كأنها شيء واحد، وإنها امتنع أن يعمل عاملان مختلفان في حالة واحدة عملاً واحداً في معمول واحد؛ قياساً على امتناع حصول أثر واحد من مؤثرين، ويجوز أيضاً عندهم أن تقدر ( ) لكل منها ( ) خبراً على حياله .

الثاني: (لا حولَ ولا قوةً) بفتح الأول ورفع الثاني على أن (لا) الثانية زائدة لتأكيد [<sup>(٣)</sup>] الأولى، كما في قولك: ما جاءني زيد ولا عمرو، كأنك قلت: لا حول وقوة، نحو:

كما يجيء والعطف على المحل، فعند سيبويه يجوز أن يقدر لهما [معاً] خبراً واحداً؛ لكونه خبر المبتدأ، وعند غيره لابد لكل واحد من خبر مفرد؛ لئلا يجتمع الابتداء ولفظ (لا) في رفع الخبر، ويجوز أن تجعل (لا) غير زائدة، بل لنفي الجنس،

<sup>(</sup>١) يقدر، د.

<sup>(</sup>٢) الضمير عائد على سيبويه.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ليس في، ظ.

<sup>(</sup>٤) عمرواً، ظ.

<sup>(°)</sup> يقدر، ظ.

<sup>(</sup>٦) من هما، د.

<sup>(</sup>V) ولا، ز، ظ.

<sup>(</sup>٨) سيأتي في ص ١٢١.

<sup>(</sup>٩) في العطف، د.

<sup>(</sup>۱۰) أهملت الزاي في، د.

<sup>(</sup>۱۱) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۲) یجعل: ز.

لكن تلغيها لضعفها، والإلغاء يجوز إذا كان اسمها نكرة تليها(١)، وقد حصل شرط الإلغاء، وهو تكرير (لا)؛ لأن التكرير حاصل سواء ألغيت الأولى والثانية كما في (٢): (لا حولٌ ولا قوةً) - أو ألغيت الأولى دون الثانية - كما في (لا حولٌ ولا قوةً)، [كما يجيء \_ أو ألغيت الثانية دون الأولى، كما في مسألتنا، وهي (لا حولَ ولا قوةً)] "، وتقدير الخبر مع جعل الثانية ملغاة مثله مع جعلها زائدة، ومن يجوّز (١) إعمال (لا) عمل (ليس) يجوز هنا أن تجعل الثانية معملة عمل (ليس)، فيلزم تقدير خبر لها على حيالها، ولا تجعل (٦) الخبر لهما جميعاً؛ لئلا يلزم اجتماع عاملين على معمول واحد؛ ولاستحالته هنا؛ لأن [لا"] التبرئة خبرها مرفوع بها، أو بها يرتفع به خبر المبتدأ، و(لا) العاملة عمل (ليس) خبرها منصوب، فيكون الكلام عند هؤلاء جملتين.

الثالث: (لا حولَ ولا قوةً) بفتح الأول ونصب الثاني، على أن (لا) الثانية زائدة لتأكيد النفي كها مر، فلا (^) يجوز عند سيبويه أن تقدر (٩) لهما خبراً واحداً بعدهما؛ لأن خبر (لا حول) مرفوع عنده بالمبتدأ، وخبر (لا قوة) مرفوع بـ(لا)، لأن الناصبة لاسمها عاملة عنده في الخبر وفاقاً لغيره، فيلزم/ ارتفاع الخبر بعاملين مختلفين وأنه لا يجوز، فيجب أن تقـدر (<sup>۱)</sup> لكـل منهما خبراً على حياله <sup>(۱۱)</sup>، فيكون الكلام عنده جملتين. كذا قرره الرضى ، وفيه بحث، وعند غيره يجوز تقدير خبر واحد لهما؛ لأن العامل عندهم

<sup>(</sup>١) يليها، د.

<sup>(</sup>۲) في قولك، د.

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين ليس في، ز.

<sup>(</sup>٤) تجوز، د.

<sup>(</sup>٥) يجعل، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) يجعل، ظ.

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين ليست في، د.

<sup>(</sup>٨) ولا، د.

<sup>(</sup>۹) يقدر، د، ز.

<sup>(</sup>۱۰) حیاته، ز.

<sup>(11)</sup> في شرح الكافية ١: ٢٦٠.

(لا) وحدها، فيكون الكلام ـ حينئذٍ ـ جملة واحدة، ويجوز أن تقدر أن عندهم لكل خبراً، فيكون الكلام جملتين.

الرابع: (لا حولٌ ولا قوةٌ) برفعها، فتكون (٢) الأولى ملغاة؛ لوجود المسوِّغ للإلغاء، ويكون (٢) الاسمان مرفوعين (٢) بالابتداء، و(لا) الثانية: إما زائدة لتأكيد النفي كما مر، وإما ملغاة غير زائدة كـ(لا) الأولى. ومذهب سيبويه وغيره في هذا الوجه واحد؛ إذ لا عامل هنا إلا الابتداء فقط: فإما أن تقدر (١) لكل واحد خبراً والكلام جملتان، أو تقدر (١) للم عملة، وإن جعلت (لا) الأولى عاملة (١) عمل (١) السر)، والثانية ملغاة وجب تقدير خبرين لما تقدم، وكذا إن جعلت الثانية زائدة قدرت خبراً واحداً، وكذا إن جعلتها معاً عاملتين (١) عمل (ليس) جاز لك تقدير خبر واحد، ولا ضير كما مر، وجاز لك تقدير خبرين، ووحدة الجملة وتعددها بحسب ذلك.

الخامس: (لا حولٌ ولا قوةً) برفع الأول على إلغاء (لا) أو إعمالها عمل (ليس)، وفتح الثاني للتركيب، والكلام جملتان، ولا يجوز نصب الثاني مع رفع الأول، ولا نصبهما معاً إلا في ضرورة.

9

۲)

٢)

٤)

٥)

7)

٧)

۸)

(٩)

٠)

١)

«وإن سقطت (لا) الثانية فتح الأول ورفع الثاني أو نصب» كقوله (١٠٠ :

<sup>(</sup>۱) يقدر، ز، ظ.

<sup>(</sup>۲) فیکون، د، ز.

<sup>(</sup>٣) فيكون، د.

<sup>(</sup>٤) مرفوعان، د.

<sup>(</sup>٥) ي*قد*ر، د.

<sup>(</sup>٦)) عامله، ظ.

<sup>(</sup>٧)) ليست في، ز.

<sup>(</sup>٨)) عاملين، ز، ظ.

<sup>(</sup>٩) عطفت بالواو في، د.

<sup>(</sup>١٠) رجل من عبد مناة بن كنانة، ولم يسموه، وقيل: الفرزدق. ولكن ليس في ديوانه. وقال البغداداي: من أبيات سيبويه الخمسين.

فلا أب وابناً مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا (۱) روي: (وابناً ) بالرفع عطفاً على موضع (لا) واسمها (۲) ، وبالنصب على موضع اسمها باعتبار عملها.

«وربها فتح منوياً معه (لا)». حكى أبو الحسن (لا رجل وامرأة) بفتح المعطوف على تقدير ولا امرأة، فحذفها وأبقى حكمها، وليس هذا ببعيد ألبتة لأن نظيره متفق على ثبوته، لكنه على العكس من المحذوف والثابت، وهو (لا عليك)؛ إذ تقديره: لا بأس عليك، وانظر هل يجوز على هذا الوجه الذي حكاه الأخفش أن ترفع (١) الأول كما يجوز لو صرحت بهما؟

«وتنصب (۲) صفة اسم (لا) أو ترفع مطلقاً» أي: سواء كان ذلك مع التركيب (۲) نحو: لا رجل ظريفاً وظريف، أو مع (۲) فقده نحو: لا غلام (۲۱) رجل ظريفاً وظريف، وسواء اتصلت الصفة كما مثلنا، أو لم تتصل نحو: لا رجل (۲۱) عندك فاضلاً وفاضل، وسواء كانت الصفة مفردة كما مثلنا، أو غير مفردة بأن تكون مضافة نحو:

<sup>(</sup>۱) يروى: (إذا ما ارتدى بالمجد ثم تأزرا). قالوا: الممدوح مروان بن الحكم بن العاص بن أمية، وابنه عبدالملك.

سيبويه 1: ٣٤٩، المقتضب ٤: ٣٧٢، الكشاف 1: ٣٧٢، ابن يعيش ٢: ١٠١، ١١٠ ابن الناظم ٧٢، الرضي 1: ٣٦٠، ٢٦٠، المقاصد ٢: ٣٥٥ ـ ٣٥٨، التصريح 1: ٣٤٣، الأشموني ٢: ٣١، الهمع ٢: ١٤٣، الحزانة ٢: ١٠٢ ـ ١٠٣، شواهد الكشاف ٢٤٣، الأرد ٢: ١٩٨ ـ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) ابن، د، وهي مضافة بين السطرين.

<sup>(</sup>٣) وسمها، ظ.

<sup>(</sup>٤) مع، د.

<sup>(</sup>٥) الأخفش

<sup>(</sup>٦) يرفع، د.

<sup>(</sup>٧) أو تنصب، ظ.

<sup>(</sup>٨) المركب، ظ.

<sup>(</sup>٩) عطفت بالواو في، ز.

<sup>(</sup>١٠) أهملت الغين في، ظ.

<sup>(</sup>١١) نحولا رجل نحو لا رجل، ز.

لا رجل ذكي (١) الفهم عندك، أو مطولاً نحو: لا رجل طالعاً جبلاً وطالعٌ جبلاً والنصب (٢) في ذلك باعتبار عمل (لا)، وقيل: باعتبار الإتباع للحركة البنائية؛ لكونها بمنزلة الإعرابية، كما في النداء، والرفع في ذلك بتقدير عمل الابتداء؛ لأن موضع (لا رجل) رفع بالابتداء كما مر (٢)

وقال ابن معط : صفة المبني المضافة (٥) منصوبة (١) لا غير نحو: لا عبد كريم الحسب.

قال الرضي (٢) ولعله قاسها على صفة المنادى المبني مضافة (٥) ولفارق أن يفرق بأن (يا) لو باشرت المضاف لم يكن فيه إلا النصب فلزمه النصب لما وقع صفة لما باشرته، ويجوز في المضاف الذي باشرت (لا) الرفع عند التكرار، نحو: لا غلام رجل في الدار، ولا غلام امرأة، فلم يلزمه النصب لما (٩) وقع صفة لما باشرته (لا).

"وقد تجعل" الصفة «مع الموصوف كخمسة عشر إن أفردا» أي: الصفة والموصوف «واتصلا» فيجوز في نحو: لا رجل ظريف أن يبني الموصوف والصفة جميعاً على الفتح، فتركبه ((۱) [معها تركيب عشر) وجه عشر، ووجه التركيب أن الصفة من تمام الموصوف فاغتفر فيها ذلك، وجوز بعضهم أن تكون فتحة ((الصفة إعرابية لكن حذف تنوينها [طلباً (۱۲) المتشاكل، فيكول ((المعمولاً على محله أو على لفظه في

A CONTRACTOR SERVICE AND ADMINISTRATION AND ADMINIS

<sup>(</sup>١) أهملت الذال في، د.

<sup>(</sup>٢) أو النصب، د.

<sup>(</sup>۳) راجع ص ۹۷.

<sup>(</sup>٤) يحيى بن عبدالمعطي.

<sup>(</sup>٥) المضافه، ز، المضاف، ظ.

<sup>(</sup>٦) منصوبه، د.

<sup>(</sup>٧) في شرح الكافية ١ : ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٨) مضافه، ظ.

<sup>(</sup>٩) کیا، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٠) أو اتصلاً، م، وهو خطأ؛ لأن الشرط اجتماع الأمرين.

<sup>(</sup>۱۱) فتركيبه، د.

<sup>(</sup>۱۲) ساقط من، د.

<sup>(</sup>۱۳) یکون فتحه، ز.

<sup>(</sup>١٤) أهملت الياء في، د.

الإعراب؛ لشبه فتحته بحركة (١) الإعراب كها مر. «وليس رفعها» أي: رفع الصفة «مقصوراً على تركيب الموصوف» حتى [إنه (١) إذا لم يركب لا يجوز الرفع، نحو: لا غلام رجل ظريف (١) عندك. «ولا دليلا (١) على إلغاء (لا)» فيها إذا قلت: لا ٧ رجل ظريف (١) في الدار. «خلافاً لابن برهان في المسألتين» وشبهته في ذلك أن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف، والاسم المنصوب لا عمل للابتداء فيه فلا عمل له في صفته، والاسم المبني على الفتح إن نصبت صفته دل ذلك عنده على الإعمال، وإن رفعت دل على الإلغاء (١)

قال المصنف (٢): وما ذهب إليه غير صحيح؛ لأن إعمال (لا) عند استكمال شروطها ثابت بإجماع العرب، فالحكم عليها بالإلغاء دون نقصان الشروط حكم بها لا نظير له.

وقوله: لا عمل للابتداء في الاسم [المنصوب<sup>(۱)</sup>] غير مسلم، بل له عمل في موضعه، كما [أن<sup>(۱)</sup>] له عملًا الإجماع في موضع المجرور بـ(من) في نحو: هل من رجل في الدار؟

واختار بعض المتأخرين قول ابن برهان في المسألة الثانية، وهو أن رفع الصفة عند تركيب الموصوف مع (لا) دليل على إلغائها، ووجه ما اختاره هذا المتأخر أن (لا) والحالة هذه ـ لا عمل لها؛ لكونها قد ركبت فصارت كالجزء، والحرف إذا كان كالجزء لم يعمل مثل: (قد) والسين ولام التعريف، وجزئية المركب أقوى من جزئية غيره،

<sup>(</sup>١) لحركة، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) ساقط من، د.

<sup>(</sup>٣) أهملت الظاء في، د.

<sup>(</sup>٤) دليل، ظ.

٥) طريف، ظ.

<sup>(</sup>٦) أهملت الغين في، ظ.

<sup>(</sup>V) في شرح التسهيل ٧٦: ب.

<sup>(</sup>٨) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٩) عمل، ز، ظ.

فلهذا كان الحكم بالرفع المحلي لمجموع (لا رجل)، ومن ثم قال سيبويه: \_ في (لا رجل ظريفاً) \_ إنه تابع على اللفظ مثل: يازيد الظريف، ولم يجعله مثل: إن هذا الظريف أن في الدار، وقد مرت الإشارة إلى نحو هذا عن ابن هشام (٢)

فإن قيل: كيف يصح هذا، والبدل هو المقصود بالنسبة، وهي بالنسبة إلى المبدل منه سلسة .

فالجواب: أنه إنها وقعت النسبة إلى البدل بعد النقض [بـ(إلا)]، فالبدل هو

<sup>(</sup>١) أهملت الظاء في، د.

<sup>(</sup>۲) راجع ص ۹۷.

<sup>(</sup>٣) في الدار، د.

<sup>(</sup>٤) رجل، ظ.

<sup>(</sup>ە) ذلك، ز.

<sup>(</sup>٦) ليست في، د.

<sup>(</sup>V) والرفع، د.

<sup>(</sup>۸) معرفه، ز.

<sup>(</sup>٩) مقتضى، د، ظ، والغالب على الأول أن لا ينقط الياء، أما الثاني فذلك دأبه.

<sup>(</sup>۱۰) داعیه، د.

<sup>(</sup>١١) وسيلة، ظ.

<sup>(</sup>۱۲) النقص، د.

المقصود بالنفي المعتبر في المبدل [منه (۱)] لكن بعد نقضه ، ونقض النفي إثبات . والكلام على إعراب هذه الكلمة الشريفة - أعني (لا إله إلا الله) - طويل الذيل ، وقد أفرد في ذلك التصنيف ، فلا نطوّل به ، ولعلنا نلم بشيء من ذلك في باب المستثنى إن شاء الله تعالى . «وكذا المعطوف نسقاً » هو على التفصيل المذكور ، فيجوز الوجهان في : (لا رجل وامرأة) ، ويتعين الرفع في : (لا امرأة فيها وزيد) .

فإن قلت: كلامه شامل لما إذا كررت (لا) مع النسق، وما إذا لم تكرر، وقد كان قال فيها مضى: (وإن سقطت (لا) الثانية فتح الأول ورفع الثاني أو نصب، وربها فتح.) فزاد هناك وجهاً لم يذكره هنا، فها باله أعاد المسألة، ثم إنه أعادها ناقصة؟.

قلت: إنها مراده هنا النسق الذي لم تكرر معه (لا)، وأما ما كررت معه (لا) فـ[قد<sup>(۱)</sup>] مضى حكمه، فلا حاجة [به<sup>(۱)</sup>] إلى أن يذكره ثانياً، والمقصود هنا بيان أن حكم النسق حكم البدل في التفصيل المذكور، فذكره لهذا الغرض وإن لزم من ذلك تكرار مسألة، فلا ضير.

«وإن كرر اسم (لا) المفرد دون فصل فتح الثاني أو نصب» نحو: لا ماءَ ماءً بارداً، عندنا. فلك في (ماء) الثاني ثلاثة أوجه، حكى المصنف منها وحهن:

أحدهما: الفتح على تركيب الثاني مع الأول كالصفة والموصوف.

وثانيهما: نصب الثاني.

والثالث: الذي أهمله المصنف ـ رفع (٥) الثاني، كما أهمل بيان الإعراب في هذه المسألة، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه صفة، لأن هذه النكرة/ موطئة (١) للنعت، وإذا وصف الاسم جاز ٢١٨ أن يوصف به.

<sup>(</sup>۱) ليست في، د.

<sup>(</sup>۲) ولا زید، د وكلامه الآي دليل على صحة ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٣) اسقطت، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) أهملت الفاء في، د.

<sup>(</sup>ه) ورفع، ز.

<sup>(</sup>٦) موطبة، د.

الثاني: أنه توكيد لفظي .

ثم الأوجه الثلاثة: وهي الفتح والنصب والرفع \_ إنها تجوز (١) في الاسم الثاني حيث لا يجعل بدلًا، فإن جعل بدلًا امتنع الفتح؛ لأن البدل على نية تكرار العامل، فيمتنع تركيبه.

و(بارد) صفة (ماء) الثاني، فإن فتح أو نصب فـ(بارد) منصوب، وإن رفع (ماء) الثاني فـ(بارد) مرفوع.

«ولـ(لا) مقرونة بهمزة الاستفهام» سواء تجردت للاستفهام عن النفي المحض كقوله (١):

ألا اصطبار لسلمى أم لها (٥) جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي (١)

والشلوبين ينكر هذا القسم، أو كانت للإنكار التوبيخي كقول حسان (٧٠) رضي الله عنه:

ألاطعان ألا فرسان عادية إلا تجشؤكم حول التنانير

٠)

1)

**/**)

<sup>(</sup>١) يجوز، د، ز، ظ، لكن الأول أهمل الياء.

<sup>(</sup>٢) ما، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) وإلا، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) قيس بن الملوح: المجنون.

<sup>(</sup>٥) الها، ز.

 <sup>(</sup>٦) بيت مفرد في ديوان المجنون وروايته (لليلي) ابن الملوح ٢٢٨ (نشر مكتبة مصر)، شرح التسهيل
 ٢٧: ب، ابن الناظم ٢٧: المغني ١: ٨، ٧٧، ابن عقيل ١: ٩٤٩، المقاصد ٢: ٣٥٨ .
 ٢٦٠، التصريح ١: ٢٤٤، الأشموني ٢: ١٥، السيوطي ١: ٢١، ٢١٣، الهمع ١: ٢١٧، شواهد ابن عقيل ٨٤ ـ ٨٥، الدرر ١: ١٢٨.

<sup>(</sup>٧) ابن ثابت، أو خداش بن زهير، وهو أقدم من حسان.

<sup>(</sup>٨) أهملت الجيم في، ظ.

 <sup>(</sup>٩) الثنانير، ز، ظ، أما قصيدة حسان فهجا فيها بني الحارث بن كعب، ومنهم النجاشي، وكان
 بينه وبين حسان مهاجاة مطلعها:

حار بن كعب ألا الأحلام تزجركم عنا وأنتم من الجيوف الجماخيــر

«في غير تمن» في محل نصب على الحال من همزة الاستفهام أي: لـ(لا) مقرونة (١) مهرونة بهمزة الاستفهام أي: لـ(لا) مقرونة بهمزة الاستفهام حالة كونها حاصلة في غيرتمن .

"وعرض" مالها مجردة» من ذلك فتجري (١) عليها الأحكام المتقدمة.

وفي كلام المصنف انتقاد من وجهين:

أحدهما: أن ذكر العرض هنا لا معنى له، وإلا فيلزم ذكر (ألا) الاستفتاحية (التحضيضية (المواقع فيهن أن (ألا) كلمة واحدة، وهل هي

\_ وقبل الشاهد:

كأنكم خشب جوف أسافله مثقب فيه أرواح الأعاصير وبعده:

لا ينفع الطول من نوك الرجال ولا يهدي الإلــه سبيل المعشر البور وأما قصيدة خداش فخاطب فيها بعض بني تيم من أجل مسابقة كانت بينهم وبين كرز بن ربيعة، وهو من رهط خداش، والشاهد ثاني أبياتها على ما نقل البغدادي عن أبي محمد الأعرابي، أولها:

أبلغ أبا كنف إما عرضت له والأبجرين ووهب وابن منظـــور وبعده:

ثم احضرونا إذا ما احمر أعيننا في كل يوم يزيل الهام مذكور يروى: (... ألا أحلام ...) (... غادية) بالغين المعجمة، من الغدو (عند التنانير) (مثقب لفحت فيه ...) وعلى هاتين الروايتين يكون (الأعاصير) مرفوعاً، فينشأ عنه إقواء في القصيدة؛ لأن الروي مكسور.

الجوف، جمع أجوف: واسع الجوف. الجهاخير، جمع جمخور: العظيم الجسم الضعيف القوة. لفحت: أحرقت. نُوك، جمع أنوك: أحمق، بور، جمع بائر: هالك.

سيبويه 1: ٣٥٨، حسان ٢١٣ ـ ٢١٥، شرح التسهيل ٧٦: ب، ١٤٨: ب، ابن الناظم ٧٦، الرضي 1: ٢٦١، المغني 1: ٣٨٦، المقاصد ٢: ٣٦٦ ـ ٣٦٦، الأشموني ٢: ١٤٨، السيوطي 1: ٢١٠، الهمع 1: ١٤٧، الحزانة ٢: ١٠٣، الدرر 1: ١٢٨.

- (١) مقترنة، ظ.
- (٢) ثمن، ظ.
- (٣) وعوض، ظ.
- (٤) فيجرى، د.
  - (٥) ههنا، د.
- (٦) الاستفهامية، د، ولا وجود لها في أدوات الاستفهام.
  - (٧) والتخضيضية، ز، ظ.

بسيطة أو مركبة؟ مسألة أخرى.

الثاني: أن (ألا) التي للتمني كلمة واحدة بمنزلة (ليت) ولا يصح أن يقال: إنها همزة الاستفهام [و(لا)، وإن الاستفهام] (١) مثله (١) في: ﴿ فَهَلَلَّنَا مِن شُفَعَاتَهُ ﴾ )؛ لأنه لو قيل: ليت لنا شفعاء صح، ولو قيل: (ليت لا) لم يصح.

«ولها في التمني من لزوم العمل» في الاسم خاصة، ولم ينبه عليه. «ومنع الإلغاء و» منع «اعتبار الابتداء ما لـ (ليت)، خلافاً للمازني والمبرد في جعلها كالمجردة» فيتعين إذن في قول الشاعر :

ألا عمر ولَّى مستطاع رجموعه فيرأب ما أثَّأتُ يد الغفلات (٩)

تقدير (رجوعه) مبتدأً و(مستطاع) خبره، والجملة في محل نصب على أنها صفة، لا في محل رفع على أنها خبر، لأن (ألا) التي للتمني لا خبر لها عند سيبويه ومن تابعه لا لفظاً ولا تقديراً، فإذا قيل (ألا ماء) كان ذلك كلاماً مؤلفاً من حرف واسم، وإنها تم الكلام بذلك حملاً على معناه، وهو أتمنى ماءً، ولذلك يمتنع تقدير (مستطاع) [خبراً، و(رجوعه) فاعلاً؛ لما ذكرنا، ويمتنع أيضاً تقدير (مستطاع (١٠٠٠) [صفة على

<sup>(</sup>١) سقط من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) مثل، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) ﴿ . . قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِأَلْحَقِّ . . . فَيَشْفَعُواْ لَنَا . . ﴾ ٣٥ الأعراف (٧).

<sup>(</sup>٤) لي، د.

<sup>(</sup>٥) لا يعرف.

<sup>(</sup>٦) للا، ظ.

<sup>(</sup>٧) أهملت الياء والباء في، ز.

<sup>(</sup>۸) أثاب، ز.

 <sup>(</sup>٩) هذا الشاهد مفرد في مراجعي: شرح التسهيل ٧٦: ب، ابن الناظم ٧٣ المغني ١: ٧٧، ٢:
 (٩) هذا الشاهد مفرد في مراجعي: شرح التسهيل ٧٦: ب، ابن الناظم ٧٣ المغني ١: ٧٢، ٢:
 (٩) هذا الشاهد مفرد في مراجعي: شرح التسهيل ١٠٠٠، الأشموني ٢: ٤٢٠، الأشموني ٢:
 (٩) هذا الشاهد مفرد في مراجعي: شرح التسهيل ١٠٠٠، الأشموني ٢: ٤٠٠٠، المقاطد ابن عقيل ٨٥ ـ ٨٦.

<sup>(</sup>١٠) كررتْ بين وجهي الورقة في، ظ.

<sup>(</sup>۱۱) قلت، د.

<sup>(</sup>١٢) ما بين الحاصرتين ليس في، ز.

المحل، أو تقدير (مستطاع) (١) رجوعه جملة في موضع (١) رفع على أنها صفة على المحل أجراء لـ(ألا) (٢) مجرى (ليت) في امتناع مراعاة محل اسمها، وهذا أيضاً قول سيبويه ومتابعيه (١) وخالف في ذلك كله المازني والمبرد، ولا يفهم من كلام المصنف أنها لا خبر لها عند سيبويه.

قال الشارح : ويبطل مذهب المازني والمبرد ما حكاه سيبويه من أن من (١) قال الشارح : ويبطل مذهب المازني والمبرد (١) ما حكاه سيبويه من أن من قال: لا غلام أفضل منك، لم يقل: \_ في (ألا غلام أفضل منك) \_ إلا بالنصب، فلو كان لها خبر لسمع.

ويجوز إلحاق (لا) العاملة» عمل (إنَّ «بليس» فيها لا تمني فيه من جميع مواضعها» كقوله (١) :

تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله (١٠) واقياً (١٠) «وإن لم تقصد الدلالة بعملها على نصوصية العموم». فتعمل عمل (إن) كما تقدم، ولا تعمل عمل (ليس).

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين ساقط من، د.

<sup>(</sup>۲) محل، د.

<sup>(</sup>٣) للا، د.

<sup>(</sup>٤) ومتابعته، ز، ومتابعيه، ظ.

<sup>(</sup>٥) ابن قاسم.

<sup>(</sup>٦) المبرد والمازني، د.

<sup>(</sup>۷) مامن، د.

<sup>(</sup>٨) أهملت الغين في، د.

<sup>(</sup>٩) مجهول.

<sup>(</sup>۱۰) له، د.

<sup>(</sup>١١) مضي في ٣: ٢٥٥.

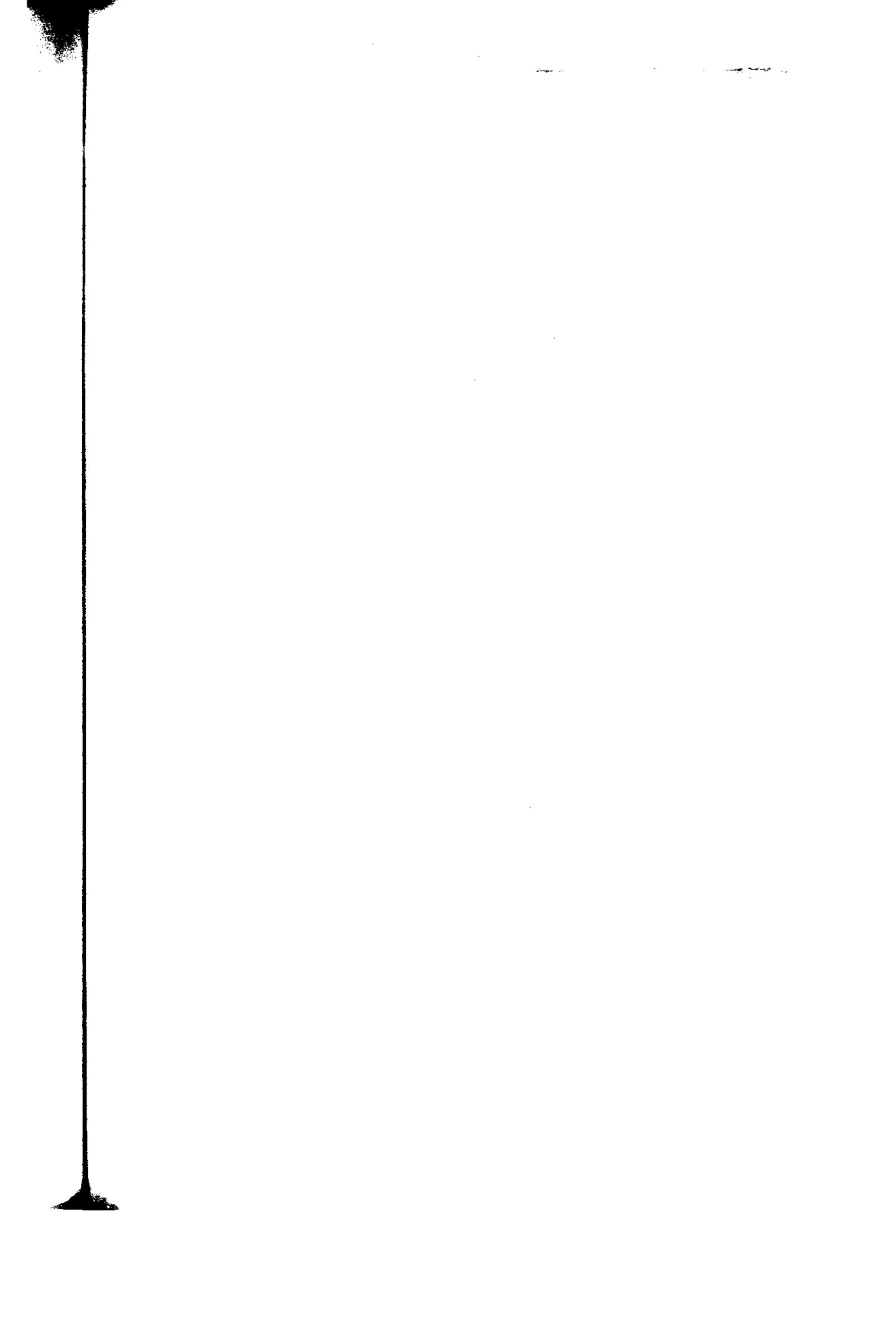

## الباب السابع عشر «باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر»

ويشكل على ذلك حسبت أن زيداً قائم، و. . . أن يقوم زيد، كلاهما على مذهب سيبويه، وأفعال التصيير (١) نحو: صيرت الطين خزفاً، ونحو: حسبت زيداً عمراً (١) .

«الداخل "عليها (كان)، والممتنع دخولها» أي: دخول (كان) «عليها؛ لاشتهال المبتدأ على استفهام» وإنها قيد المبتدأ بذلك؛ لأن اشتهال الخبر على استفهام غير مانع في البابين نحو أن أين كنت أبي وأين ظننت عمراً أن وأما المبتدأ المشتمل على الاستفهام فيجوز وقوعه في باب (ظن) دون باب (كان)، نحو أن أيهم ظننت قائماً لأنه منصوب فيتقدم، بخلاف اسم (كان). «فتنصبها (١) مفعولين» الأن هذه الأفعال وضعت للدلالة على التعلق أبالشيء على صفة، وذلك لا يتأتى إلا بين شيئين، وهذه ألفعولين لتعلق التعلق أن متعلقة بذينك الشيئين فتنصبها كما ينصب (اعطى) ونحوه المفعولين لتعلقه المها.

<sup>(1)</sup> أهملت الياء الأولى في، د.

<sup>(</sup>٢) عمروا، ظ.

<sup>(</sup>٣) الداخلة، د.

<sup>(</sup>٤) أهملت الشين في، ظ.

<sup>(</sup>**٥**) تقول، د.

<sup>(</sup>٦) بيتك، ز، ظ.

<sup>(</sup>۷) فنصبهها، ز.

<sup>(</sup>٨) التعليق، ظ.

<sup>(</sup>۹) فهذه، د.

<sup>(</sup>١٠) أهملت التاء في، د.

<sup>(</sup>۱۱) تنصب، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۲) متعلقاً، د.

وتكرر في كلام الرضي أن المفعول به في الحقيقة هو ما يتضمنه الجزء الثاني مضافاً إلى الأول؛ إذ (٢) معنى (علمت زيداً قائماً): علمت قيام زيد.

وقد يقال عليه: إذا كان [هـذا هـو ] معناه الحقيقي فليجز النطق به كذلك، فيقال: علمت قيام زيد، ولا يقدر شيء آخر.

وجوابه: أنه لما كان المضاف إليه غير معتمد لذاته وإنها يؤتى به لغيره، وكانت هذه الأفعال مستدعية في المعنى لشيئين ينعقد منها ما أريد بها من المعنى، شرطوا استقلال كل منها بنفسه (ئ) وأن لا يكون أحدهما كالتتمة للآخر، فتكون كأنها طلبت شيئاً واحداً، وجاء واحداً، كها أن (قام) \_ في [نحو (۲)]: قام غلام زيد \_ إنها طلب شيئاً واحداً، وجاء الآخر تتمة لذلك الواحد.

"ولا يحذفان معاً أو أحدهما إلا بدليل". لأنك إذا قلت: علمت أو ظننت (١) مثلًا وتركت المفعولين أصلاً ورأسا لم يكن في ذلك فائدة؛ لأن من المعلوم أن الإنسان لا يخلو في الأغلب من علم أو ظن، فلا فائدة في ذكرهما من دون المفعولين، وأما مع القرينة الدالة عليهما فحذفهما جائز، نحو: (من يسمع يخل (١))، أي: يخل (١) مسموعه صادقاً، قال الكميت (١):

بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عاراً على وتحسب؟ (١٢)

<sup>(</sup>۱) ومكرر، ز.

<sup>(</sup>٢) أهملت الذال في، د.

<sup>(</sup>٣) ليس في، د.

<sup>(</sup>٤) ننفسه، ظ.

<sup>(</sup>۵) فیکون، د، ز.

<sup>(</sup>٦) أعملت الظاء في، د.

<sup>(</sup>V) أهملت الخاء في، د.

<sup>(</sup>٨) أهملت الحتاء في، ظ.

<sup>(</sup>٩) ابن زيد الأسدي.

<sup>(</sup>۱۰) أو، د.

<sup>(</sup>۱۱) حبه، ز.

<sup>(</sup>۱۲) علیك، ز.

<sup>(</sup>۱۳) تقدم في ۲ : ۲۱۰.

وأما حذف أحدهما لا لقرينة فيمتنع ''، لأن أصلها المبتدأ والخبر، ولا يحذف واحد منها إلا لقرينة ، فإن وجدت القرينة جاز الحذف لكنه هنا قليل ، وحذف المبتدأ [والخبر '') غير قليل ، والسر فيه أن المفعولين كاسم واحد ؛ لأن ثانيها - كما مر قريباً عن الرضي - متضمن للمفعول الحقيقي ، وأولها ما يضاف '' إليه [ذلك '') المفعول الحقيقي ؛ إذ معنى (علمت زيداً قائلاً) : علمت قيام زيد ، كما مر ، فلو حذفت أحدهما كان كحذف بعض أجزاء الكلمة الواحدة ، ومع هذا كله فقد ورد ذلك مع قيام الدليل عليه .

أما حذف المفعول الأول فكما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ( أَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَمَا حذف المفعول الأول فكما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ( أَ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ ، هُوَخَيِّرًا لَهُم اللَّهُ على قراءة من قرأ [يحسبن ( الله الله التحتية ، الله عن الله على الله الله على اله على الله على ا

وأما حذف المفعول الثاني فكما في قول عنترة :

ولقد المُحبّ (١١) المكرم مني بمنزلة المُحبّ (١١) المكرم

أي: فلا تظني غيره واقعاً.

(۱) فتمتنع، ز.

(۲) لیست فی، د. (۳) تضاف، د. (<sup>3</sup>) تحسین، ز، ظ.

(٥) ﴿ . . بَلْهُوَشَرٌ أَمُّ مُسَيُطُو قُونَ مَا بَخِلُوا بِدِ، يَوْمَ ٱلْقِينَ مَذَّ . . . ﴾ . ١٨٠ آل عمران (٣) .

(٦) قرأ بها السبعة ماعدا حمزة، فقد قرأها بالتاء الفوقية. السبعة ٢١٩، الكشف عن وجوه القراءات السبع ١: ٣٦٥.

(٧) عنتر، ز، ظ، وهو عنترة بن شداد العبسي.

(۸) وقد، ز.

(٩) في منزله، د.

(١٠) الحبيب، د.

ر ١١) ليس العجز في (د)، وأضافه أحد المطلعين في هامش النسخة هكذا: (تتمته ولقد...) والبيت من معلقته التي مطلعها:

مل غادر الشعراء من متردم؟ أم هل عرفت الدار بعد توهم؟ وقبل الشاهد:

ربس منزعم علقتها عرضا وأقتل قومها زعمًا للعمر أبيك لليس بمزعم ويعده:

قلت: كذا أورده الشارح () وغيره شاهداً على حذف الثاني، ولا يتعين؛ لجواز أن يكون (مني) ظرفاً مستقراً في محل نصب على أنه المفعول الثاني، أي فلا تظني غيره كائناً () مني، وهم جعلوه () ظرفاً لغواً متعلقاً بـ (نزلت) فالتجؤوا إلى جعل الثاني محذوفاً، وليس بقاطع في مطلوبهم كها رأيت.

واعلم أنهم يسمون الحذف لدليل: اختصاراً. ولغير دليل (°): اقتصاراً، فأما حذفها اختصاراً فلا خلاف فيه، وأما اقتصاراً ففيه مذاهب:

أحدهـا: المنع مطلقاً، وهو ما أورده المصنف في المتن. قال في الشرح (٦) وهو (٧) مذهب سيبويه والمحققين ممن تدبر كلامه.

ے کیف المزار وقد تربع أهلها بعنیزتین وأهلنا بالغیلم!! یروی:

شط المزار إذا تربع أهلنسا حضنا وأهلك ساكن بالغيلم متردم يقال ثوب مردم أي مرقع، يريد: لم يتركوا من الشعر فنا إلا طرقوه. علقتها: أحببتها. المحب: اسم مفعول فعله (أحبّ)، وهذا هو القياس، والكثير (محبوب) أجروه على الفعل الثلاثي (حبب).

شط: بعد. المزار: مكان الزيارة. تربع: نزل في الربيع.

حضن: جبل في نجد. عنيزتان، الغيلم: موضعان. عنترة ٢٠٦ ـ ٢٧٦، الخصائص ٢: ٢١٦، السبع ٢٩٣ ـ ٣٦٦، المقرب ١: ١١٦ ـ ١١٧، شرح التسهيل ٧٧: أ، ١٥٠: ب، الرضي ١: ٢١٠، ٢: ٢٧٨، شذور الذهب ٣٧٨، ابن عقيل ١: ٣٧٨ ـ ٣٧٩، المقاصد ٢: ٤١٤ ـ ٤١٤، التصريح ١: ٢٦٠، الهمع ١: ١٥٢، الخزانة ١: ٣٥٩ ـ ٥٤٠، ٤: ٤ ـ ٥٠، شواهد ابن عقيل ٩٧، الدرر ١: ١٣٤ ـ ١٣٥، تيس ١: ٢٦١.

- (١) ابن قاسم.
- (۲) حاصلا، د.
- (٣) يجعلوه، ظ.
- (٤) فالتجيئوا، د، فالتجوا، ز.
  - (٥) ولغيوه، ظ.
  - (٦) على التسهيل ٧٧: أ.
- (٧) قال ابن مالك في شرح التسهيل ٧٧: أ (ومما يدل على ذلك من كلام سيبويه قوله في باب إضهار المفعولين اللذين يتعدى إليهما فعل الفاعل: وذلك أن (حسبت) بمنزلة (كان) إنها تدخلان على المبتدأ والمبني عليه، فيكونان في الاحتياج على حال، ألا ترى أنك لا تقتصر على الاسم

44.

الثاني: الجواز مطلقاً، وهو مذهب الأكثرين، وصححه ابن عصفور. الثالث: التفصيل، فيجوز في (ظننت<sup>(١)</sup>) وما في معناها، ويمتنع في (علمت) وما في معناها.

وأما حذف أحدهما اقتصاراً فممنوع باتفاق، وأما اختصاراً فذكر المصنف أنه جائز كما علمت، وظاهر كلام ابن الحاجب في الكافية (٢) المنع؛ لأنه قال: ومن خصائصها أنه إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر.

وقال ابن عصفور: حذف أحد المفعولين للدلالة عليه قليل، فلا ينبغي أن يقاس عليه. وكأنه "اعتد" بكلام ابن الحاجب دون المصنف.

«ولهما» أي: للمفعولين المذكورين (٥) «من التقديم والتأخير ما لهما» من ذلك «مجرّدين» عن هذه الأفعال فيكون الأصل تقديم/ المفعول الأول؛ لأنه المبتدأ ،

— الذي بعدهما، كما لا تقتصر عليه مبتدا، فالمنصوبان بعد (حسب) بمنزلة المرفوع والمنصوب بعد (ليس) و(كان) في احتياجهما إلى المرفوع والمنصوب، فكما لا يقتصر على (ليس) و(كان) دون المرفوع والمنصوب لا يقتصر على (حسب) ومرفوعها دون المنصوبين. وهذا واضح، ويؤيده قوله في آخر الباب الذي يلي الباب المشار إليه بعد ذكر (حسب) وأخواتها: والأفعال الأخر إنها هي بمنزلة اسم مبتدأ، والأسهاء مبنية عليها، ألا ترى أنك لا تقتصر على الاسم كما تقتصر على المبتدأ. يريد أنك تقتصر على (ضربت) كما تقتصر على المبتدأ وخبره. ثم قال: فلما صارت (حسبت) وأخواتها بنلك المنزلة، جعلت بمنزلة (إن) وأخواتها إذا قلت: إني ولعلي؛ لأن (إن) وأخواتها لا يقتصر على الاسم الذي يقع بعدها. فجعل افتقار (حسب) وأخواتها مع فاعلها إلى الجزءين كافتقار (إن) و(لعل) مع منصوبيهما إلى الجبر. وهذا أيضا وأضح، وفي هذا الكلام تسوية بين (حسبت) وأخواتها، فعلم أنه حين قال: لأنك قد تقول (ظننت) فتقتصر لم يقصد الإطلاق ولا الاختصاص، بل قصد التنبيه على أن بعض المواضع قد يقتصر فيه على الفعل ومرفوعه لقرينة تحصل بها الفائدة، واكتفى بـ (ظننت)؛ اختصاراً واتكالاً على العلم بمساواة غير (ظننت) لـ (ظننت). انتهى كلامه، وما نقله عن سيبويه موجود في كتابه ١: ٢٨٤ - ٢٨٦ وبينهما اختلاف صححت المهم منه.

<sup>(</sup>۱) طننت، د.

<sup>(</sup>٢) راجع الكافية مع شرحها للرضي ٢: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) لأنه، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) اشبه، د، اسعد، ز، ظ، وكله تصحيف لا يستقيم به المعنى.

<sup>(</sup>٥) المذكور، ز، ظ، وكانت في (ز) (المذكورين) لكن شطبت الياء والنون.

<sup>(</sup>٦) مبتدأ، ظ.

وتأخير الثاني؛ لأنه الخبر، وقد يعرض (١) ما يوجب تقديم الأول، نحو: ما ظننت زيداً إلا قائباً، أو تقديم الثاني، نحو: ما ظننت أقائباً إلا زيداً، وحيث ينتفي (٢) الأمران جاز لك التقديم والتأخير على ما تقدم في باب المبتدأ.

«ولثانيهما» أي: ثاني المفعولين «من الأقسام والأحوال ما لخبر (كان)». فمن الأحوال أنه لا يكون جملة طلبية ، فأما فول أبي الدرداء رضي الله عنه: (وجدت الناس اخبر تقله ففرو كما أول:

(۱) وكونسي بالمكسارم ذكرينسي

إلا أن تأويل هذا أن لفظه طلب ومعناه خبر، أي: تذكرينني (٢) ؛ وأما ذاك ـ أعني قول أبي الدراداء ـ فعلى إضهار القول، أي: وجدت الناس مقولاً في [حق (٩) كل [واحد (٩) ] منهم: اخبر تقله، فالطلب هنا معمول للقول لا منصوب بالناسخ [وهناك منصوب بالناسخ] لا بغيره، وهو هنا على معناه وهناك على غير معناه، وسيأتي فيه زيادة كلام إن شاء الله تعالى.

وإنها قال المصنف: (ما لخبركان)، ولم يقل: (ما لخبر المبتدأ)؛ لأن ذاك لا يصح كونه جملة طلبية كها سبق في بابه ، وثاني (١١) مفعولي هذا لا يكون كذلك كها هو في باب (كان)؛ فلهذا أحال عليه.

<sup>(</sup>١) أعجمت العين في، ز.

<sup>(</sup>۲) ظننت، د.

<sup>(</sup>٣) ينبغي، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) وأما، د.

<sup>(</sup>٥) تكلمنا عليه في ١: ١٧٨.

<sup>(</sup>٦) عجزه: ودلي دلّ ماجدة صناع. وقد مضى الكلام عليه في ٣: ١١٦.

<sup>(</sup>٧) تذكريني، د، زظ، ولا جازم هنا ولا ناصب.

<sup>(</sup>٨) ليست في، د.

<sup>(</sup>٩) ساقط من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) بیانه، د.

<sup>(</sup>١١) وبابي، ز، وبابي، ظ، لكن أهمل الياءين الأخيرتين.

«فإن وقع موقعهما» أي: في الموضع الذي يقعان فيه لو ذكرا «ظرف» نحو: ظننت عندك. «أو شبهه» نحو: ظننت لك. «أو ضمير» نحو: ظننته. «أو اسم إشارة» نحو ظننت هذا. «امتنع الاقتصار عليه» أي: على ذلك الشيء الذي وقع في موضع المفعولين من ظرف أو شبهه أو ضمير أو اسم إشارة، والمراد بالاقتصار عليه الاكتفاء به لا الحذف (١) لغير دليل كها هو عند ابن عصفور وغيره لما ستعرفه . «إن كان» ذلك " المقتصر عليه من ظرف ومـا ذكـر معـه «أحدهما» أي: أحد المفعولين، فإذا جعلت الظرف \_ مثلاً من قولك: ظننت عندك \_ ظرفاً مستقراً على أنه المفعـول الثاني، والأول محذوف امتنع؛ لما تقدم من أن حذف أحدهما لا يجوز إلا لدليل، ولا دليل هنا على الأول فيمتنع الحذف وكذا القول في: (ظننت لك) وكذا: (ظننته) و(ظننت هذا) [يمتنع (١) ] إن جعلت الضمير أو اسم الإشارة أحد المفعولين والآخر محذوفاً. «لا إن لم يكنه» بأن يجعل الظرف وشبهه - في ظننت عندك ولك -لغواً متعلقاً بنفس الفعل، ويجعل الضمير ـ في فولك: ظننته ضمير المصدر، وكذا اسم الإشبارة من قولـك: (ظننت هذا) بجعله (٩) راجعاً إلى المصدر فتجوز (ظننت) مع الاقتصار إنها كان لعدم الفائدة؛ لأن الإنسان لا يخلو في الأغلب من ظن كما تقدم، فإذا كان الظن مقيداً بالظرف مثلًا حصلت الفائدة؛ إذ الوجود قد (۱۲) من ظن يقع منك عند المخاطب، فحيث قيد بذلك تحققت فائدة لم تكن يخلو

<sup>(</sup>۱) به اسم الحذف، ز.

<sup>(</sup>۲) تعرفه، د.

<sup>(</sup>۳) أي ذلك، د.

<sup>(</sup>٤) أهملت الظاء في، د.

<sup>(</sup>٥) بيانه، د.

<sup>(</sup>٦) ساقط من، ز، ظ.

<sup>(</sup>V) من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۸) ظننت، د.

<sup>(</sup>٩) يجعله، د.

<sup>(</sup>۱۰) فیجوز، د.

<sup>(</sup>١١) لم تختصر في (د). على غير عادته.

<sup>(</sup>۱۲) يخلوا، د.

<sup>(</sup>۱۳) تقیده، ز، ظ.

معلومة فجاز.

قال ابن هشام (١): فظهر صحة المسألتين [الأوليين (١)] يعني مسألة الظرف، ومسألة شبه الظرف ـ دون الأخريين ' ـ يعني مسألتي الضمير واسم الإشارة ـ لأن الظرف والمجرور يفيدان تقييد العامل وتجدد الظن أو العلم، وأما الضمير واسم الإشارة فإنهما مفعولان مطلقان فلا يفيدان إلا مجرد التأكيد ، فوجودهما كالعدم، فالحق أن المسألة معهم ممتنعة (١).

قلت: وفيه نظر، لأن قضية كلامه أن مجرد التأكيد هو المستفاد من المفعول المطلق، وليس كذلك، ضرورة انقسامه إلى تأكيدي ونوعى وعددي، وحينئذ فلا نسلم أنهما في ذلك للتأكيد، بل (٢) للنوع؛ فمعنى (ظننته) (١) : [ظننت] الظن، أي [الظن] ﴿ المعهود المعروف، وكذا ظننت هذا، فتحقق الفائدة على هذا التقدير، إذ المعلوم الذي لا فائدة فيه هو وقوع ظن في الجملة، أما وقوع ظن مقيد فليس كذلك. «ولم يعلم المحذوف». هذا شرط في المسألة الأولى وهي مسألة امتناع الاقتصار على ما ذكر من أحد تلك الأشياء الأربعة إن كان أحد المفعولين ، فكان (١١٦) حقه أن ٢٢١ يقدمه (١١٠) مذكوراً / إلى جانب قوله: (إن كان أحدهما).

وإنها حملنا الاقتصار ـ من قوله: (امتنع الاقتصار عليه) ـ على مجرد الحذف [لا على

<sup>(</sup>١) عبدالله بن يوسف.

<sup>(</sup>٢) ليست في، د، الأولتين، ز.

<sup>(</sup>٣) الأخرتين، د، ز.

<sup>(</sup>٤) مطلقاً، ظ.

<sup>(</sup>٥) التوكيد، د.

<sup>(</sup>٦) ممنوعة، ز، ظ. (٧) أهملت الباء في، ظ.

<sup>(</sup>٨) أهملت الظاء في، د.

<sup>(</sup>٩) أهملت الظاء في، د، وسقطت الكلمة من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۱) وکان، د.

<sup>(</sup>١٢) أهملت الياء في، ز.

الحذف] (الفير دليل؛ لقوله (اله يعلم المحذوف)، فإذا كان قيداً في الأولى (اله يعلم المحذوف)، فإذا كان قيداً في الأولى (اله يعلم المحذوف. [ولوجعل قيداً في الثانية صار المعنى: لا يمتنع الحذف لغير دليل إن لم يعلم المحذوف] (اله وكلاهما خلف (اله من الكلام، وأيضاً فالمصنف لم يعول على هذا الاصطلاح في شيء من كتبه، وإذا (اله تأملت وجدت (اله قوله: (فإن وقع موقعهما ظرف. . .) إلى آخره (اله تقييداً لقوله: (ولا يجذفان معاً (اله بدليل (اله تتصار على ذلك من غير ذكر المفعولين بذلك له على أنه على أحد المفعولين جاز الاقتصار على ذلك من غير ذكر المفعولين مع عدم العلم بالمحذوف، فهو كالاستثناء مما تقدم (اله العلم بالمحذوف، فهو كالاستثناء مما تقدم (اله العلم بالمحذوف، فهو كالاستثناء مما تقدم (اله العلم بالمحذوف، فهو كالاستثناء عما تقدم (اله المعلم بالمحذوف، فهو كالاستثناء عما تقدم (الهلم بالمحذوف، فهو كالاستثناء عما لعلم بالمحذوف، فهو كالاستثناء عما تقدم (الهلم بالمحذوف، فهو كالاستثناء على فلا المعلم بالمحذوف، فهو كالاستثناء على فلا المعلم بالمحذوف، فهو كالاستثناء على فلا المعلم بالمحذوف المع

«وفائدة هذه الأفعال» الناصبة للمفعولين اللذين أصلها المبتدأ والخبر «في الخبر» متعلق بالفائدة وإن كانت اسها لما يستفاد؛ لما (۱۲) فيها من رائحة الفعل، أي الدي تفيده (۱۳) هذه الأفعال في الخبر (۱۲) «ظن» فقط «أو تيقن» فقط «أو كلاهما أو تحويل» فهذه أربعة أقسام تشترك في نصب المفعولين المذكورين:

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين ساقط من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۲) كقوله، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) الأول، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) أهملت الياء في، ز.

<sup>(</sup>٥) خلف خلف، ز.

<sup>(</sup>٦) فإذا، ز، ظ.

<sup>(</sup>٧) أهملت الجيم في، د.

<sup>(</sup>٨) الخ، ظ.

<sup>(</sup>٩) مكان النقط في المتن. (أو أحدهما).

<sup>(</sup>۱۰) الدليل، ز، ظ.

<sup>(</sup>١١) أهلمت التاء في، د.

<sup>(</sup>۱۲) لها، ظ.

<sup>(</sup>۱۳) یفیده، ز.

<sup>(</sup>١٤) في الخبر هذه الأفعال، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٥) يقين، م.

«فالأول» من الأقسام الأربعة "، وهو" ما يفيد الظن فقط «حجا (١) عجو (٥) الله عنه الظن فقط «حجا (١) عجو (٥) أي: ظن يظن كقوله :

قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ٌ ثقة حتى ألمت بنا يـوماً ملمـات (^)

«لا لغلبة» في المحاجاة (٢) كقولك: حاجيته (١٠٠٠ فحجوته أحجوه، إذا غلبته في ذلك «و [لا (٢٠٠٠) قصد» كقولك: حجوته، أي: قصدته «ولا ردّ ولا سَوْق» كقولم: حجت الريح السفينة أي: ساقتها. «ولا حفظ ولا كتم (٢٠٠٠) فإنه إذا كان بمعنى شيء مما ذكر من الغلبة وما بعدها تعدى إلى مفعول واحد. «ولا إقامة» نحو:

<sup>(</sup>١) فللأول، م.

<sup>(</sup>٢) الأربعة الأربعة، ز.

<sup>(</sup>٣) هو، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) رسمت بالياء وأهملت الجيم في، د.

<sup>(</sup>٥) أهلمت الجيم في، د.

<sup>(</sup>٦) أبو كعب تميم بن أبي بن مقبل بن عوف (.. - حوالي ٣٧هـ / .. - حوالي ٦٥٧م) من بني العجلان، شاعر مخضرم، كان بينه وبين الشاعر النجاشي من بني الحارث بن كعب مهاجاة. عاش نيفا ومائة عام. وضعه ابن سلام في الطبقة الخامسة من الجاهليين.

الجمحي ١: ١٤٣، ١٥٠، الإصابة ١: ١٨٧ ـ ١٨٨، الخزانة ١: ١١٣. وقيل: القائل أبو شنبل الأعرابي.

<sup>(</sup>V) أهملت الخاء في، ظ.

<sup>(</sup>٨) بعده:

فقلت: \_ والمرء قد تخطيه مُنْيته أدنى عطيته إياي ميآت فكان ما جادَلي \_ لا جاد مِنْ سَعَةٍ دراهــم زائفات ضربجيات ضربجيات: نزلت. منيته. أمنيته. ميآت: جمع مائة. ضربجيات: زائفات، صفة مؤكدة للصفة التي قبلها. شرح التسهيل ۷۷: ب، ابن مالك ۱: ۱۷۱، ابن الناظم ۷۵، شذور الذهب ٧٥، ابن عقيل 1: ٣٦٧، المقاصد ٢: ٣٧٦ \_ ٣٧٧، التصريح ١: ٢٤٧ \_ ٢٤٨، الأشموني ٢: ٣٣، الهمع ١: ١٤٨، شواهد ابن عقيل ٩١، الدرر ١: ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٩) أهملت التاء في، د.

<sup>(</sup>۱۰) حاجبته، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۱) ليست في، د.

<sup>(</sup>١٢) ولا كتم ولا حفظ، م.

حجوت بالمكان، أي: أقمت به. «ولا بخل» نحو: حجوت بكذا أي: بخلت به، فإنه إذا كان بمعنى أقام أو بخل كان لازماً.

«وعد» أيضاً، فهو (١) من أفعال هذا القسم على ما ذهب إليه الكوفيون، واختاره ابن أبي الربيع والمصنف واستشهد عليه بقول الشاعر (٢):

فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنها المولى شريكك في العدم

«لا لحسبان» بضم الحاء مصدر قولك: حسبه (۱) بالفتح \_ يحسبه (۱) بالضم، أي: عده (۱) فيتعدى \_ حينئذٍ \_ إلى مفعول واحد.

«وزعم» كقول الشاعر (١٠٠):

فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل

(٦) قبله:

وإني لأعطى المال من ليس سائلًا وأغفر للمولى المجاهر بالظلم وإني متى ما تلقني حازماً له فما بيننا عند الشدائد من صرم شرح التسهيل ٧٨: أ، ابن مالك ١: ١٧٢، ابن الناظم ٧٥، ابن عقيل ١: ٣٦١، المقاصد ٢: ٣٧٨\_ ، الأشموني ٢: ٢٢، الهمع ١: ١٤٨، الخزانة ١: ٤٦١، شواهد ابن عقيل ٩١، الدرر ١: ١٣٠.

ألا زعمت أسماء أن لا أحبها فقلت: بلى، لولا ينازعني شغلي وقبل الشاهد:
وقبل الشاهد:
وما أم خشف بالعلاية ترتعي وترمق أحياناً مخاتلة الحبل

<sup>(</sup>۱) هو، د.

<sup>(</sup>٢) النعمان بن بشير الأنصاري.

<sup>(</sup>٣) يعدد، ز.

<sup>(</sup>٤) لکنکها، ز.

<sup>(</sup>٥) شريك، د.

<sup>(</sup>V) حسبت، د.

<sup>(</sup>۸) یحسب، د.

<sup>(</sup>۹) عد، د.

<sup>(</sup>١٠) أبي ذؤيب الهذلي.

<sup>(</sup>١١) من قصيدة مطلعها:

«لا لكفالة» أي يقال: زعمت (ته إبه على أزعم (تكوامة أي: كفلت. «ولا لرئاسة الله يقال: زعم فلان إذا صار رئيساً (ولا سِمَن ولا هزال» يقال: زعمت الشاة، بمعنى (سمنت)، وبمعنى (هزلت).

"وجعل" الاعتقادية كقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَكَيِّكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَدُالرَّمْكِنِ الْعَنى الْنَائَا ﴾ أي: اعتقدوا فيهم الأنوثة ( الالتصيير الإلا في الإلا المعنى المعنى القسم الرابع وسيأتي إن شاء الله تعالى ( الله ولا إيجاد العامل كذا «ولا وَجَعَلَ الظُّامُتِ وَٱلنُّورَ ﴾ ( المعنى القامل كذا «ولا إيجاب المعامل كذا «ولا ترتيب " المقولك" : جعلت للعامل كذا العنى قوق بعض وعبر المعنى فوق بعض وعبر المعنى فوق بعض وعبر المعنى المعنى فوق بعض وعبر المعنى المع

= بأحسن منها يوم قالت تدليلا: أتصرم حبلي أم تدوم على وصلي؟ وبعده:

وقال صحابي قد غبنت فخلتني غبنت، فها أدري أشكلهم شكلي؟ يروى: (... قال كليمة) (فإني اشتريت...) (.... وخلتني).

الخشف: ولد الظبي ـ شريت: بعت. الهذليون ١: ٣٤ ـ ٤٣ ، سيبويه ١: ٦١، السكري ١: ٨٨ ـ ٩٧، ٣: ١٣٦١ ـ ١٣٧١، شرح التسهيل ٧٨: أ، ابن مالك ١: ١٧٢، ابن الناظم ٧٤، المغني ٢: ٤٦٤، ابن عقيل ١: ٣٦٠، المقاصد ٢: ٣٨٨ ـ ٣٩١، السيوطي ٢: ٢٠١، ١٣٨، الهمع ١: ١٤٨، شواهد ابن عقيل ٩، ٩، ٩، اهم، الدر ١: ١٣١.

- (١) لزعامة، ز، ظ، وشطبت الأولى وكتب فوقها: (كفالة)، والصواب ما أثبت وإلا لكان تكوارا من المتن التالي.
  - (٢) أهملت الزاي في، ز.
    - (٣) ليست في، د.
    - (٤) سقط الجار من، د.
  - (°) أعجمت الراء في، ز.
  - (٦) ﴿ . . أَشَهِدُواْخَلَقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴾ ١٩ الزخرف (٢٣).
    - (٧) الأنوثية، ز، ظ.
      - (۸) بهذا، ز، ظ.
    - (٩) راجع ص ١٥٠.
- (١٠) ﴿ اَلْحَمَدُ اللَّهِ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَنُ وَتِ وَالْأَرْضَ . . ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ (١) الأنعام (١٠).
  - (۱۱) كقوله، ز، ظ.
  - (۱۲) ترکیب، ز، ظ.
    - (۱۳) وغیر، د.

بإلالقاء، أي: ألقيت (١) بعض متاعي.

قلت: ولا مانع أن يجعل في هذا المثال بمعنى (صيّر). «ولا لمقاربة (۳) كقوله :

وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب الثمل (١) وهذه تقدم الكلام عليها في باب أفعال المقاربة (٥)

(و (هُبُ) غير متصرف، أي: مقصوراً على صيغة المخاطب لا يستعمل في (١) غيرها، وكونها من أفعال هذا الباب مذهب كوفي اختاره المصنف وأنشد عليه قول الشاعر (١)

فقلت: أجرني أبا مالك وإلا فهبني امراً هالكا

(٨) أبي عبدالرحمن: عبدالله بن همام بن نبيشة بن رياح السلولي (٠٠ حوالي ١٠٠هـ / ٠٠٠ -حوالي ٧١٨م).

من بني مرة بن صعصعة، من قيس عيلان، وبنو سلول بنو مرة، نسبوا إلى أمهم سلول بنت ذهل بن شيبان زوجة مرة بن صعصعة. شاعر جيد الشعر، حلو الديباجة؛ لذلك لقبوه: العطار. أدرك خلافة سليهان بن عبدالملك. وضعه ابن سلام في الطبقة الخامسة من فحول الإسلام.

الجمحي ٢: ٩٣٥، ٦٢٥ ـ ٦٣٧، ابن قتيبة ٢: ١٥٦ ـ ٢٥٦، الحزانة ٣: ٦٣٨ ـ ٦٣٩.

(٩) من أبيات قالها ليزيد بن معاوية يستجير به من عبيد الله بن زياد، وكان قد هدده فهرب إلى يزيد فأمنه. وصواب الإنشاد:

(... أبا خالد)، ولعل التصحيف طرأ على الرواة من قوله في القصيدة نفسها: فلما خشيت أظاف المراهم نجوت وأرهنهم مالك

وأبو خالد هو يزيد بن معاوية . يروى: (وإلا تجدني. . . . . ).

شرح التسهيل ٧٨: أ، ابن مالـك ١: ١٧٢، ابن الناظم ٧٥، المغني ٢: ٦٥٨، شذور

<sup>(</sup>١) أهملت القاف في، د.

<sup>(</sup>٢) سقط الجار من، م.

<sup>(</sup>٣) مختلف فيه، فراجعه في ص ٣: ٣٠٧ - ٣٠٨

<sup>(</sup>٤) مضى في ٣: ٣٠٧ -

<sup>(</sup>٥) راجع ٣: ٢٨١. (٦) تستعمل، ز، ظ.

<sup>(</sup>۷) على، د.

قال في الصحاح (١): وهبني فعلت ذلك، أي: احسبني واعددني، ولا يقال: هب أني.

«والثاني "» من الأقسام الأربعة، وهو ما يفيد العلم فقط.

"(عَلِمَ) لا لعُلْمة احترازاً من": علم فلان علمة أن فهو أعلم، إذا كان مشقوق الشفة العليا، فهو إذ ذاك فعل قاصر لا متعد. "ولا عرفان» احترازاً من (علم) بمعنى (عرف)، فإنها إذ ذاك تتعدى (الى مفعول واحد/، وهذا على أن بين العلم والعرفان فرقاً كما ذهب إليه ابن الحاجب وغيره.

قال: فعلمت الشيء بمعنى عرفته لا يقتضي إلا متعلقاً واحداً؛ لأن معناه عرفت الشيء [في نفسه، يعني: وأما الذي (٢) يتعدى (٩) إلى اثنين فهو بمعنى: عرفت الشيء (٩) لكن لا في نفسه، بل على صفة.

قال(١٠) الرضي (١١) ولا "يتوهم أن بين (علمت) و(عرفت) فرقاً معنوياً كما قال

 <sup>──</sup> الذهب، ابن عقيل ١: ٣٦٤، المقاصد ٢: ٣٧٨ ـ ٣٧٩، التصريح ١: ٢٤٨، الأشموني ٢: ٢٤، السيوطي ٢: ٩٦، الممع ١: ١٤٩، العباسي ١: ٩٦. شواهد ابن عقيل ٩٤، الدرر ١: ١٣١.

<sup>(</sup>١) لم أجده في مظنته، وإنها فيه: (وتقول: هب زيداً منطلقاً، بمعنى أحسب، يتعدى إلى مفعولين، ولا يستعمل منه ماض ولا مستقبل في هذا المعنى) ١: ٢٣٥ (وهب).

<sup>(</sup>٢) وللثاني، م.

<sup>(</sup>٣) من مثل، د.

<sup>(</sup>٤) علمه، ز، ظ

<sup>(</sup>٥) من نحو، د.

<sup>(</sup>٦) يتعدى، ز، ظ.

<sup>(</sup>٧) التي، د، ز، ظ. والتذكير أولى ليوافق ما قبله وما بعده.

<sup>(</sup>۸) تتعدی، ظ.

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفتين ساقط من، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) وقال، د.

<sup>(</sup>١١) في شرح الكافية ٢: ٢٧٧.

<sup>(</sup>۱۲) لا، د.

بعضهم، فإن معنى (علمت أن زيداً قائماً) و(عرفت أن زيداً قائم) واحد، إلا أن (عرفت) لا ينصب جزئي الاسمية كما ينصبهما (علم)، لا لفرق معنوي بينهما، بل هو موكول إلى اختيار العرب، فإنهم قد يخصون أحد المتساويين في المعنى بحكم لفظى دون الآخر.

"ووجد" كقوله [تعالى"]: ﴿وَإِن وَجَدْنَا أَكُثْرَهُمْ لَفَسِقِينَ "﴾. قال الأخفش: مصدرها الوجود. «لا لإصابة» الأخفش: مصدرها وجد ضالته، إذا أصابها، ومنه قول المتنبي :

والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذاعفة فلعلة (١) لا يظلم

ومصدر هذه الوجدان والوجود أيضاً. «ولا استغناء» احترازاً من نحو: وجد زيد [إذا استغنى وصار ذا جدة. «ولا حُزن» احترازاً من نحو: وجد زيد أي على محبوبه، أي: حزن عليه.

«ولا حقد» نحو: وجد على عدوه إذا حقد.

<sup>(</sup>١) لا ينصبهما، ز، ظ. وليس صحيحاً.

<sup>(</sup>٢) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَمَاوَجَدْنَا لِأَكْتُرَهِم مِنْ عَهَدٍّ . . ﴾ ١٠٢ الأعراف (٧).

<sup>(</sup>٤) ومصدرها، ز، ظ.

<sup>(</sup>٥) المتنب*ي*، ز.

<sup>(</sup>٦) فلعله، ز، ظ.

 <sup>(</sup>٧) من قصيدة هجا فيها إسحاق بن إبراهيم الأعور بن كيغلغ. مطلعها:
 لهـوى النفـوس سـريـرة لا تعلــم عـرضـاً نظــرت وخلـت أنــي أسلـم
 وقيل المثال:

يؤذي القليل من اللئام بطبعه من لا يقل كما يقل ويلوم وبعده:

يحمى ابـن كيغلـغ الطريـق وعرسـه ما بين رجليها الطريق الأعظم المتنبى: ٢٤٧ ـ ٢٦١، يَس ١: ٢٥٠.

<sup>(</sup>۸) احتراز، د.

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفتين ليس في، ز.

قد جربوه فألفوه المغيث إذا ما الروع عمّ فلا يلوي على (أحد ألفي على أحد ألفي التي بمعنى (أصاب)، نحو: ضاع مالي ثم ألفيت، أي: أصبته، فيتعدى إلى واحد.

(**ودرى**» كقوله (٥):

دربت الوفي العهد ياعرو فاغتبط فإن اغتباطاً بالوفاء حميد فإذا قال المصنف (٩) وأكثر ما تستعمل معدّاة بالباء كقولك: دربت به، فإذا أدخت عليها همزة النقل تعدت إلى واحد بنفسها وإلى ثان بالباء، قال تعالى: ﴿قُللَوْ شُاءَ اللّهُ مَا تَلُونُهُ مُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَكُمُ مِلِمْ عَلَيْ اللّهُ الشارح (١٠) ولم يذكر أكثرهم (درى) فيما يتعدى إلى اثنين، قيل: ولعل قوله:

<sup>(</sup>١) يتعدى، ز.

<sup>(</sup>٢) مجهول.

<sup>(</sup>۳) الی، ز.

<sup>(</sup>٤) لَمُ أَقَفَ لَه على مزيد، شرح التسهيل ٧٨: أ، ابن مالك ١: ١٧٢، ابن الناظم ٧٤، المقاصد ٢: ٣٨٨، الهمع ١: ١٤٩، الدرر ١: ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) لا يعرف.

<sup>(</sup>٦) باعرو، ز.

<sup>(</sup>V) أهملت الغين في، د.

<sup>(</sup>٨) يروى: (٠٠. بالوفاء جميل). شرح التسهيل ٧٨: أ، ابن مالك ١: ١٧١ ـ ١٧٢، ابن النظم ٧٤، شذور الـذهب ٣٦٠، ابن عقيل ١: ٣٥٦، المقاصد ٢: ٣٧٣ ـ ٣٧٤، النظم ٢٤، شاور الـذهب ٢: ٣٠٠، الهمع ١: ١٤٩، شواهد ابن عقيل ٨٨، الدرر الـ ١٣٢٠.

<sup>(</sup>٩) في شرح التسهيل ٧٨: أ.

<sup>(</sup>۱۰) دخلت، د.

<sup>(</sup>١١) ﴿ . . . فَعَكَدُ لِبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرُامِن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ١٦ يونس (١٠).

<sup>(</sup>١٢) اين قاسم.

دريـــــت الوفـــيّ ....

من باب التضمين، وهو لا ينقاس.

واحترز بقوله: «لا لـ(خَتْل)» من قولهم (۱): درى الذئب الصيد، إذا استخفى له ليفترسه، فيتعدى إلى واحد.

«و(تَعَلَّمُ) بمعنى (اعلم)» كقوله (٢):

تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر "كاله متصرف" فلا يستعمل منه غير صيغة الأمر، وهذا الذي قاله المصنف ذهب اليه الأعلم، والصحيح أنها تتصرف، حكى (أنه ابن السكيت: تعلمت أن فلاناً خارج، بمعنى (علمت).

«والثالث " من الأقسام الأربعة ، وهو ما يفيد كلا الأمرين ، أي الظن تارة والعلم أخرى . «ظنّ وغالب ما يستعمل في غير المتيقن ، نحو: ظننت زيداً قائماً ، إذا كان " قيامه مترجح الوقوع عندك لا متحققه " ، وقد يستعمل أفي المتيقن ، قال تعالى : ﴿ إِنّ ظَننتُ أَنِي مُلَتِي لِحِسَابِيَة " ﴾ ، أي : تيقنت .

<sup>(</sup>١) أهملت القاف في، ز.

 <sup>(</sup>۲) زياد بن سيار بن عمرو بن جابر. وبعضهم يقول: زياد بن يسار. . . والصواب ما قدمت.
 شاعر جاهلي عاش في عصر النابغة .

<sup>(</sup>٣) هكذا ينشدونه وحيداً دون مزيد. شرح التسهيل ٧٨: أ، ابن مالك ١: ١٧٢، ابن الناظم ٧٤، المغني ٢: ٢٥٨، شذور الذهب ٣٦٢، ابن عقيل ١: ٣٥٧، المقاصد ٢: ٣٧٤ مثواهد ٣٧٦، التصريح ١: ٢٤٧، السيوطي ٢: ٩٢٣، الهمع ١: ١٤٩، الحزانة ٤: ٢، شواهد ابن عقيل ٨٨ ـ ٨٩، الدرر ١: ١٣٢، الأشمون ٢: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) وحكى، د.

<sup>(</sup>٥) وللثالث، م.

<sup>(</sup>٦) إذا لم يكن، ز، ظ، وهو غلط.

<sup>(</sup>٧) متحققة، ظ.

<sup>(</sup>٨) تستعمل، ز، ظ.

<sup>(</sup>۹) ۲۰ الحاقة (۲۹).

واحترز بقوله «**لا لتهمة**» من أن يجيء (ظن) بمعنى (اتهم) فينصب مفعولاً واحداً، ومعنى الاتهام أن تجعل شخصاً موضع الظن السيىء تقول : ظننت (١) زيداً، أي ظننت به أنه فعل سيئاً (١) وكذا (١) اتهمته (١)

(۱۱) «وحسب (۱۲) وأكثر استعمالها في غير المتيقن، ووقوعها للمتيقن قليل كقوله (۱۱) عسبت التقى والجود (۱۲) خير تجارة (۱۲)

(۱۲) والخير، ز.

. رباحاً إذا ما المرء أصبح ثاقلًا

والبيت من قصيدة مطلعها:

كبيشة حلت بعد عهدك عاقلًا وكانت له خبلًا على النأي خابلا وقبل الشاهد:

تلوم على الإهلاك في غير ضلة وهل لي ما أمسكت إن كنت باخلا!! وبعده:

وهل هو إلا ما ابتنى في حياته إذا قـذفوا فوق الضريح الجنادلا يروى: (رأيت التقى...) (.. والحمد خير..). كبيشة: اسم امرأة.

عاقل: اسم جبل. لبيد ١١٢ ـ ١٢٢، شرح التسهيل ٧٨: أ، ابن مالك ١: ١٧١، ابن ابن الله ٢٤٩، ابن عقيل ١: ١٧١، المقاصد ٢: ٣٨٥ ـ ٣٨٥، التصريح ١: ٢٤٩، الناظم ٧٥، ابن عقيل ١: ١٣٩، المقاصد ٢: ٩٠ ـ ٩٠، الدر ١: ١٣٢ ـ ١٣٣، الأشموني ٢: ٢١، الهمع ١: ١٤٩، شواهد ابن عقيل ٨٩ ـ ٩٠، الدر ١: ١٣٢ ـ ١٣٣،

<sup>(</sup>١) تجي، ظ.

<sup>(</sup>٢) إنهم، ز.

<sup>(</sup>٣) فتنصب، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) يجعل، ظ.

<sup>(</sup>٥) يقول، د.

<sup>(</sup>٦) أهملت الظاء في، د.

<sup>(</sup>٧) شيئاً، ز، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۸) وكذلك، د.

<sup>(</sup>۹) اغلمثه، د.

<sup>(</sup>۱۰) وحسبت، ز، ظ.

<sup>(</sup>١١) لبيد بن ربيعة رضي الله عنه.

. ر ورد عليه أبو على الفارسي فقال: هذا لا يجوز؛ لأنه لا يؤمر بالشك، ولا يجوز أن يتأول: احسبهم على معنى (أعلمهم)؛ لأن ذلك لم يذهب إليه أحد من أهل اللغة.

قلت: هذا أن مخالف لنقبل المصنف أن (حسب) ترد أن بمعنى اليقين، والذي ينبغي أن يرد به قول الزجاج أن الحسبان المذكور في الآية ظن، أعني في قوله: ﴿ولا تحسبن ﴾، / فلا يكون دليلا على المحذوف الذي هو بمعنى اليقين.

واحترز [بقوله (ن)]: «لا للون» من قولهم: حسب الرجل، إذا احمرً لونه وابيضً كالبرص، وهو فعل لازم.

«وخال يخال » وأكثر استعمالها أيضاً فيها ليس متيقناً .

واحترز بقوله: «لا لعجب» من: خال الرجل، إذا تكبر. قلت: ووقع في الكشاف<sup>(۱)</sup> في تفسير قوله تعالى: ﴿إِذَاخُوَّلُهُ نِعْمَةً ﴾ أنه يقال: خال (^) الرجل يخول (٩) إذا اختال وافتخر. فإذا كان المضارع من هذا (يخول) (١٠) فلا

777

<sup>(</sup>١) ﴿ . . عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ ١٦٩ آل عمران (٣) .

<sup>(</sup>۲) فهذا، د، ز.

<sup>(</sup>۳) يرد، د.

<sup>(</sup>٤) ليست في، د.

<sup>(</sup>٥) بخال، ز.

<sup>(</sup>٦) وردت كلمة (خولنا) في الآيات ٩٤ من سورة الأنعام (٦)، ٨، ٩٩ من سورة الزمر (٣٩)، وردت كلمة عليهن ما نقل الشارح عنه.

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ . . . مِنهُ نِسى مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَإِلَيْهِ مِن فَبَلُ . . . ﴾ (٧) ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ . . . مِنهُ نِسى مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَإِلَيْهِ مِن فَبَلُ . . . ﴾ الزمر (٣٩) .

<sup>(</sup>٨) حال، ز، ظ.

<sup>(</sup>٩) تحول، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) يجول، ز.

يحتاج المصنف إلى الاحتراز عنه؛ لأنه لم يدخل تحت قوله: (خال يخال)، نعم: إن ثبت أن مضارعه (يخال حسن التحرز منه، فينبغي أن يحرر.

واحترز بقوله: «ولا ظُلُع» من قولهم: خال الفرس (١٤) يخال (٥) إذا ظلع (١٦).

«ورأى» وقد استعملت بمعنى الظن وبمعنى العلم في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ مِرُونَهُ,بَعِيدًا وَنُرَنَهُ قَرِيبًا﴾ ، أي: يظنونه ونعلمه.

واحترز بقوله: «لا لإبصار» من استعمال (رأى) بمعنى ( أبصر )، نحو رأيت لشمس.

وبقوله: «ولا رأي» من استعمالها بمعنى الاعتقاد في مثل قولك: رأيت رأي فلان.

وبقوله: «ولا ضرب» من استعمالها في مثل أوله : رأيت الصيد، إذا ضربته في رئته، فهي في هذه المعاني الثلاثة متعدية إلى واحد، لكن بعضهم ألم صرح بأن (رأى) الاعتقادية متعدية إلى اثنين.

«والرابع» . من الأقسام الأربعة، وهو ما يفيد التحول (١٤) « (صير)

<sup>(</sup>١) بخال، ز، بجال، ظ.

<sup>(</sup>۲) بحال، ز.

<sup>(</sup>٣) التجوز، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) أعجمت السين في، ز.

<sup>(</sup>٥) بجال، ظ.

<sup>(</sup>٦) طلع، د.

<sup>(</sup>V) استعمل، د.

<sup>(</sup>٨) الأيتان ٦، ٧ المعارج (٧٠).

<sup>(</sup>۹) يطنونه، د.

<sup>(</sup>۱۰) مثال، د.

<sup>(</sup>١١) أهملت الباء في، د.

<sup>(</sup>١٢) أعجمت الياء في د، ز.

<sup>(</sup>۱۳) وللرابع، م.

<sup>(</sup>١٤) التحويل، ز.

و(أصار (۱))» وهما منقولان من (صار) التي من أخوات (كان)، نقل الأول بالتضعيف والثاني بالهمزة. «وما رادفهما من (جعل)» نحو: ﴿فَجَعَلْنَكُ هَبِكَاءَ مَنُ رَجِعَلَ)» نحو: ﴿فَجَعَلْنَكُ هَبِكَاءَ مَنُ رُجِعَلَ)» .

«و (وهب) غير متصرف» فلا يستعمل إلا بصيغة (ألماضي، نحو: وهبني الله فداك، أي: صيرَني. «ورد» كقوله (أنه فداك، أي: صيرَني. «ورد» كقوله (أنه فداك، أي:

فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سوداً «وترك» كقوله (۷) :

وربيتــه حتــى إذا مــا تركــتـه أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه

(٩) من أبيات قالها في ابنه منازل، وكان تزوج على أمه، فغضب منازل فاستاق إبل أبيه.
 أولها:

جزت رحم بيني وبين منسازل جزاء كما يستنزل الدَّين طالبه وقبل الشاهد:

وكان لـه عندي إذا جـاع أو بكــى من الـزاد أحـلـى زادنا وأطايبـه وبعده:

وجمعتها دُهما جِلاداً كأنّها أشاء نخيل لم تقطع جوانبه فأخرجني منها سليباً كأنني حسام يمان فارقته مضاربه يروى:

...... لا يسفتر طالب

<sup>(</sup>١) عطفت برأو) في، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) أعجمت الراء في، ز.

<sup>(</sup>٣) جعلناه، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَقَدِمُنَا ۚ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ . . . ﴾ ٢٣ الفرقان (٢٥).

<sup>(</sup>٥) يصيغه، ظ.

<sup>(</sup>٦) عبدالله بن الزّبير الأسدي.

<sup>(</sup>۷) مر في ۳: ۱۹۷.

 <sup>(</sup>٨) فرعان بن الأصبح بن الأعرف السعدي التميمي. وبعضهم يسقط (الأصبح). شاعر خضرم أدرك عمر بن الخطاب في خلافته، معدود في اللصوص. ابن قتيبة ٢: ٦٤٤، المرزباني ٣١٦ـ٣١٠، الأمدي ٥١، الإصابة ٣: ٢١٢.

«وتخذ» كقولك ('): تخذت زيداً خليلًا (' ، «واتّخذ» كقوله تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

«وأكان» المنقولة (أكان) التي بمعنى صار وهو قليل الاستعمال ومعنى (أكان زيداً عمراً (أقائل) أصاره قائماً، فحصل (ألم من الهمزة معنى نقل غير الكائن إلى الكون، وهو معنى التصيير (ألم) حكاه المصنف (ألم) عن ابن أفلح قال (ألم) وما حكم به جائز قياساً، لكن لا أعلمه مسموعاً.

قلت: وسيأتي الخلاف إن شاء الله تعالى في كون النقل بالهمزة في المتعدى قياساً. «وألحقوا» أي: العرب «بررأى العلميّة» رأى «الحُلْمية» كقوله:

أراهــم رفقتي حتى إذا مـا تجافى الليل وانخزل انخزالا (١٢)

أولها :

أبت عيناك إلا أن تلجَـــا وتختالا بهائهما اختيــالا وقبل الشاهد: وقبل الشاهد: أبو حنـش يؤرقنـي وطلـق وعمار وآونــة أثـــالا

عن الياء. الحماسة ٤: ١٨ ـ ٢٠، ابن مالك ١: ١٢٨، ١٧٣، ابن الناظم ٧٥، ابن عقيل
 ١: ٣٦٥، المقاصد ٢: ٣٩٨ ـ ٤٠٠، الأشموني ٢: ٢٥، الهمع ١: ١٥٠، آيس ١:
 ٢٥٢، شواهد ابن عقيل ٩٢ ـ ٩٣، الدرر ١: ١٣٣ ـ ١٣٤.

کقوله، د.

<sup>(</sup>٢) ظن ناسخ (د) هذا المثال شعرا فوضعه بين نقطتين.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِمَنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ اللّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلْهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا . ﴾ ١٢٥ النساء (٤).

<sup>(</sup>٤) المنقولة، ظ.

<sup>(</sup>٥) عمروا، ظ.

<sup>(</sup>٦) فيحصل، د.

<sup>(</sup>٧) التصبير، ز، ظ.

<sup>(</sup>٨) في شرح التسهيل ٧٨: ب.

<sup>(</sup>۹) راجع ص ۲۱۵.

<sup>(</sup>١٠) عمرو بن أحمر الباهلي.

<sup>(</sup>١١) تجافا، د، ظ، وأهملت الجيم في، د، قعر، ز.

<sup>(</sup>١٢) من قصيدة قالها في نفر من قومه لحقوا بالشام، فكان يراهم في منامه.

فعداها إلى مفعولين، وكذا في قوله تعالى: ﴿ إِنِّ أَرْسَنِي َأَعْصِرُ خَمْراً ﴾ (١) مضارع (رأى) الحلمية في ضميرين (١) متصلين لمسمى واحد، وذلك مما يختص به (علم) ذات المفعولين وما جرى مجراها، ونوزع في الاستدلال بالبيت بأن (رفقتي) حال، وإضافته غير محضة لأنه بمعنى مرافقيّ، وفي الاستدلال بالآية بأن يكون ([إني أعصر [خمراً]) - نحو: فقدتني وعدمتني.

«و» ألحقوا أيضاً بذلك « (سمع) المعلقة بعين» نحو: سمعتك تقول، واحترز من أن تعلق أب بمسموع نحو: سمعت قراءة زيد أو كلامه، فإنها لا تتعدى الى غيره، قال تعالى ﴿ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَهِ ﴾ .

«ولا يخبر بعدها» أي بعد (سمع) المعلقة بعين. «إلا بفعل دال على صوت» كما مثلنا.

<sup>=</sup> إذا أنا كالذي أجرى لورد إلى آل فلم يدرك بللا تلجا: توغلا في البكاء، ويروى بالحاء المهملة: من ألح المطر إذا دام.

أثال: مرخم (أثالة) على غير قياس؛ لأنه في غير النداء.

تجافى: ارتفع. الخزل: القطع. ورد: ورود الماء. آل: سراب.

بلال: ما يبل به الحلق من ماء أو لبن.

الشجري ١: ١٢٦ - ١٢٧، ١٢٨، ١٣٧ - ١٤٥، ٢: ٩٥ - ٩٥، شرح التسهيل ٧٨: ب، الشجري ١: ٢٠١ م ١٢٠، المتصريح ١: ابن عقيل ١: ٣٧٧ - ٣٧٧، المقاصد ٢: ٤٢١ - ٤٢٥، التصريح ١: ٢٥٠، الهمع ١: ١٥٠، شواهد ابن عقيل ٩٥ - ٩٦، الدرر ١: ١٣٤.

<sup>(</sup>١) ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانَ قَالَ أَحَدُهُ مَا . . . وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِيَّ أَرَىٰ بِيَ ٱحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَا أَكُلُ ٱلطَّايُرُمِنَهُ . . ﴾ ٣٦ يوسف (١٢).

<sup>(</sup>٢) أهملت الضاد في د، ضمير من، ز، وفي (ظ) قسمت بين سطرين.

<sup>(</sup>٣) ليست في، د.

<sup>(</sup>٤) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٥) يعلق، ظ.

<sup>(</sup>٦) فإنه لا يتعدى، د.

<sup>(</sup>٧) أهملت الياء في، د.

 <sup>(</sup>٨) ﴿ وَإِنْ أَحَدُّمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ . . . ثُعَّ أَيْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ٦ التوبة (٩) .

<sup>(</sup>٩) يجبر، ظ.

قال الرضي (١): وأنا لا أرى (١) منعاً من نحو: سمعتك تمشي؛ لجواز سمعت أنك عَشْي اتفاقاً، قال :

سمعت الناس ينتجعون غيثاً فقلت لصيــدح انتجعي بلالا"

بنصب (الناس)، وقد روى برفعه على حكاية الجملة.

وما ذكره المصنف من أن (سمع) المعلقة بعين متعدية إلى اثنين هو مذهب الأخفش والفارسي وابن بابشاذ"،

أراح فريق جيسرتمك الجمسالا كأنهم يريسدون احتمسسالا وقبل الشاهد:

لئيماً أن يكون أصاب مالا ولم أمدح لأرضيه بشعري فلا أخزى إذا ما قيل: قالا ولكن الكرام لهم ثنائي وبعده:

تنافى عند خير فتى يمانٍ إذا النكباء ناوحت الشمالا ندًى وتكرماً ولياب لب إذا الأشياء حصلت الرجالا يروى: (رأيت الناس. . . . ) ولا شاهد عليها

صيدح: اسم ناقته. النكباء: ريح تأتي من بين ريحين.

ناوحت: قابلت، وهذا دليل على شدة الشتاء وقسوة البرد.

حصلت: ميزت الشريف من الوضيع. ذو الرمة ٢٩٩ ـ ٥٥١، المقتضب ٤: ١٠، الكامل ١: ٣٩٦، الصحاح ١: ٣٨١، الكشاف ١: ٢٣، الرضى ٢: ٢٨٧، التصريح ٢: ٢٨٢، الأشموني ٤: ٩٣، الخزانة ٤: ١٧ ـ ٢٠، رغبة الأمل ٤: ١٨٠ ـ ١٨٠.

(٦) أهملت الباءان والذال في، د، والباء والشين في، ظ، باشاذ، ز، وكل هذا تصحيف، وهو أبو الحسن طاهر بن أحمد بابشاذ بن داود (. . ـ ٤٦٩ أو ٤٥٤ هـ / . . ـ ١٠٧٧ أو ١٠٦٢م). من أهل مصر. كان يتجر في اللؤلؤ فذهب إلى العراق وأخذ عن علمائه ثم عاد إلى مصر فاشتغل في ديوان الإنشاء. وكان مبرزاً في اللغة والنحو: تنسك في آخر أيامه، ولزم غرفة في سطح جامع عمرو بـن العاص، فخرج منها ذات ليلة وفي عينيه بقية نوم فسقط من السطح، وكان فيها

<sup>(</sup>١) في شرح الكافية ٢: ٢٨٧.

<sup>(</sup>۲) ادری، ز.

<sup>(</sup>٣) ذو الرمة.

<sup>(</sup>٤) أهملت الغين في، ز، ظ.

<sup>(</sup>٥) من قصيدة مدح فيها بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري مطلعها:

واختاره [ابن الصائغ (() و() ابن أبي الربيع وابن عصفور في شرح الإيضاح، ومذهب الجمهور أن (سمع) لا يتعدى إلا إلى واحد، واختاره ابن الحاجب قال: وهو من الأفعال المتعدية إلى واحد في التحقيق كقولك: (سمعت كلاماً) وشبهه، وقد يتوهم أنه متعد إلى مفعولين/ من جهة المعنى والاستعمال:

أمــا المعنى فلأنه يتوقف<sup>(١)</sup> على مسموع منه، كما تتوقف<sup>(١)</sup> السرقة على مسروق منه، فالوجه الذي تتعدى<sup>(٥)</sup> به<sup>(١)</sup> السرقة إلى مفعولين<sup>(٧)</sup> موجود في السماع.

وأما من جهة الاستعمال فلقولهم (^): سمعت زيداً يقول (٩) ذلك، وسمعته ('') قائلًا، وقوله تعالى: ﴿هَلْ يَسَمّعُونَكُو إِذْ تَدّعُونَ ('') ، فلولا أن الفعل يتعدى إلى مفعولين لم يقل (إذ تدعون)؛ لأن المعنى حينئذٍ: هل يسمعون دعاءكم إذ تدعون؟ وذلك لا يحسن.

222

<sup>==</sup> حتفه. أخذ عنه أبو عبدالله محمد بن بركات السعدي وغيره. ألف: المحتسب في النحو وشرحين على أصول ابن السراج وجمل الزجاجي، وتعليقة في النحو، يقال: إنها تقارب خمسة عشر مجلداً كتبها في عزلته، ولم تبيض، وسهاها تلامذته بعد وفاته تعليق الغرفة. باب شاذ: كلمة أعجمية معناها الفرح والسرور.

معجم الأدباء ١٢: ١٧ ــ ١٩، القفطي ٢: ٩٥ ـ ٩٧، الوفيات ٢: ١٥٥ ـ ١١٥، البغية ٢: ١٧.

<sup>(</sup>١) الصانع، ظ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ليس في، د.

<sup>(</sup>۳) متوقف، د.

<sup>(</sup>٤) يتوقف، ز، ظ.

<sup>(°)</sup> يتعدى، د، ز، ظ، والمناسب ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) إليه، د.

<sup>(</sup>V) أهملت الفاء في، ظ.

<sup>(</sup>٨) فكقولهم، د.

<sup>(</sup>٩) لقول، ز.

<sup>(</sup>۱۰) وسمعت زیداً، د.

<sup>(</sup>١١) ﴿ قَالَ. . . . ﴾ ٧٧ الشعراء (٢٦).

قال (۱) في أمالي القرآن: والجواب عن الأول أن السرقة ليست كالسماع من حيث أن السرقة لا تعقل (۱) باعتبار معناها الذي وضعت له إلا (۱) بمسروق منه، ألا ترى أنك لو قدرت شيئاً موجوداً ليس في يد أحد وأخذته خفية لا يقال: إنك سرقته (۱) لفقدان المسروق منه بخلاف السماع، فإنك لو قدرت صوتاً لفهمت معنى السمع بالنسبة إليه، وكذلك لو قدرت غافلا (۱) عن المسروق منه لم يفهم معنى السرقة، ولو قدرت [غافلا (۱) عن المسموع منه لم يتعذر معنى السماع. يعني أنك لو قدرت (۱) ألمسروق مع غفلته عن المسروق منه (۱) لا يكون المعقول له هو معنى السرقة، ولو قدرت أنه يعقل المسموع مع غفلته عن المسموع منه، لم يتعذر تعقل معنى السماع يعني يكون ما هو المعقول له هو معنى السماع، ثم قال (۱) وإنها المسموع منه بالنسبة إلى السمع كالمشموم (۱) بالنسبة إلى الشم، فكما (۱) أن الشم (۱۱)

والجواب عن الثاني أنهم لما حذفوا المضاف وأقاموا المضاف (١٣) إليه مقامه للعلم [١٥) وجب تقديره باعتبار قرينته، وقرينته لا تكون إلا صوتاً فذكر بعده حال تبين

<sup>(</sup>١) ابن الحاجب.

<sup>(</sup>٢) يعقل، ز.

<sup>(</sup>٣) لا، ظ.

<sup>(</sup>٤) لا يقال له سرقة، ز، ظ.

<sup>(</sup>٥) عاقلاً، ز.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ليس في، د.

<sup>(</sup>٧) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۸) أنه يعقل، د، لعقل، ز.

<sup>(</sup>٩) عنه، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٠) كالمشموم منه، د، ز، ولا معنى للزيادة.

<sup>(</sup>۱۱) کما، د.

<sup>(</sup>١٢) أهملت الشين في، ظ.

<sup>(</sup>١٣) وأقاموا المضاف وأقاموا المضاف، ظ.

خصوصية ليست مفهومة من ذكر المتعلق (۱) فرقائلًا) و(يقول (۲) ذلك) منصوبان على الحال، وليس مثل قولك: سمعت قول زيد قائلًا، ولا مثل: [ضربت (۶) زيداً (۵) ضارباً (۱)؛ لأنه هاهنا قدر عين (۱) الأول، وثمة قدر مثله أو نوعه فافترقا لذلك يعني قدر أنه قائل (۱) عين (۱) القول المضاف إلى زيد، وأما ثمة (۱) فإن (۱) (قائلًا) و(يقول) مثل القول الأول إن كان التقدير: سمعت قول زيد قائلًا أو يقول (أو نوعه إن كان التقدير: سمعت صوت زيد قائلًا أو يقول) (۱) فإن القول نوع من الصوت، ثم قال: ويخرج قوله تعالى: ﴿هُلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (۱) على على أن التقدير هل يسمعون أصواتكم إذ تدعون؟، وهو أبلغ في المعنى المقصود من (هل يسمعون دعاءكم؟)؛ أصواتكم إذ تحقق أنهم لا يدركون هذا الصوت فهم في انتفاء إدراك الدعاء أجدر (۱).

«ولا يلحق (١٤) بأفعال هذا الباب، وليس مراده: ولا يلحق بأفعال التصيير، وإن كان القائل بأن (ضرب) الملحقة يقول (١٥) إنها بمعنى (صير)؛ لأجل قوله: (ولا عرف وأبصر)؛ إذ لم يقل أحد إنها بمعنى (صير)، فتعين أن يكون المراد:

<sup>(</sup>١) التعلق، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) وتقول، ظ.

<sup>(</sup>۳) منصوب، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>٥) زيد، ظ.

<sup>(</sup>٦) أهملت الضاد في، ظ.

<sup>(</sup>٧) غير، ز، ظ.

<sup>(</sup>٨) قابل، ز، ظ.

<sup>(</sup>٩) ثمه، د.

<sup>(</sup>۱۰) وإن فان، د.

<sup>(</sup>١١) ما بين الهلالين مكرر في، ز.

<sup>(</sup>١٢) ﴿قَالَ....﴾ ٧٢ الشعراء (٢٦).

<sup>(</sup>١٣) أهملت الجيم في، ز.

<sup>(</sup>١٤) تلحق، م.

<sup>(</sup>١٥) تقول، ظ.

<sup>(</sup>١٦) لأنه لم يقل إحداهما، ز، ظ.

ولا يلحق بأفعال [هذا (1)] الباب « (ضرب) مع المثل» أي: (ضرب) التي أعملت في (المثل) كقوله تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَمْ مَّنَلًا أَصْحَبُ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ (1) في (المثل) كقوله تعالى: ﴿ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَعِعُواْ (اللَّهُ اللَّهُ فَا فَيْ (اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَيْ (اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَيْ (اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْمُعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

ويسأل لم قدم المثل على المضروب، وهو المفعول الأول؟ (١١) وجوابه: أن المضروب مثلًا يوصف (١٢) بصفة تبين وجه ضرب ذلك الشيء مثلًا لغيره، فلو أخر المثل لطال الفصل بينهما؛ ولهذا قال ابن الحاجب في قصيدته العروضية:

وضرب (١٣) الزرع في صفاتهم مثــلًا

لما كان ذكر الزرع كافياً.

<sup>(</sup>١) ليست في، د.

<sup>(</sup>۲) ۱۳ يس (۳۲).

<sup>(</sup>٣) فاستمعوا، ظ.

<sup>(</sup>٤) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ. إِنَّ ٱلَّذِينَ مَنْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغَلَّقُواْ ذُكِابًا وَلَوِ ٱجْمَعُواْ لَهُ . . . ﴾ ٧٧ الحج (٢٢).

<sup>(</sup>٥) أهملت الياء في، ظ.

<sup>(</sup>٦) واكتفيت ز، ظ.

<sup>(</sup>٧) في شرح التسهيل ٧٨: ب - ٧٩: أ.

<sup>(</sup>۸) عریناه، د.

<sup>(</sup>۹)) سیذکر، د.

<sup>(</sup>١٠) ليست في، ظ.

<sup>(11)</sup> الآخر، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٢) لا يوصف، ز، ظ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱۳) وضورب، د.

«ولا» يلحق بأفعال هذا الباب «(عرف) و(أبصر)، خلافاً لهشام، ولا (أصاب) و(صادف) (() و(غادر)، خلافاً لابن درستويه» لأن هذه الأفعال (() ثبت تعديتها إلى واحد/، فإن جاء بعده (() منصوب فهو منصوب على الحال، والدليل ٢٢٥ على ذلك التزام تنكيره (() . كذا قال الشارح (() .

قلت: هي دعوى لم يقم عليها دليل، بل قام الدليل على خلافها في بعض هذه الأفعال، وهو (غادر)، فقد خكي مجيء منصوبه الثاني معرفة بمقتضى شاهد عربي، ولا أستحضره الآن.

«وتسمى (٢) الأفعال (المتقدمة على (صير) قلبية القيام معناها بالقلب، ولا تختص (١) هذه التسمية بها، بل يسمى بها كل فعل تعلق معناه بالقلب وإن لم يكن ناصباً لمفعولين نحو: عرف وفكر.

«وتختص متصرفاتها» أي متصرفات الأفعال القلبية، وهي ما عدا (هب) ورتعلم القبية الله القلبية الم القلبية الم القبيل المناع المعلم المناع المعلم المناع المعلم المناع المعلم المناع المعلم المناع المعلم المناع ا

وقـال الشـارح : هي مسـألـة خلاف، فالبصريـون علـى المنع، والكوفيون

<sup>(</sup>۱) وصادق، د، ز، ظ.

<sup>(</sup>۲) فعال، د.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطات: بعدها. والصواب ما صنعت.

<sup>(</sup>٤) تنکیرها، د.

<sup>(</sup>٥) ابن قاسم، ولم يختصره ناسخ (د) في هذه المرة.

<sup>(</sup>٦) فلم، د.

<sup>(</sup>۷) ویسم*ی*، ز.

<sup>(</sup>٨) يختص، د، ز، ظ، والمناسب ما صنعت.

<sup>(</sup>۹) ویختص، ز.

<sup>(</sup>۱۰) ويعلم، د.

<sup>(</sup>١١) على التسهيل ٧٩: أ.

«و» في نحو قولك: «زيد أظن أبوه قائم» حيث يقع العامل مؤخراً عن المبتدأ المذي بني عليه الكلام، ويتقدم على المبتدأ والخبر اللذين (٩) له تسلط عليها، [وهما (٩)] معه خبر عن المبتدأ الأول، ومنه قول الشاعر (١٠):

كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة (١١) الأدب

أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب النيتان يرويان بنصب الروي ورفعه، والشاهد إنها يتم على رواية الرفع، وبيانه: أن (وجد) لم تعمل في (ملاك) و(الأدب)، فحمل ذلك على أنها ملغاة مع تقدمها، وهو محمل مستضعف؛ لأن الإلغاء إنها يكون بتوسط العامل بين المعمولين أو تأخره عنهها؟ لذلك خرجوه على أن (وجد) لم تلغ، وقدروا المفعول الأول ضمير الشأن، والجملة الاسمية في محل نصب

4)

**{**}

<sup>(</sup>١) ليس في، د.

<sup>(</sup>٢) ويضعفه، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ساقط من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) ويضعف، ز، ظ.

<sup>(</sup>٥) أحق، ز.

<sup>(</sup>٦) يكون، ز.

<sup>(</sup>٧) أهملت الظاء في، د.

<sup>(</sup>۸) معرضاً بهن، د.

<sup>(</sup>۹) الذي، د.

<sup>(</sup>١٠) بعض الفزاريين، ولم يسموه.

<sup>(</sup>١١) الشمة، ز.

<sup>(</sup>١٢) ثاني بيتين رواهما أبو تمام، وقبله:

وإنها جاز ذلك مع ضعفه، لأن أفعال القلوب ضعيفة؛ إذ ليس تأثيرها بظاهر (۱) كالعلاج، وأيضاً معمولها في الحقيقة مضمون الجملة لا الجملة كها مر، وسيبويه (۱) لا يحمل ما في البيت على الإلغاء، [بل على التعليق (۱)]، ويقول (1): اللام مقدرة حذفت للضرورة وبعضهم يقول: ضمير الشأن مقدر بعد الفعل [القلبي (۱)]، وهذا أقرب؛ لثبوت ذاك ضرورة في غير ذلك من نواسخ الابتداء، كقوله (۱):

إن من يدخل الكنيسة يوماً يلق فيها جآذرا" وظباء"

[فعلى هذا الفعل"] عامل لا ملغى ولا معلق. «وبجوازه بلا قبح ولا ضعف في نحو: رَيد قائم ظننت» حيث تأخر (٩) العامل عن الجزئين اللذين له تسلط

\_\_\_ مفعـولاً ثانياً، وقيل: إن (وجد) معلقة بلام مقدرة، أي: وجدت لملاك...، أما على النصب فلا شاهد في البيت؛ لأن (وجد) عاملة في المفعولين.

إيضاح البيت الأول: على رواية الرفع تكون جملة (والسؤة اللقب) في محل نصب حال، أما على رواية النصب فيوجه بوجهين:

أ \_ اللقب: مفعول به، والعامل (ألقبه). السوءة: مفعول معه.

ب\_السوءة: مفعول به لفعل محذوف، ومحلها بعد (اللقب)، فحذف العامل وقدم المعطوف عليه، والأصل: ولا ألقبه اللقب، ولا أسوؤه السؤة. الحماسة: ٣: ١٤٧- ١٤٩، المقرب ١: ١١٧، ابن الناظم ٧٧، ١١١، الرضي ٢: ٢٨٠، ٢٥٧، ابن عقيل ١: ٢٧٢ \_ ٢٠٣، المقاصد ٢: ١١١ \_ ٢١٨، ٣: ٨٩ \_ ٩١، التصريح ١: ٢٥٨، الأشموني ٢: ٢٧٣، المقاصد ٢: ١٥٨، الخزانة ٤: ٥ \_ ٧، ٣٣٢، شواهد ابن عقيل ٩٥، النرر ١: ١٣٥.

<sup>(</sup>١) أهملت الظاء في، ز.

<sup>(</sup>٢) لم يختصره في، د، خلافاً لعادته.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ساقط من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) وتقول، ظ.

<sup>(</sup>٥) ليس في، د.

<sup>(</sup>٦) الأخطل فيها قيل، وليس في ديوانه.

<sup>(</sup>۷) جاآذرا، د، حاذرا، ز، ظ.

<sup>(</sup>۸) مرفي ص ۲۲.

<sup>(</sup>٩) أخر، د.

على نصبهها. «وزيد ظننت قائم» حيث يتوسط بينهها، والإلغاء في المسألة الأولى \_ وهي مسألة التأخر - أقوى عند الجميع من الإعمال، وأما مسألة التوسط فقيل: هما سواء، وقيل: الإعمال أرجح، وظاهر كلام المصنف الأول.

«وتقدير ضمير الشأن أو اللام المعلَّقة في نحو: ظننت زيد قائم» حيث يكون العامل مصدراً «أولى من الإلغاء». وقد تقدم (١) أنه خرج على ذلك نحو:

أني وجدت ملاك الشيمة (٣) الأدب

وعلى كل منهما فالجملة الاسمية (أ) في محل نصب: أما على تقدير ضمير الشأن فعلى أن تكون (١) الجملة في محل أن تكون (١) الجملة في محل المفعول الثاني وأما على تقدير لام التعليق فعلى أن تكون (١) الجملة في محل المفعولين (١).

«وقد يقع» الفعل (^) «الملغى بين معمولي (إنّ) » كقوله ():

إن المحب علمت مصطبر (۱۲) ولديه ذنب الحب مغتفر (۱۲) (روبين (۱۲) (موف) ومصحوبها» كقول زهير (۱۳) :

<sup>(</sup>١) التأخير، د.

<sup>(</sup>٢) في ص:

<sup>(</sup>٣) الشمة، ز.

<sup>(</sup>٤) اسمية، د، ظ.

ه) يكون، د، ز، ظ، والضمير عائد على الجملة، فالتأنيث متعين.

<sup>(</sup>٦) يكون، د، ز.

<sup>(</sup>V) نصب المفعولين، ز، ظ.

 <sup>(</sup>٨) ألحقت في (ن) بالمتن، ويبدو من حال الحط في (ظ) أنها كذلك، ولكن مدادها في (د) مداد الشرح وليست في (م)، والمختار ما صنعت.

<sup>(</sup>٩) لا يعرف.

<sup>(</sup>۱۰) إنه مصطبر، ز.

<sup>(</sup>١١) لم يذكروا له سابقاً ولا لاحقاً. شرح التسهيل ٧٥: أ، ابن الناظم ٧٧، المقاصد ٢: ٤١٨ \_ - ٤١٩، يَس ١: ٢٥٣.

<sup>(</sup>۱۲) أوبين، د.

<sup>(</sup>۱۳) ابن أبي سلمي.

وما أدري \_ وسوف إخال أدري \_ أقــوم آل حصن أم نســاء؟ (١) قلت: يرد [هذا"] على قولهم: [إن] الإلغاء ترك العمل لا لمانع؛ ضرورة أن العمل (١٤) هنا غير ممكن، فتأمله.

«وبين معطوف ومعطوف عليه» كقوله (°):

فها (٢) جنة الفردوس أقبلت تبتغي ولكن دعاك الخبز أحسب والتمر (٨)

«وإلغاء ما بين الفعل ومرفوعه» نحو: قام ظننت زيد، ويقوم ظننت زيد. «جائز لا واجب، خلافاً للكوفيين» / ورجح الخضراوي (٩) وأبوحيان أقولهم ؛

(١) من قصيدة هجا فيها بني عليم. مطلعها:

فيمن فالقروادم فالحسساء عفا من آل فاطمة الجواء وقبل الشاهد:

حُميًا الكاس فيهم والغناء يجسرون البرود وقد تمشست

فان تكن النساء غبآت فحن لكل محصنة هداء يروى: (... وقد تفشت) (رجال آل...) (فإن قالوا النساء...).

الجواء، يمن ـ بكسر الياء وضمها، والثاني قليل، القوادم، الحساء: الأربعة مواضع. حميا الكأس: سورتها. حصن: من كلب، وهو حصن بن كعب بن عليم. هداء: زفاف. زهير ٥٥ ـ ٨٦، الشجري ١: ٢٦٦، ٢: ٣٤٤، التبريزي ١: ١٣، شرح التسهيل ٧٩: أ، ١٣٠: ب، المغني ١: ٠٤، ١٤٨، ٢: ٤٣٨، ٤٤٤، السيوطي ١: ١٣٠ ـ ١٣١، ٨٢٠ : ٢٠٨٠، الحمع ١: ١٥٣، ٢٤٨، ٢: ٧٢، يَس ١: ٢٥٣، العباسي ٢: ٢٥ ـ ٣٥، الدرر ١: ١٣٦، ٢٠٦، ٢: ٨٩.

(۲) لیست فی، د.

(۳) سقطت من، ز، ظ.

(٤) العمال، ز.

(٥) لم أقف على اسمه.

(٦) وما، ز، ظ.

(٧) الخير، ز، ظ.

(٨) شرح التسهيل ٧٩: أ، الهمع ١: ١٥٣، الدرر ١٣٦١.

(۹) محمد بن يحيى بن هشام.

(۱۰) جیان، ز، وهو تصحیف.

وذلك لأنه لا ينصب (١) إلا ما كان مبتدأ قبل مجيء (ظننت)، ولا يبتدأ بالاسم إذا تقدمه الفعل، وهي حجة ظاهرة، واستند البصريون إلى السماع استدلالاً بقول الشاعر (٢):

شجاك أظلن (٢) ربع الظاعنينا (٥)

فإنه يروى برفع (ربع) ونصبه. وإنها يتأتى ذلك على قولهم، وقد نوزع فيه بأنا لا نسلم أن (شجاك ) فعل ومفعول، بل هو مضاف ومضاف إليه، فعلى تقدير (۱) رفع البربع يكون (شجاك ) مبتدأ، و(ربع الظاعنين) خبره، والعامل ملغى لتوسطه بين المفعولين (۱)، وهو جائز بلا قبح، وعلى تقدير نصب الربع يكون (شجاك ) منصوباً بفتحة مقدرة على الألف، على أنه مفعول أول تقدم، و(ربع الظاعنين) مفعول ثان، و(أظن) عامل ولا إلغاء.

[والشجى: الحن ، والمعنى: أن السبب حزنك ربع الأحبة الظاعنين أي المرتحلين باعتبار ما تثيره عندك رؤيته خالياً منهم من لوعة الفراق وتذكر أوقات المرتحلين باعتبار ما مثيره المعنى عند من يرى (شجاك الله ومفعولاً (١٢) أي الأنس الفائتة ، وهذا مثل المعنى عند من يرى (شجاك ) فعلاً ومفعولاً أي

<sup>(</sup>١) ينتصب، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) لم يسموه.

<sup>(</sup>٣) أهملت الشين في، ز.

<sup>(</sup>٤) أطن، د.

<sup>(°) ......</sup> ولـم تعبى بعدل العاذلينا ولـم تعبى بعدل العاذلينا لم أعرف عنه شيئاً. ابن الناظم ۷۷، المغني ۲: ۳۳۲، المقاصد ۲: ۱۹۹ـ ۲۰۰، التصريح ۱: ۲۰۲، الأشموني ۲: ۲۸، السيوطي ۲: ۸۰۲ م. ۱۸۰۸، الهمع ۱: ۱۵۳، الدرد ۱: ۱۳۳.

<sup>(</sup>٦) تقديره، ظ.

<sup>(</sup>۷) یرفع، ز، ظ.

<sup>(</sup>۸) المعمولين، د.

<sup>(</sup>٩) أنه، ز.

<sup>(</sup>۱۰) تنثره، ز.

<sup>(</sup>١١) الغايته، ز.

<sup>(</sup>١٢) مفعولًا وفعلًا، ظ.

أحزنك ربع الظاعنين، والإسناد مجاز من قبيل الإسناد إلى السبب، أي: أحزنه الله عند رؤية الربع الخالي من الأحبة]

«وتوكيد الملغى بمصدر منصوب قبيح» نحو: [زيد الملغى بمصدر منصوب قبيح» نحو: [زيد اللغي طناً قائم؟ إذا التوكيد دليل الاعتناء بحال ذلك العامل والإلغاء [ظاهر الله عنه المنافي المن

«وبمضاف إلى الياء ضعيف» نحو: زيد ظننت ظني منطلق؛ لأن عدم ظهور النصب يكسر من سورة (ئ) القبح . «وبضمير أو اسم إشارة أقل ضعفاً» . نحو: زيد ظننته قائم، وزيد أحسب ذلك ـ قائم؛ وإنها كان ذلك أقل ضعفاً، لأن الضمير واسم الإشارة ليسا بصريحين في المصدرية .

والحاصل أن سبب القبح في المسألة الأولى تقوية الفعل بإعادة مصدره صريحاً وظهور أثره لفظاً وهو النصب صريحاً، وأما الثانية فسقط منها الثاني، [وأما الثالثة فسقط منها الثاني (١) والأول جميعاً.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين مغاير لما في، د، وقد رجعت إلى (ك) فوجدت ما فيها مماثل لما في (د)، وفي ما يلي نصه:

<sup>(</sup>ومعنى البيت أن ظعن الأحبة من ربعهم الذي كانوا القاطنين به هو المشجى لك، والشجى بطلق ويراد به ما ينشب في الحلق من عظم وغيره، فعلى الأول جعل ظعن الأحبة ومفارقتهم شجى له، أي: حزناً باعتبار أن ذلك سبب فيه، وعلى الثاني يكون استعارة، شبه مفارقة الأحبة بها يعترض في الحلق من عظم وغيره من جهة أن كلاً منها مؤثر للألم والتأذي المفضي إلى الهلاك). انتهى. وقد أصلحت ما في النسختين من هز متروك وحرف مهمل أو معجم، وحقه العكس، وقد انفردت (د) بالأخطاء الآتية: (ما ما ينشب) (أن يكون) (والتنادب المفضى).

<sup>(</sup>٢) ليست في، ز.

<sup>(</sup>٣) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) بكثرة من صور، ز، ظ.

<sup>(</sup>٥) مصدرة، د.

<sup>(</sup>٦) فأما، ز، ظ.

<sup>(</sup>٧) سقطت من، ز، ظ، وأضيفت في هامش (د).

"وتؤكد" الجملة بمصدر الفعل بدلاً من لفظه منصوباً "نحو: زيد قائم ظني أو ظنا، وكذا مع التوسط، ويكون مؤكداً لغيره. "فيلغى" [أي"] المصدر المذكور "وجوباً" الأنه من جملة أخرى، كما أن المصدر في (زيد ابني حقاً) لكذلك، وحينتذ فلا تسلط له على ما قبله؛ ولأنه جيء به بعد تمام تلك الجملة لتوكيدها ورفع الاحتمال عنها، والعامل لابد من تصور كونه سابقاً على معموله، وقد يعلل "[أيضاً] بأن معمول المصدر لا يتقدمه، ويرد بأنه ليس في تأويل حرف مصدري، ويجاب بأنه لم تنحصر علة المنع في ذلك، بدليل أسماء الأفعال على الأصح.

وقد ذكر المصنف خلافاً في: (ضرباً زيداً ) بالنسبة إلى تحمل الضمير، وجواز تقديم المفعول على المصدر، وصحح الجواز، فلا يكون علة المنع عنده ذلك، «ويقبح تقديمه» أي: تقديم المصدر، فخرج التوسط، فلا قبح فيه، ويدل على ذلك جعله المسألة بعدها قليلة القبح مع التقديم على جميع الجملة، وإنها قبح تقديمه؛ لأن ناصبه فعل تدل (عليه الجملة، فكها يقبح تقديم (حقاً) في قولك: (زيد ابني حقاً) يقبح تقديم هذا.

قال المصنف<sup>(۱)</sup>: ولـذلـك لم يعمل لأنه لو عمل وهو مؤكد لاستحق<sup>(۱)</sup> التقديم بالعمل، والتأخير بالتأكيد<sup>(۱)</sup>، واستحقاق شيء واحد تقديماً وتأخيراً في حالة واحدة محال. «ويقل القبح في نحو: متى ظنك زيد ذاهب» بنصب (ظنك) مفعولاً مطلقاً مؤكداً، والأصل<sup>(۱)</sup>: متى زيد ذاهب ظنك؟.

<sup>(</sup>۱) وتوكيد، ظ.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ليس في، د.

<sup>(</sup>٣) تعلل، ز.

<sup>(</sup>٤) زيد، د.

<sup>(°)</sup> يدل، د، ظ، والملائم ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) في شرح التسهيل ٧٩: أـ ٧٩: ب.

<sup>(</sup>۷) يستحق، ز.

<sup>(^)</sup> بالتوكيد، د.

<sup>(</sup>٩) الأصل، ز، ظ.

وقد سبق أن القبح \_ في [نحو ' ]: متى ظننت زيد ذاهب \_ قليل ' فقلته هنا أولى . 
(و إن جعل (متى) خبراً لـ (ظن) فأخرج المصدر المذكور عن التوكيد ، وتقدير كونه مقدماً من تأخير فجعل مبتدأ والظرف خبره «رفع» المصدر ( حينئذ ، لأنه مبتدأ كما قلنا . «وعمل وجوباً » فينصب المفعولين لأنه إذ ذاك ليس بمصدر مؤكد ولا بدل من اللفظ بالفعل . ولكنه مقدر بحرف مصدري والفعل كما تقول ( ' ) : متى ضربك زيداً ( )

فإن قيل: هلا جاز إلغاؤه، كما في قولك: متى ظننت (١٠) زيد قائم؟ إذا قدرت/ ٢٢٧ (متى) ظرفاً لـ(قائم) أو لـ (ظننت ).

فالجواب: أن (ظننت) في المثال المذكور قد تأخرت عن معمول معمولها أو عن معمولها و عن معمولها و عن معمولها فضعفت، وأما هنا فإنها تأخرت عن معمول عامل أجنبي، وهو الاستقرار. فإن قيل: بل هو معمول للظن؛ إذ هو خبره.

فالجواب: أن المعتبر هنا العمل الذي هو من جهة أحرف الفعل ومعنى الحدث لا ذلك العمل، فإنه باب آخر، ألا ترى أن خبر المصدر يتقدم عليه، نحو: حسن قيامك، مع قولنا: إن المبتدأ عامل في الخبر، ومع قولنا: إن معمول (^) المصدر لا يتقدم على المصدر؟.

«وأجاز الأخفش والفراء إعهال المنصوب في الأمر» نحو: ظناً زيداً منطلقاً.

<sup>(</sup>١) ليست في، د.

<sup>(</sup>۲) راجع ص ۱۹۰.

 <sup>(</sup>٣) ألحقت في (ز) بالمتن، وليست في، م، أما في (د، ظ) فيبدو أن المداد مداد المتن وليس قاطعاً
 لأجل التصوير..

<sup>(</sup>٤) يقول، ز.

<sup>(</sup>٥) زي*د*، د

<sup>(</sup>٦) طننت، د.

<sup>(</sup>٧) سقط الجار من، د.

<sup>(</sup>٨) المعمول، ظ.

والجار والمجرور ظرف مستقر (١) في محل نصب على الحال من (المنصوب) و(في) للمصاحبة مثلها في: ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، فِي زِينَتِهِ ۚ ﴾، ولا يكون لغواً متعلقاً بالإعمال؛ إذ لا معنى له.

والمعنى على الأول: أنهما أجازا إعهال المصدر المنصوب مصاحباً للأمر، أي: للدلالة على الأمر".

«والاستفهام» نحو: أظنا عمراً (١) ذاهباً.

وهذا لا ينبغي أن يكون قول هذين فقط، بل قول الجميع؛ لأن (ظناً زيداً قائماً) بمنزلة (ضرباً [زيداً "])، وهو قياس، وكذا أظناً، نحو: أقائماً وأقاعداً.

«وتختص أيضاً» الأفعال «القلبية المتصرفة» لا غير المتصرفة، ليخرج (تَعَلَّمُ) و(هَبُ) «بتعديها معنى لا لفظاً إلى ذي استفهام ""» نحو: علمت أزيد قائم أم عمرو؟ .

وأطلق المصنف الاستفهام، فشمل الاستفهام بـ(هل) نحو: علمت هل زيد قائم؟: وفيه خلاف، فأجازه قوم ومنعه آخرون، مع اتفاقهم على جواز: علمت أزيد ما قائم أم عمرو؟ .

وقال ابن الحاجب: فالمجيزون نظروا إلى صورة الاستفهام في الموضعين، والمانعون نظروا إلى أن مضمون الاستفهام لا يصح أن يكون متعلقاً للعلم إلا بتأويل، وهو أن يكون ما يقال في جوابه، والذي يقال [في (١٠) جواب الاستفهام مع (أم) أحد الشيئين

<sup>(</sup>١) مستقل، ز.

<sup>(</sup>٢) ﴿ . قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنياينَكِتَ لَنَامِثُلَمَاۤ أُوقِى قَنْرُونُ إِنَّهُ لَذُوحَظِ عَظِيمٍ ﴾ ٧٩ القصص (۲۸).

<sup>(</sup>٣) عليه، د.

<sup>(</sup>٤) عمروا، ظ.

<sup>(</sup>٥) ليست في، د.

<sup>(</sup>٦) ويختص، ز.

<sup>(</sup>٧) الاستفهام، د.

<sup>(</sup>۸) زید، ز، ظ.

<sup>(</sup>٩) ليست في، ز.

قيام إلى زيد أو غيره حتى يصح أن يقال: تعلق العلم بذلك حسبها تعلق مع (أم)، وإنها جوابه (نعم) أو (لا)، فهو غير متعين، وكيف يصح تعلق العلم بذلك؟.

«أو» إلى «مضاف إليه» أي: [إلى (١٠)] مضاف إلى ذي استفهام، نحو: علمت غلام من عندك؟.

ولقــذ علمـت لتأتيّـنَّ منيّتــي إن المنايــا لا تطيــش سهامهـــا (١٠٠

<sup>(</sup>١) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>٢) ولو، ز.

<sup>(</sup>٣) أهملت التاء في، د، معندين، ز، معندين، ظ.

<sup>(</sup>٤) من محکوم به بمحکوم علیه، د.

<sup>(</sup>٥) فاستفهام، ز، استقام، ظ.

<sup>(</sup>٦) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٧) ﴿ . . وَيَنَعَلَمُونَمَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ . . . وَلِيِنْسَ مَاشَكَرُوْاْدِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ ١٠٢ البقرة (٢)

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ليس في، د.

<sup>(</sup>٩) لبيد رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١٠) هذه رواية النحويين لهذا البيت، والصدر لم يثبت في معلقة لبيد ـ رضي الله عنه ـ لا في الديوان ولا في كتب المعلقات، وإنها الثابت فيهن:

(٣) النعتيتين، د، بإهمال التاء الثانية.

```
وفي الغرة (١) أن لام القسم لا تعلق. «أو» إلى تالي «(ما) و(إن) (١) النافيتين (٣)
                                       _ صادفن منها غرة فأصبنه
                ونقل السيوطي عن ابن هشام في شرح شواهده أن الشاهد يروى هكذا:
                                       ولقد علمت لتأتين منيتي
 لا بعدها خوف على ولا عدم
                                                           ومطلع المعلقة:
                                       عفت الديار محلها فمقامها
 بمنئ تأبد غولها فرجامها
                                                           وقبل الشاهد:
                                       خنساء ضيعت الغريس فلم يرم
 عرض الشقائق طوفها وبغامها
                                        لمعفّر قَهد تنازع شِلَوه
 غُبْسٌ كواسب لا يُمنّ طعامها
                                        باتت وأسبل واكف من ديسة
 يروي الخمائل دائماً تسجامها
 عفت: درست. منى، غول، رجام: مواضع في تحديدها اختلاف راجعه في السبع الطوال.
 خنساء: من الحنس، وهو تأخر الأنف في الوجه، يصف بقرة وحشية. الغرير: ولد البقرة،
 وأصله الخروف. لم يرم: لم يبرح. عرض: ناحية. الشقائق، جمع شقيقة: أرض غليظة بين
 رملتين. طوفها: طوفانها: بغامها: صوت تختلسه البقرة. معفر: ترك من الرضعة والرضعتين؛
 استعداداً لفطامه. قهد: ضرب من الضأن آذانهن صفار تعلوهن حمرة. شلوه: بقيته. غبس،
 جمع أغبس من الغبسة: صفرة إلى سواد، يصف ذئاباً. يمن: من المنة. لا تطيش: لا تخفّ.
 أسبل: سال. واكف غزير. ديمة: مطريدوم ليس بالشديد. الخيائل: جمع خيلة رملة تنبت
                                              الشجر وتعشب. تسجامها: صبها
                                          الكلام على الشاهد: خرِّج على وجهين:
               أ - (علم) مُنَزَّلة مَنزلِةَ القسم، فالجملة بعدها جوابه، ولا عمل لها حينئذ.
  ب - (علم) على أصلها، والـلام، في (لتأتين) علقتها عن العمل، والجملة جواب لقسم
                   مقدم، والتقدير: والله لتأتين، وموضع القسم وجوابه نصب بـ (علم).
  لبيد ١٦٣ - ١٨٠، سيبويه ١: ٤٥٦، السبع ١١٥ - ٥٩٧، شرح التسهيل ٧٩: ب، ابن
  الناظم ٧٨، الرضي ٢: ٢٨١، ٣٥٧، المغنى، ٢: ٤٤٨، ٥٥٥، شذور الذهب ٣٥٦،
  القرشي ٢٨٨ ـ ٣٣٣، المقاصد ٢: ٥٠٥ ـ ٤٠٨، التصريح ١: ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٩،
   الأشموني ٢: ٣٠، السيوطي ٢: ٨٢٨ ـ ٨٢٩، الهمع ١: ١٥٤، الحزانة ٤: ١٣ ـ ١٤،
                                                      ٣٣٢، الدرر ١: ١٣٧.
                                  (١) العزة، ظ، والصواب (الغرة)، كتاب لابن الدهان.
                                                                  (٢) أو إن، م.
```

9 )}

أخ

1

التز

وفد

الو

-[[ء

(1)

**(Y)** 

**(T**)

**(**\(\xi\)

(°)

**(7)** 

**(Y)** 

(^)

(4)

(11)

(11)

**(۱۲)** 

(17)

(11)

(10)

(11) و

νi (1Λ)

نحو: ﴿ وَظُنُّوا (') مَا لَحْمُ مِن مِّحِيصِ (') ﴿ لَقَدْعَلِمْتَ مَاهَا وُلَاّءِ يَنطِفُونَ (') ﴾ ﴿ لَقَدْعَلِمْتَ مَاهَا وُلَاّءِ يَنطِفُونَ (') ﴾ ﴿ وَتَظُنُّونَ (') إِن لِيَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (') ﴾ .

واحترز بـ (النافيتين) من غيرهما كـ (ما) الموصولة و(إن) المخففة من الثقيلة. «أو (لا)» نحو أظن لا يقوم زيد، وهو من أمثلة ابن السراج، ولم يذكرها المغاربة (ألا)» نحو أظن لا يقوم زيد، وهو من أمثلة ابن السراج، ولم يذكرها المغاربة ألا ويسمى» ما ذكر «تعليقاً» أخذاً من قولهم: امرأة معلقة، أي (ألم نه عقودة [الزوج أله تكون أله كالشن المعلق، لامع الزوج لفقدانه، ولا بلا (أنه زوج لتجويزها وجوده (أنه فلا تقدر أنه التزوج ، فالفعل المعلق عن العمل عنوع من العمل لفظاً، عامل معنى وتقديراً، وفسره المصنف (أنه في الاصطلاح بأنه إبطال العمل لفظاً لا محلاً على سبيل الروجوب، وأورد أن من التعليق ما هو على سبيل الجواز، كما سيأتي في مسألة : (إعلمت (١٥٠)) زيداً أبو من هو).

وقيل (١٦٠): التعليق ترك العمل في اللفظ لا في التقدير لمانع وهو كالأول، أو هو

<sup>(</sup>١) فظنوا، ز، ظ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ... ﴾ ٤٨ فصلت (٤١).

<sup>(</sup>٣) ﴿ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُ وسِيهِ مَد . . . ﴾ ٦٥ الأنبياء (٢١).

<sup>(</sup>٤) ويظنون، ظ، تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ﴿ يَوْمَ يَذْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ يِحَمَّدِو. . . . ﴾ ٢٥ الإسراء (١٧).

<sup>(</sup>٦) العامرية، ز، ظ.

<sup>(</sup>V) إلى، ز.

<sup>(</sup>٨) ليست في، ز.

<sup>(</sup>۹) یکون، ز.

<sup>(</sup>۱۰) بدون، د.

<sup>(</sup>١١) وجودها، د، ز، ظ، ولا يصح؛ لأن الضمير عائد على الزوج.

<sup>(</sup>۱۲) يقدر، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۳) والفعل، د.

<sup>(</sup>١٤) في شرح التسهيل ٧٩: ب.

<sup>(</sup>١٥) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٦) وقبل، ظ.

<sup>(</sup>۱۷) إذ، د.

[هو <sup>(۱)</sup>، وفيه <sup>(۲)</sup> نظر.

وإنها أثبتوا العمل بحسب المحل والتقدير مع التعليق؛ لأن النصب يظهر في التابع، تقول: عرفت من زيد وغير ذلك من أموره، واستدل عليه ابن عصفور (٢) بقول كثير :

وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت (٥)

بنصب (موجعات)، وليس بقاطع؛ لاحتمال أن تكون (ما) زائدة والبكاء مفعولاً (۱) إنصب (موجعات)، وليس بقاطع؛ لاحتمال أن تكون (ما) زائدة والبكاء مفعولاً (۱) [به (۱) ، وأن (۱) الأصل: ولا أدري موجعات القلب، فيكون من عطف الجمل، أو أن الواو للحال، و(موجعات) اسم (لا)، أي وما كنت أدري قبل عزة والحالة (۱۹) أنه

<sup>(</sup>١) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>٢) ففيه، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن علي بن مؤمن.

<sup>(</sup>٤) أهملت الثاء في، ز، ظ، والياء في، ز، وهو كثير عزة.

من قصيدة جيدة وقع فيها شواهد كثيرة بمسائل نحوية، وقد النزم في قافيتها اللام والتاء إلا في بيت واحد، وهو:

فَهَا أَنصَفَت: أَمَا النساء فبغَضت إليَّ، وأما بالنوال فضنَّتِ مطلعها:

خليلي هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكما ثم أبكيا حيث حلت ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوباً إذا صليتها حيث صلت ويعد:

وقد حلفت جهداً بها نحرت له قریش غداه المأزمین وصلت یروی: (... رسم عزة..) (... ثم انظرا...) (... ما الهوی) (... موجعات الحزن....).

كثير ١: ٣٥ ـ ٥٩، القالي ٢: ١٠٧ ـ ١١٠. الأغاني ٩: ٢٩ ـ ٣٠، المغني ٢: ٢٦٠ المقاصد ٢: ٣٠ ـ ٢٥٠ التصريح ١: ٢٥٧ ـ ٢٥٨، الأشموني ٢: ٣٢، السيوطي ٢: ٨١٨ ـ ٨١٨، ٨٣٤، الحزانة ٢: ٣٧٨.

 <sup>(</sup>٦) أن يكون البكاء مفعولًا وما زائدة، د.

<sup>(</sup>٧) ليست في، د.

<sup>(</sup>٨) أو أن، ز.

<sup>(</sup>٩) والحال، ز.

لا موجعات [القلب] موجودة [ما(١)] البكاء (١).

«ويشاركهن» أي الأفعال القلبية «فيه» أي في التعليق. «مع الاستفهام (نَظر)» قلبية [كانت] نحو: ﴿فَأَنظُرِى (٣) مَاذَا تَأْمُرِينَ (١) ﴿، أو بصرية (نَ نحو: ﴿فَأَنظُرِى أَنَّا مَأْمُرِينَ أَنَّهُمْ أَبُّا أَذْكَى طَعَامًا ﴾ (١)

قال الأستاذ<sup>(۷)</sup> أبو جعفر بن الزبير الزبير الم يذهب أحد إلى تعليق (انظر) يعني البصرية ـ سوى ابن خروف او وتبعه أبو الحسن ـ يعني ابن عصفور ـ، وقد ذكر البصرية تعليق (آنظر )، ثم حمل الناس ذلك على النظر بمعنى التفكر. (وأبصر) نحو:

<sup>(</sup>۱) سقطت من، د، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) بالبكاء، د، والبكاء، ز.

<sup>(</sup>٣) فانظري أي، ظ، وليس صحيحاً.

<sup>(</sup>٤) ﴿ قَالُواْ غَنَ أُوْلُواْ فُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ ۚ إِلَيْكِ. . ﴾ ٣٣ النمل (٢٧).

<sup>(</sup>۵) بصرته، ز.

<sup>(</sup>٦) ﴿ . قَالُواْرَبُكُمْ أَعْلَوُ بِمَا لِبِنْتُمْ فَكَابِعَثُواْ أَمَلَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ . . فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْ لَهُ وَلِلْكُمْ أَعْلَوُ بِمَا لِيَعْتُمْ أَمَدُ أَلَى الْمَالِ الْمُعْفَ . (١٨) . مِنْ لُهُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحِثُمْ أَحَدًا ﴾ ١٩ النكهف . (١٨) .

<sup>(</sup>V) أهملت الذال في، د، ز.

<sup>(</sup>٨) اين ، د.

<sup>(</sup>٩) أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي (٦٣٧ - ٧٠٨ - ١٢٣٠ - ١٣٠٨م) متصرف في فنون شتى من العلوم النظرية متفوق فيها، معروف بفصاحة اللسان وقوة العارضة وثبات الجنان، صداع بالحق دماغ للباطل. من أصل عربي، ومولده بجيّان، ومنشأه بغرناطة، وكان خطيب الجامع فيها، وفيها أقرأ وأفاد، وانقطع إليه علم الحديث في المغرب من أشهر تلامذته، أبو حيان، وروى عنه: أبو الخطاب بن خليل، وعبدالرحمن بن الفرس، وابن فرتون، صنف: تعليقاً على كتاب سيبويه، صلة الصلة \_ ط (ذيل به الصلة لابن بشكوال)، ملاك التأويل في المتشابه اللفظ في التنزيل، البرهان في ترتيب سور القرآن، الإعلام بمن ختم به القطر الأندلسي من الأعلام. الدرر الكامنة ١: ٨٤ ط حيدر أباد ١٩٤٥ \_ ١٩٥٠. البغية ١: ٢٩١ \_ ٢٩٢، الشذرات ٢: ٢١.

<sup>(</sup>١٠) خاروف، ز، وناسخها سيلتزم هذا غالباً في ما يأتي، ولكنه مخطىء.

<sup>(</sup>۱۱) راجع الكتاب ۱: ۱۲۰.

<sup>(</sup>۱۲) النظر، ز.

تبصر خلیلیً هل تری من ظعائن (۱)

(١) جاء هذا المصراع صدرا لبيتين في قصيدتين لامرىء القيس وزهير بن أبي سلمى، وعجزه عند
 الأول:

...... حزمي شعبعب

وعجزه عن الثاني:

تحملن بالعلياء من فوق جرثم

أما قصيدة الأول فمطلعها:

خليلي مرّابي على أم جندب نقضّي لبانات الفؤاد المعذب وقبل الشاهد:

وقالت متى يبخل عليك ويعتلل يسؤك وإن يكشف غرامك تـــــدرب وبعده

علـون بأنطـاكيـة فــوق عتمـة كجـرمة نخــل أو كجنــة يشـرب وأما قصيدة الثاني فهي معلقته المعروفة، ومطلعها:

أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتشلم وقبل الشاهد:

فلما عرفت الدار قلت لربعها ألا انعم صباحاً أيها الربع واسلم وبعده في الديوان:

علون بأنماط عتاق وكِـلَـــةٍ وراد حواشيها مشاكهــة الـــدم وفي السبع الطوال:

جعلن القنان عن يمين وحزنه وكم بالقنان من محمل ومحرم يروى: (لنقضي حاجمات...) (..كجربة....) (ألاعم...) (وعمالين أنهاطا...) (علون بانطاكية فوق عقمة) ـ وهذا المصراع روي في القصيدتين.. (سلكن ضُحيًا...). لبانات: حاجات. عقمة: ضرب من الوشي، أو ثوب أحمر.

انطاكية: بلد بالشام. جرمة. ما صرم من النخل وصار في الأرض. جربة: موضع فيه نخل وزرع. شعبعب: اسم ماء. الدمنة: آثار الديار. حومانة: مكان غليظ منقاد الدراج: بضم الدال وكسرها ـ موضع أيضاً ـ ظعائن، جمع ظعينة: الدال وكسرها ـ موضع أيضاً ـ ظعائن، جمع ظعينة: المرأة في الهودج، ثم أطلق توسعاً على كل امرأة. والظعائن ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع، لكن صرفه الشاعر للضرورة. العلياء: بلد. جرثم: ماء لبني أسد. الأنهاط: ما يفترش على أعلى المتاع. كلة: ستر أو ثياب رقيقة.

وراد: كلون الورد. مشاكهة: مشابهة. امرؤ القيس ٤٠ ـ ٥٥، زهير ٣ ـ ٣٢، السبع ٢٣٧ ـ ٢٩٠، القرشي ١٧٨ ـ ٢١٦، ابن عقيل ٢: ٢٦٤، المقاصد ٢: ١٢٦ـ ١٣٤، ٤: ٣٦٨ والأظهر (۱) أنها هنا (۲) من الإبصار بالعين، ومثل له المصنف (۲) بقوله تعالى: (فَسَلَبُصِرُ وَيُبَصِرُونَ، بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ (۱) ويحتمل جعل (أي) موصولة والباء زائدة، وصدر الصلة محذوف، أي: أيكم هو المفتون، فلا تعليق إذن.

«**وتفكر**» كقوله :

تفكّر أَئِيًاه (٦) يعنون أم قردا (٨)

- (١) والإظهار، ظ.
- (٢) هناأنها، ز، ظ.
- (٣) في شرح التسهيل ٧٩: ب.
- (٤) الآيتان ٥، ٦ القلم (٦٨).
- (٥) جامع بن عمرو بن مرخية الكلابي.
  - (٦) إياه، د، ز.
  - (۷) بعنون، ز، ظ.
- (٨) قرادا، ز، قراد، ظ وصدر البيت:

\* تُحرُّقُ إذا ما الناس أبدوا فكاهة إذا ما الناس أبدوا فكاهة منها: من قصيدة نقل البغدادي شيئاً منها عن أبي محمد الأعرابي، وأول ما نقل منها:

تعالى بأيد ذارعات وأرجل منكبة رُوح يخدن بنا وخدا

وقبل الشاهد: إذا ما دعوا للخير أو لحقيقة دعوا رعشنيا لم يكن خاله عبدا وليس بحِواز لأحلاس رحله ومزوده كيساً من الرأي أو زهدا

تعالى: ترتفع، أصله: تتعالى. ذارعات: مسرعات، والذرع: تحريك الذراعين في المشي. منكبة: اسم فاعل فعله المجرد نكب بتخفيف الكاف أي: عدل عنه، مثل نكب بتشديد الكاف. روح، جمع أروح، أو روحاء من الروح: أن تتباعد صدور القدمين، ويتدانى العقبان. أو لحقيقة: لحاية حقيقة، والحقيقة: ما يجب عليك حمايته من عشيرة أو غيرها. رعشني: مسرع. حوّاز: جمّاع. الأحلاس، جمع حلس: أثبات البيت. الرحل: المنزل

«وسأل» نحو: ﴿ يَسْتُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ (') ﴿ يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ('') ﴿ . . . «وما وافقهن».

قال المصنف": أشرت به إلى نحو: أما ترى أيّ برق لههنا"؟، بمعنى: أما تبصر؟، حكاه سيبويه. وما اختاره من جعل (ترى (١٠) هذه بصرية هو (رأي المازني، وحملها شراح (الكتاب) على أنها علمية، قال ابن عصفور: وهو أولى. وحينئذ فقول المصنف: (بمعنى [أما (^)] تبصر ) من كلامه لا من كلام سيبويه.

قال : وأشرت به أيضاً إلى نحو: ﴿ وَيَسْتَنْبِئُونَكُ ۚ أَحَقُّ هُو ۗ (١١) ﴾. يعني لأنه بمعنى (يستعلمونك (١٢٠)، فهو طلب للعلم.

«أوقاربهن» نحو: ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (١٢) ﴾، قاله (١٤) المصنف (١)،

= والمأوى. المزود: ما وضع فيه الزاد، عطفه على (أحلاس). كيسا، زهدا: نصبا على المفعول لأجله. حزقٌ: قصير، وجره عطفا على (حوّان). الفكاهه: المزاح. هجرع: طويل. سمج:

الصحاح ٤: ١٤٥٩ (حزق)، ابن يعيش ٩: ١١٨، ١١٩، شرح التسهيل ٧٩: ب، شرح الشافية ٣: ٦٤، الهمم ١: ١٥٥، شواهد الشافية ٣٤٨ ـ ٣٥٢، الدرر ١: ١٣٧.

- (١) الدين، د، وهو خطأ.
- (٢) الآية ٦ القيامة (٧٥).
- (٣) الآية ١٢ الذاريات (١٥).
- (٤) في شرح التسهيل ٧٩: ب.
  - (٥) هاهنا، ز، هما هنا، ظ.
    - (٦) يرى، د، ز.
      - (٧) وهو، ظ.
    - (۸) ليست في، د.
    - (٩) أهملت الشين في، ظ.
- (١٠) بدون واو الجمع، وهو موافق لما في المصحف.
- (١١) ﴿٠٠٠ قُلْ إِي وَرَبِيَّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَآ أَنتُه بِمُعْجِزِينَ ﴾ ٣٥ يونس (١١).
  - (۱۲) يستعملونك، ز، ظ.
- (١٣) ﴿ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُ مُعَلَى ٱلْمَاءِ. . وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُمُ مَّتَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَغُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَغَرُوٓ أَإِنْ هَنذَآ إِلَّاسِخَرُّمُّ بِينٌ ﴾ ٧ هود (١١)، ﴿ الَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَوَالْحَيَوْةَ... وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴾ ٢ الملك (٦٧).
  - (١٤) قال، د.

يريد: لأن المراد بالبلوى الاختبار (١) ، وهو سبب للعلم، فهو قريب منه، وكثيراً ما يعامل (٢) السبب معاملة المسبب.

«لا ما لم يقاربهن، خلافاً ليونس» فإنه جعل من ذلك قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ لَنَازِعَ اللهُ مِن لَكُلُ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ (٢) ﴿ فَ (أَيّ استفهامية عنده والضمة إعرابية، وإننزع) (١) معلق عن العمل، وقد سبق ذلك في باب الموصول (١)

«وقد تعلق (نسي)» كقوله (۲)

من أنتم إنا نسينا من أنتم وريحكم من أيّ ريــح الأعـاصر (^)

قال المصنف (٩): لأنه ضد (علم)، والضد قد يحمل على الضد.

واعترض بأن ضد العلم الجهل لا النسيان، وضد النسيان الذكر، ولم يذكر المغاربة تعليق (نسي) .

<sup>(</sup>١) الاختيار، ز.

<sup>(</sup>٢) يعمل، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) ﴿ . . . عَلَى ٱلرَّحْمَانِ عِلِيًّا ﴾ ٦٩ مريم (١٩).

<sup>(</sup>٤) وتنزع، ظ، خطأ.

<sup>(</sup>٥) في ۲: ۲۳۰.

<sup>(</sup>٦) يعلق، م.

<sup>(</sup>٧) زياد الأعجم.

<sup>(</sup>٨) رابع أبيات أربعة ـ فيها وقفنا عليه ـ هجا فيها قوماً، وعابهم بأن شرفهم طارى الا قديم له . وقبل الشاهد:

قضى الله خلق الناس ثم خلقتم بقية خلق الله آخر آخر فلم تسمعوا إلا بمن كان قبلكم ولم تدركوا إلا مدق الحوافر وأنتم ألى جثتم مع البقل والدبى فطار وهذا شخصكم غير طائر الحاسة ٤: ١٠٧ - ١٠٨، المحتسب ١: ١٦٨، شرح التسهيل ٧٩:ب، ابن الناظم ٧٨، المقاصد ٢: ٤٢٠ - ٤٢١، الهمع ١: ١٥٥، يس ١: ٢٥٢، الدر ١: ١٣٧.

<sup>(</sup>٩) في شرح التسهيل ٧٩: ب.

<sup>(</sup>۱۰) بل ضده، د.

<sup>(</sup>۱۱) تذکر، ز.

<sup>(</sup>۱۲) بشي، ز، ظ.

"ونصب مفعول نحو: علمت زيداً أبو من هو؟، أولى من رفعه» لأن عامل النصب تسلط (۱) عليه (۲) ولا مانع يمنع من عمله، فينصب وهو المختار، لكن يجوز رفعه على الصحيح، وهو مذهب سيبويه، ووجهه أن الاسم المذكور مستفهم عنه من حيث المعنى؛ لأن المعنى: علمت أبو من زيد؟، فعومل معاملة ذي الاستفهام لفظاً، وأحسن من هذا أن يقال: زيد هو نفس الأب، والأب هنا له الصدر؛ لإضافته إلى ماله الصدر، فعومل معاملته (۱) ، وقد ورد السماع بمذهب سيبويه [فمن ذلك] (۱) قول الشاعر (۱):

فوالله ما أدري غريم لويته (١٠) أيشتد (٧) إن قاضاك (<sup>٨)</sup> أم (٩) يتضرع (١٠)

يروى برفع (غريم)، وإن كان الأولى نصبه.

وزعم ابن عصفور: أن التعليق أولى، [قال(١١)]: لأن الاعتناء بالمعاني أولى من الاعتناء بالألفاظ.

٢٢٩ وأجيب بالمنع/ إذا لم تخلّ (١٣) رعاية اللفظ بجهة المعنى كما في مسألتنا [بل (١٤)] رعاية (ما) اللفظ \_ إذ ذاك \_ أحق.

<sup>(</sup>١) سلط، د.

<sup>(</sup>٢) ليست في، د.

<sup>(</sup>۳) معاملته، معاملته، د.

<sup>(</sup>٤) سقطت من، ز، ظ، في ذلك: د، والمناسب صنيعي.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على اسمه.

<sup>(</sup>٦) لوبته، ز، ظ.

<sup>(</sup>٧) أيشهد، ز، ظ.

<sup>(</sup>٨) فاضاك، ز، ظ.

<sup>(</sup>٩) لم، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٠) لم أقف له على مزيد. شرح التسهيل ٧٩: ب، الهمع ١: ١٥٥، الدرر ١: ١٣٧.

<sup>(</sup>۱۱) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۲) إذ، ظ.

<sup>(</sup>۱۳) یخل، د، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٤) ليست في، ز.

<sup>(</sup>١٥) أهملت الياء في، ز.

in the char

[ اس*هى* ]

والدليل على أن (أرأيت) بمعنى (أخبرني) أنك تقول: أرأيت زيداً ما صنع؟ فيقال: سافر، أقام، كتب، قرأ، ولا يقال: لا ولا نعم، ولو كان الاستفهام (أ) على ظاهره لقيل ذلك؛ لأنها \_ حينئذ \_ لطلب التصديق، كها يقال: أجاءك زيد؟، فتقول (أ): نعم أو لا، وكلام سيبويه يشير إلى أن (أرأيت) بمعنى (أخبرني) لا تعلق (أ)، وقد صرح به أبو علي (أ) في التذكرة، واعترض بورودها معلقة كثيراً كقوله تعالى: ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتَكُمُ مُ السَّاعَةُ أَغَيْراً للَّهِ تَدَعُونَ (أ) ونحوه في القرآن كثير، وانفصل ابن عصفور عن ذلك بأن قدر المفعول محذوفا اختصاراً، والتقدير: قل أرأيتكم عذابه (أ)، فلا تعليق.

فإن قلت: أهو معلق عن الجملة الاستفهامية، وهي في موضع المفعول الثاني؟. قلت: قد سبق في باب اسم الإشاره أن جملة الاستفهام (١٢) لا محل لها، على ما

<sup>(</sup>۱) عن زید عن زید، ظ.

<sup>(</sup>٢) ليست في، د.

<sup>(</sup>٣) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) للاستفهام، ز.

<sup>(</sup>٥) فيقول، د، ز، لكن أهملت الياء في، د.

<sup>(</sup>٦) يعلق، د.

<sup>(</sup>٧) الفارسي.

<sup>(</sup>٨) أرايتم، ظ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) ﴿ . . . إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ﴾ ٤٠ الأنعام (١) .

<sup>(</sup>۱۰) عذابكم، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۱) في ۲: ۳۳۸.

<sup>(</sup>١٢) الجملة الاستفهامية، د.

اختاره الرضي () ، ولئن سلم أن لها محلاً فلا نسلم أن العامل معلق عنها () بناء على قول الزنخشري: إن التعليق هو أن يوقع بعد العامل ما يسد مسد منصوبيه جيعاً ، وسيأتي قريباً ، و[من () ] مثل هذه المسألة قوله تعالى: ﴿قُلَ أَرَّءَيْتُمْ شُرِكاً كُمُ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ () . أي: أخبروني ، فرشركاؤكم ، مفعول برأخبروني) ، ورفعه ممتنع ، و(ماذا خلقوا): إما لا محل له كها تقدم ، أو محله النصب على أنه مفعول ثان () ، كها رآه () جماعة ، و(أروني) قال الزنخشري () : بدل من (أرأيتم) ، ورده أبو حيان () بأنه لم يقرن () بممزة الاستفهام كها قرن الأول [بها (۱) ] ، وبأن البدل في الجمل لم يثبت ، وبأن البدل عند النحويين على إعادة العامل ، ولا عامل هنا فيعاد . والأوجه الثلاثة مردودة :

أما الأول<sup>(١٢)</sup>فمبنيّ على قاعدة لا وجود لها في الخارج، ولو ثبت لم يجز هنا؛ لأن الاستفهام فيه غير حقيقي.

وأما الثاني فالبدل في الجمل ثابت، قال تعالى: ﴿ [وَاتَّقُواْ الَّذِي (١٣) أَمَدَّكُم بِمَا تَعَلَمُونَ ، أَمَدَّكُم بِأَنْعَكُم وَبَنِينَ (١٤) ﴾ الآية.

وأما الثالث فالعامل موجود: وهو (قل)، وقد جاء: ﴿ قُلُ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلَّحَقَّتُ مُ

<sup>(</sup>١) في شرح الكافية ٢: ٢٨٢.

<sup>(</sup>Y) غها، ز.

<sup>(</sup>٣) في ص ١٨٤ ـ ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>٥) ﴿ . . . أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلتَّمَوْتِ أَمْءَ اتَّيْنَهُمْ كِنْبَافَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِنْهُ . . . ﴾ ٤٠ فاطر (٣٥).

<sup>(</sup>٦) ثاني، ز، ظ.

<sup>(</sup>۷) رواه، د، ظ.

<sup>(</sup>٨) في الكشاف ٣: ٦١٧.

<sup>(</sup>٩) في البحر ٧: ٣١٧.

<sup>(</sup>۱۰) يقترن، د.

<sup>(</sup>١١) ليست في، د.

<sup>(</sup>۱۲) الأولى، ز.

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين ساقط من، د، ظ.

<sup>(</sup>١٤) بعدهما: ﴿ وَبَحَنَّكُتِ وَعُيُونِ ﴾ ١٣٢ ـ ١٣٤ الشعراء (٢٦).

ويحمل (٥) قولهم: (البدل على نية تكرار العامل) على أنه مخصوص بالمعربات لفظاً أو تقديراً أو محلًا.

فإن قلت: البدل من جملة التوابع فيلزم أن يكون له إعراب؛ إذ التابع ما كان ثانياً [معرباً] بإعراب سابقه (١) من جهة واحدة.

قلت: والعطف أيضاً من جملة التوابع، ولا شك أن الجملة الثانية في (٧) قولك: (جاء (٨) زيد وأكرمته) معطوفة على الأولى، وهي مستأنفة فلا محل لها، فها كان جواباً لهم عن مثل هذا فهو جوابنا عها قلت.

وقول أبي حيان (أبي عنه فيه نظر أروني) (أبي معترض، أو المسألة من باب التنازع. فيه نظر بالنسبة إلى الشق الثاني، إذ ليس بين العاملين ارتباط فيتنازعا (١٢)

«وللاسم المستفهم به والمضاف إليه عما بعدها ما لهما دون الأفعال

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ليس في، د.

<sup>(</sup>٢) ﴿ . . . كَالَّا بَلْهُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَـٰزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ ٢٧ سبأ (٣٤).

<sup>(</sup>٣) الجملة، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) ذا، ز.

<sup>(</sup>٥) ويحتمل، ظ.

<sup>(</sup>٦) سابقة، ز.

<sup>(</sup>٧) من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۸) جاءني، د.

<sup>(</sup>٩) في البحر ٧: ٣١٧.

<sup>(</sup>۱۰) راجع ص ۱۸۰.

<sup>(</sup>١١) أهملت الذال في، ز.

<sup>(</sup>١٢) منصوب بـ(أن) مضمرة وجوباً في جواب النفي .

المذكورة» وذلك لأن [اسم (١)] الاستفهام والمضاف إليه لا يعمل فيهم (١) ما قبلهما، فلا تؤثر " فيهما العوامل السابقة شيئاً، بل يبقى " حالهما" على ما كان عليه قبل دخول العوامل السابقة، ويعتبر ما كان لهما بالنسبة إلى ما بعدهما، فيحكم بثبوته لهما مع وجود الأفعال المذكورة، وذلك مثل: علمت (١) أيهم صديقك؟ فلا تنظر (^) إلى (علمت)، وإنها تنظر (١) إلى ما بعد اسم الاستفهام، فتجد بعده خبراً يقتضي أنه ٢٣٠ هو مبتدأ أنتحكم (١١)مع/ وجود (علمت) بأن [اسم (١)] الاستفهام مبتدأ، وما بعده خبر عنه کها کان قبل دخول (علمت)، وکذا ": علمت أيهم ضربت، فاسم" الاستفهام مفعول بها بعده، وهو مصدر في قولك: علمت أي قيام قمت، وظرف مكان في [نحو"]: علمت أين خالد، وظرف زمان في نحو: علمت متى ضربت زيداً، وحال في نحو علمت كيف ضربت زيداً؟، وعلى ذلك فقس المضاف إلى اسم

«والجملة بعد» العامل «المعلّق» عن العمل «في موضع نصب بإسقاط حرف الجر إن تعدى به» أي: بحرف (١٥٠) الجر، نحو: ﴿ أَوَلَمْ يَنْفَكُّرُوا مَابِصَاحِبِهِم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ليس في، د.

<sup>(</sup>۲) فهما، ز.

<sup>(</sup>٣) يوثر، ز.

<sup>(</sup>٤) تبقى، ظ.

<sup>(</sup>٥) على حالها، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) اعلمت، ظ.

<sup>(</sup>V) انهم، ز.

<sup>(</sup>۸) ينظر، د.

<sup>(</sup>٩) ينظر، د، ز، ظ، والصواب ما صنعت بدليل (فتجد).

<sup>(</sup>۱۰) مبتد، د.

<sup>(</sup>۱۱) فاحكم، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۲) وكذلك، د.

<sup>(</sup>١٣) فالأسم، د.

<sup>(</sup>١٤) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>۱۵) يحرف، ز.

مِنجِنَةً (') ﴾ ، ﴿فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَذَكَى طَعَامًا (') ﴾ ، ﴿ يَسْتَلُونَ '' أَيَّانَ يَوْمُ اَلدِينِ '' ﴾ ؛ لأنه يقال: فكرت فيه ، ونظرت فيه ، وسألت عنه ، ولكنها علقت هنا بالاستفهام عن الوصول ('' في اللفظ إلى المفعول ، وهي من حيث المعنى طالبة له على معنى ذلك الحرف .

وزعم ابن عصفور: أنه لا يعلق (٦) فعل غير (علم) و(ظن) حتى يضمن معنى أحدهما، فتكون هذه الجملة سادة مسد مفعولين.

واختلف في قول عالى: ﴿ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَنَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾ (٧) فقيل: التقدير ينظرون أيهم يكفل مريم، وقيل: يتعرفون (٢) وقيل: يقولون. فالجملة على التقدير الأول مما نحن فيه، وعلى الثاني في موضع المفعول به المسرج (١) وعلى الثالث ليست من باب التعليق [ألبتة (١٠٠)].

«وفي موضع مفعوله إن تعدى إلى واحد» نحو: عرفت من أبوك؟، ومنه على رأي المازني والمصنف أما ترى أي برق ههنا؛ لأن الرؤية فيه عندهما بصرية. «وسادة مسد مفعوليه (۱۱) إن تعدى إلى اثنين " نحو: علمت أزيد عندك أم عمرو. «وبدل من المتوسط بينه وبينها إن تعدى إلى واحد» نحو: عرفت زيداً

<sup>(</sup>١) ﴿ . . . إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ ١٨٤ الأعراف ٧ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٩. الكهف (١٨)، وتقدمت في ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) يسأل، د، خطأ

<sup>(</sup>٤) الآية ١٢ الذريات (٥١).

<sup>(</sup>٥) الموصول، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) تعلق، د، ز.

<sup>(</sup>٧) ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْعَنْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ . . . وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ ١٤ آل عمران (٣) .

<sup>(</sup>٨) ينفرون، ز، ظ، لكن أهملت الياء والنون في، ظ.

<sup>.(</sup>٩) المصرح، د، الصواب (بالسين).

<sup>(</sup>١٠) ليست في، د.

<sup>(</sup>۱۱) عندهما فيه، د.

<sup>(</sup>١٢) مفعوله، م.

أبو من هو، لكن من أي أقسام البدل[هو ( ) ]، فقيل هو بدل كل، والأصل ( ) : عرفت شأن زيد، قاله ابن عصفور. وقيل : بدل اشتهال، مثل : عرفت زيداً خبره، واختاره ابن الصائغ ( ) ، وذهب جماعة إلى أنه حال ، ورد ( ) بأن الجملة الإنشائية لا تكون حالاً . وقيل : مفعول ثان ، على تضمين (عرف) معنى ( ) (علم ) حكاه ابن جني عن الفارسي ، ورد بأن التضمين لا ينقاس ، وهذا التركيب مقيس . ( و في موضع الثاني إن تعدى إلى اثنين ووجد الأول » لا إن لم يوجد فإنها [تكون ( ) ] سادة مسد المفعولين كها سبق ، ومثال هذه المسألة : علمت زيداً أبو من هو؟ وهل ( ) الفعل معلق ( ) عن الجملة الاستفهامية في هذه الصورة أو لا ؟ قال جماعة من المغاربة : نعم ، هو معلق وهو عامل ( ) في محلها النصب ، على أنها مفعول ثان كها هو صريح كلام هو معلق وخالف في ذلك بعضهم ؛ لأن الجملة حكمها - في مثل هذا - أن تكون ( ) في موضع نصب ، و أن ( ) لا يؤثر العامل في لفظها ، وإن لم يوجد معلق ، وذلك نحو : في موضع نصب ، و أن ( ) لا يؤثر العامل في لفظها ، وإن لم يوجد معلق ، وذلك نحو : علمت زيداً أبوه قائم ، واضطرب في ذلك كلام الزغشري ، فقال ( ) : في قوله تعالى : هو سورة الملك : وقال ( ) في سورة هود - بأن الفعل معلق ، وقال ( ) في تفسير الآية في سورة الملك : ولا يسمى هذا تعليقاً ، وإنها التعليق أن يوقع بعد العامل ما الآية في سورة الملك : ولا يسمى هذا تعليقاً ، وإنها التعليق أن يوقع بعد العامل ما الآية في سورة الملك : ولا يسمى هذا تعليقاً ، وإنها التعليق أن يوقع بعد العامل ما

<sup>(</sup>١) ليست في، د.

<sup>(</sup>٢) وإلاقيل، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) الصانع، ز، ظ، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ورده، د.

 <sup>(</sup>٥) بمعنى، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) وهو، ز.

<sup>(</sup>V) تعل*ق*، ز.

<sup>(</sup>٨) عالم، ز.

<sup>(</sup>۹) یکون، ز.

<sup>(</sup>١٠) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>١١) في الكشاف ٢: ٣٨٠.

<sup>(</sup>١٢) من الآيتين ٧ هود، ٢ الملك، وتقدمتا في ص ١٧٦.

<sup>(</sup>١٣) في الكشاف ٤: ٥٧٥.

يسد مسد منصوبيه جميعاً، كعلمت أيهما عندك، ألا ترى أنه لا يفترق (١) الحال بعد تقدم (١) أحد المفعولين بين مجيء ماله صدر [الكلام] وغيره؟، ولو كان تعليقاً لافترقا كما افترقا في: علمت زيداً منطلقاً، وعلمت أزيد منطلق.

وحاول ألطّيبي (فع الاضطراب والتوفيق بين كلاميه بها هو مقرر في حاشية المغني (م) فراجعه إن شئت.

أنفق ثروته الطائلة في وجوه الخير حتى أملق في آخر أيامه. صحيح الاعتقاد يقف من المبتدعة. والفلاسفة الموقف الشديد، ويرد عليهم الرد المفحم. أخذ عن أبي حفص السهروردي. ألف شرح الكشاف للزمخشري، شرح مشكاة المصابيح ـ حديث ـ الخلاصة في معرفة الحديث التبيان في المعاني والبيان. الدر الكامنة ٢: ٦٨. (طحيدر أباد ١٩٤٥ في معرفة الجديث التبيان في المعاني والبيان. الدر الكامنة ٢: ٦٨٠. (طحيدر أباد ١٩٤٥ - ١٩٥٠م) البغية ١: ٢٢٥ - ٢٣٠، الشذرات ٦: ١٣٧، البدر ١: ٢٢٩.

(٨) المفتي، ز، تصحيف، ويعني بها: تحفة الغريب، فقد بسط القول هناك ١٩٦: أ ب فقال: بعد أن نقل كلام الزنخشري في الموضعين - (والاضطراب عليه لائح كها ذكر المصنف وأشار إليه الطيبي حاكياً له عن صاحب التقريب، وحكى عنه استمساكاً لوقوع الجملة الاستفهامية مفعولاً ثانياً.

قلت: وقد كنت أجبت عن هذا الاضطراب الذي يلوح في كلام الزنخشري عند قراءة هذا المحل من المغني عليّ بالديار المصرية في سنة ثهاني عشرة وثهاني مائة: بأنه يحتمل أن يكون مراده بالتعليق المذكور في سورة هود ليس التعليق المصطلح عليه، وهو الإعهال في المحل لمانع يمنع من الإعهال في اللفظ، وإنها المراد به تسليط فعل البلوى على الجملة الاستفهامية بحسب المعنى، بحيث يكون بينهها ارتباط واتصال معنوي، ولم أر قبل إلقائي لهذا الجواب أحداً تعرض إليه، ثم رأيت في أثناء كتابتي لهذا التأليف بنهروالة في شرح اليمني على الكشاف ما نصه: الهمنا أثبت التعليق المعنوي، ولم يعن التعليق الاصطلاحي الآي ذكره في سورة الملك،

<sup>(</sup>١) يقترن، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) بعدم، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) يجي، ز، ظ، لكن أهملت الحروف في، ز.

<sup>(</sup>٤) الصدر، ز.

<sup>(</sup>٥) ليست في، ز.

<sup>(</sup>٦) وحال، ز، ظ.

 <sup>(</sup>٧) الحسين شرف الدين بن محمد بن عبدالله الطيبي (... - ٧٤٣هـ / .. ١٣٤٢م). مقدم في التفسير والحديث والبيان.

فإن قلت: ما الراجح من هذين الرأيين ('')؟ قلت: رأي من ذهب إلى أنه من باب التعليق بدليل [مثل ('')] قوله تعالى: ﴿ سَلْ بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنّ ءَايَةٍ بِيَنَةٌ وَ '' ﴾ ، ألا ترى أن (سأل) التي يراد بها طلب العلم لا المال، إنها يتعدى إلى الثاني بالجار ('')؟ فلو ('' كان وصول (سل) إلى (كم) كوصول (ظنّ) إلى الجملة في ('' نحو: ظننت زيداً فلو أبوه قائم، لزم تعديه (' إلى اثنين بنفسه، وذلك ممتنع، وإذا ثبت أنه علق عن الثاني بدليل عدم وجود الجار، لم يكن كون الفعل ناصباً لأحد المفعولين لفظاً ('' مانعاً من كونه معلقاً عن الآخر، والله [تعالى ('')] أعلم بالصواب.

«وتختص » أيضاً الأفعال «القلبية المتصرفة و(رأى) الحلمية والبصرية

خإذن لا تناقض، والمراد بالتعليق المعنوي الاتصال. انتهى، وهذا عين ما كنت قلته أولاً، ولله
 الحمد والمنة.

وقد حاول الطيبي دفع الاضطراب بها حاصله: أن الفعل المعلق في سورة هود محذوف، والتقدير: ليبلوكم فيعلم أيكم أحسن عملاً، ويكون المراد بقوله: تعليق فعل البلوى تعليق ما هو مسبب عنه، وهو العلم، فاكتفى بالسبب، وهو الابتلاء عن المسبب وهو العلم، وهو المراد بقوله: (لأنه طريق إليه كالنظر والسمع)، وأما في سورة الملك، فلا حذف، ولكن ضمن فعل البلوى معنى العلم، كأنه قيل: ليعلمكم أيكم أحسن عملاً، فامتنع التعليق، لأنه إنها يكون حيث يوقع بعد المعلق ما يسد مسد المفعولين جميعاً، وهنا سبق المفعول الأول وهو المضمر المنصوب، فامتنع القول بالتعليق، فالزغشري اختار في هذا الموضع التضمين، وهو باب واسع صحيح من حيث العربية، وإليه الإشارة بقوله: (من حيث تضمن معنى العلم)...

- (١) الراين، ز.
- (٢) سقطت من، ز، ظ.
- (٣) ﴿ . . . وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ ٢١١ البقرة (٣).

- (٤) أهملت الجيم في، د، وزاد في (ظ): (والمجرور). وهو خطأ.
  - (o) ولو، د.
  - (٦) من، د.
  - (٧) تعدیة، ظ.
  - (٨) مطلقاً، ظ.
  - (۹) ليست في، ظ. دروي منه
  - (۱۰) ویختص، ز.

بجواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين متحدي المعنى». نحو: ظننتُنى، وعلمتُنى، ورأيتُنى، وكذا بقية أفعال القلوب المتصرفة، قال الله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰ (\*) ﴾.

واحسترز بالمتصرفة من (هب) و(تعلم) فلا يقال: هبك محسناً، ولا: تَعلَّمُكُ (١٤) صنعت كذا.

قال أبو حيان: وفي منع (هبك محسناً) نظر. وما أظنه إلا مسموعاً من (٥) كلامهم. وألحقت بها في ذلك (رأى) الحلمية، كقول تعالى: حكاية \_ ﴿ إِنِّ أَرَبَنِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ (رأى) الجلمية، كقول عائشة رضي الله [تعالى (٢)] عنها: (لقد رأيتنا (١) مع رسول الله ﷺ، ومالنا طعام [إلا (١)] الأسودان التمر والماء (١)).

(١١) قال المصنف: وهذا في (رأى) البَصَرية شاذ، ومنه قول قطريّ :

<sup>(</sup>١) الجواز، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) الأيتان ٦، ٧ العلق (٩٦).

<sup>(</sup>٣) بالمصرفة، ز.

<sup>(</sup>٤) يعلمك، ز.

<sup>(</sup>٥) في، د.

<sup>(</sup>٦) ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُ مَا آ. . . وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِيَ آرَنِنِيَ آَحَمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبُزَا مَا كُلُّ الْكَانُ مِنْهُ أَلِيَا أَكُلُ الْكَانُ مِنْهُ أَنْ أَكُلُ الْكَانُ مِنْهُ أَنْ أَكُلُ الْكَانُ مِنْهُ الْكَانُ مِنْهُ الْكَانُ مِنْهُ الْكَانُ مِنْهُ الْكَانُ مِنْهُ الْكَانُ مِنْهُ الْكَانُ مُنْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْفَقَ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٧) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۸) رأيتني، ز.

<sup>(</sup>٩) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>١٠) سبق الكلام عليه في ١: ٨٩.

<sup>(</sup>١١) الذي في شرح التسهيل ٨٠: أ (وهذا في عدم وفقد شاذ)٠

<sup>(</sup>١٢) قطرب، ز، ظ، والمراد: قطري بن الفجاءة:

جعونة بن مازن بن يزيد بن زياد المازني التميمي (... ٧٨هـ / ... ٩٩٧).

فارس جريء وخطيب مفوّه، من غلاة الخوارج. خرج في أيام مصعب بن الزبير حين ولي العسراق من قبل أخيه عبدالله، واستمر بعدهما واستفحل أمره حتى سلم عليه بالخلافة. قطري: لقبه، يقال: إنه نسب إلى (قطر) الموضع المعروف في الخليج العربي. والفجاءة:

فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي (١) فلقد وأراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي (١) قلت: وكان (١) عليه أن ينبه على الشذوذ في المتن، وكلامه وكلامه والمساواة والمساواة والمناواة والمناوا

وإنها لم يجز ذلك في غير الأفعال المذكورة؛ لأن أصل الفاعل أن يكون مؤثراً، وأن يكون الفعل أن يكون مؤثراً، وأن يكون المفعول به متأثراً منه، وأصل المؤثر أن يغاير المتأثر، فإن اتفقا معنى كره اتفاقها لفظاً؛ فلذا (١) لا تقول : ضرب زيد زيداً ، وأنت تريد: ضرب زيد

<sup>==</sup> لقب أبيه، لقب به لأنه فاجأ أهله بعد غيبة. كنيته في الحرب: أبو نعامة، وفي السلم: أبو محمد، ونعامة: فرسه.

الطبري ٧: ٢٧٤ ـ ٢٧٥، الوفيات ٤ : ٩٣ ـ ٩٥، الحزانة ٤ : ٢٦٠ ـ ٢٦١.

<sup>(</sup>١) فقد، ز.

<sup>(</sup>٢) الثاني من أبيات قالها يصف موقفه يوم دولاب. أولها:

لا يركنن أحد إلى الإحجام يسوم الوغى متخوفاً لحمام وبعد الشاهد:

حتى خضبت بها تحدّر من دمي أكناف سرجي أو عنان لجامي ثم انصرفت ـ وقد أصبت ولم أصب ـ جذع البصيرة قارح الأقدام الحياسة ١: ١٣٠ ـ ١٣٠، القالي ٢: ١٩٠ ـ ١٩٠، ابن يعيش ٨: ٤٠، شرح التسهيل ١٨: أ، الرضي ٢: ٣٤٣، المغني ١: ١٦٠، ٢: ٧٨٠، ابن عقيل ٢: ٢٤، المقاصد ٣: ١٥٠ ـ ١٥٣، السيوطي ١: ٢٨٠ الأشموني ٢: ٢٢٦، السيوطي ١: ٢٨٨ ـ ١٥٠، الأسموني ٢: ٢٢٦، السيوطي ١: ٢٥٨ ـ ٤٤٠، ألممع ١: ١٥٦، ٢: ٣٦، الحزانة ٤: ٢٥٨ ـ ٢٦٠، شواهد ابن عقيل ١٥١ ـ ١٥٠، الدرر ١: ١٣٨، ٢: ٣٦.

**<sup>(</sup>٣) فكان، ز، ظ.** 

<sup>(</sup>٤) قدمت في، (ز، ظ) على قوله: (في المتن).

<sup>(°)</sup> سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) يجعل، ز، ظ.

<sup>(</sup>V) اتحدا، ز، ظ.

<sup>(</sup>۸) فکذا، ز، ظ.

 <sup>(</sup>٩) نقول، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) زید، ظ.

نفسه، فلم (۱) يقولوا: ضربتني، ولا ضربتك، ولا ضربتنا، وإن تخالفا (۱) لفظاً لاتحادهما معنى ؛ (ولاتفاقهما) (۱) من حيث كان كل واحد منهما ضميراً متصلاً، فقصد مع اتحادهما معنى تغايرهما لفظاً بقدر الإمكان، فمن ثم قالوا: ضرب زيد نفسه، صار النفس بإضافته إلى ضمير زيد كأنه غيره ؛ لغلبة مغايرة المضاف للمضاف إليه، فصار الفاعل والمفعول .. في (ضرب زيد نفسه) .. مظهَرين متغايرين في الظاهر.

وأما أفعال القلوب فإن المفعول به فيها ليس المنصوب الأول في الحقيقة، بل هو مضمون الجملة كها مضى أنه فعلاً ومفعولاً مضمون الجملة كها مضى أنه فعلاً ومفعولاً به . كذا قال الرضي أن ووجّه ابن الحاجب ذلك بطريقة أخرى، فقال:

إنها أبدلوا المفعول بلفظ النفس في غير أفعال القلوب نحو: ضربت نفسي، لما تقرر في المعتاد من أن فعل الفاعل لا يتعلق بنفسه غالباً، وإنها يتعلق بغيره، فلو قال نفس بني (١) فضربتك، لسبق إلى الفهم ما هو الغالب من المغايرة بينهها، ولم تقو عركة المضمر رافعة لهذا الإلباس مع قيام هذا الغالب، فأبدلوا المفعول بلفظ النفس إيذانا بالعدول عن ذلك الغالب، بخلاف (علمت) و(ظننت من فإنه ليس الغالب فيها الغايرة من ذلك الإنسان بصفات نفسه وظنه إياها أكثر، فكان [ذلك الغالب أله المغايرة من المعالمة المناس الغالب فيها المغايرة من المعالمة المناس الغالب فيها المغايرة المناس علم الإنسان بصفات فقسه وظنه إياها أكثر، فكان [ذلك الناسية المناس الغالب فيها المغايرة المناس الغالب فيها المغايرة المناس الغالب فيها المغايرة المناس الغالب أله المناس الغالب أله المناس الغالب المناس الغالب المناس الغالب المناس ا

<sup>(</sup>١) فلولم، ظ.

<sup>(</sup>٢) أحملت الخاء في، د، ز.

<sup>(</sup>٣) لاتفاقهها، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) راجع ص ۱۳۱، ۱۳۲.

<sup>(</sup>٥) في شرح الكافية ٢ : ٧٨٥ ـ ٢٨٦، والكلام له بتصرف من قوله: (وإنها لم يجز.٠٠).

<sup>(</sup>٦) قالوا، ظ.

 <sup>(</sup>٧) أحملت الضاد في، ز.

 <sup>(</sup>٨) أهملت التاء في، د، يقو، ز، ظ.

<sup>(</sup>٩) أعجمت الدال في، د، بالمعدول، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٠) أهملت الظاء في، د، ز.

<sup>(</sup>۱۱) التغاير، د.

<sup>(</sup>۱۲) الصفات، د.

<sup>(</sup>۱۳) اماها، ظ.

<sup>(</sup>١٤) ليست في، د.

الغمالب الذي غير الأصل لأجله منتفياً، فجرت هذه ـ يعني أفعال القلوب ـ على أصلها، وهو استعمال المضمرات في محالها من غير تغيير لها.

«وقد يعامل بذلك (عَدِمَ) (٢) » [كقول جران العَوْد :

لقد كان لي عن ضرتين (١) ـ عدمتني ـ وعما ألاقي منهما متزحزح (١) . (١) . (٧) . (٧) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) . (٩) .

ندمت على ما كان مني ـ فقدتني <sup>(۸)</sup> كما يندم المغبون حين يبيع

عقباب عقنباة كأن وظيفها وخرطومها الأعلى بنار ملوح وبعده:

هما الغول والسعلاة حلقي منهما مخدّش ما بين التراقي مكسدّح يروى: (.... مجرح). راجع ٢: ٢٤٠ لتقف على شرح البيت الأول جران العود ١-٩، الشجري ١: ٣٩، ابن يعيش ٧: ٨٨- ٨٩، شرح التسهيل ٨٠: ب، المقاصد ١: ٤٩٢.

(٦) ما بين المعقوفين ساقط من، ز، ظ.

(٧) قيس بن ذريح، أو قيس بن الملوح، مجنون إلى او جميل بثينة أو عمرو بن حكيم التميمي أو
 الضحاك بن عمارة، وليس في ديوان جميل.

(٨) فقدمي، ظ.

(٩) تندم، ز، ندم، ظ.

(١٠) المعيون، د، المغبوب، ظ.

(۱۱) تتبع، ز، وهو تصحیف. قصیدة ابن ذریح مطلعها:

سأصرم \_ لُبنی \_ حبل وصلك مجملا وإن كان صرم الحبل منك یـروع
وقبل الشاهد:

<sup>(</sup>١) محلها، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) قدم، ظ.

 <sup>(</sup>۳) عامر بن الحرث.

<sup>(</sup>٤) صريقني، د، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) من قصيدة قالها يصف أمره مع زوجتين له، وما يلاقي منهما من العناء: أولها: إلا لا تغرن أمرأ نوفليـــة على الرأس ـ بعدي ـ أو تراثب وضّح وقبل الشاهد:

وإنها جاز ذلك في (عدم) و(فقد) حملًا على (وجد)؛ لأنهما ضداه في أصل الوضع. «ويمنع الاتحاد عموماً» في باب (ظن) وغيرها من سائر الأفعال.

«إن أضمر الفاعل متصلاً مفسراً بالمفعول». فلا يجوز: زيداً ظن قائماً،

ولا زيداً ضرب، تريد ظن نفسه وضرب نفسه. واحترز بقوله: (متصلًا) من أن يكون منفصلًا (١)، فلا يمنع الاتحاد نحو: ما ظن زيداً قائماً إلا هو. وما ضرب زيداً إلا هو.

«وبقوله: (مفسراً بالمفعول) من نحو: زيد ضرب عمراً (٢) فلا شبهة في جوازه، وإن(٣) كان الفاعل مضمراً متصلاً؛ لأنه غير مفسر بالمفعول.

«فصل»: في/ الكلام على القول وما يتفرع منه من الأفعال وغير ذلك.

« يحكى بالقول» وهو مصدر معناه النطق اللساني نحو: يعجبني قولك: إن زيداً فاضل. «وفروعه» وهي (١) الماضي، نحو: ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا (٥) ﴾، والمضارع نحو:

لعاص الأمر المرشدين مضيع = لعمرك إني يوم جرعاء مالـك

أبت كبد - مما أجن - صديع إذا ما لحانى العاذلات بحبها قصيدة قيس بن الملوح مطلعها:

بذي سلم لاجادكن ربيع أيا حدجات الحي حين تحملوا وقبل الشاهد:

ذكرتك يوماً خالياً لسريع وإن انهمال الدمع بالليل كلما

كبينك يأتي بغتة فيسروع لعمرك ما شيء سمعت بـذكـره رواية ديوان ابن الملوح ( . . . مني ندامة). ولا شاهد فيها .

ابن ذريح ١١٣ ـ ١١٤. ابن الملوح ٥٣ ـ ٥٤، القالي ١: ١٣٦ ـ ١٣٧. الأغاني ٩: ٢١٤ \_ ٢١٥، ابن مالك ١: ١٨٠، شرح التسهيل ٨٠: أ.

(١) مفصلا، ز، ظ.

(٢) عمروا، ظ.

(۳) وإنها، ز.

(٤) وهو، د.

(٥) ﴿ . . . فَتَى يَذَكَّرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ﴾ ٦٠ الأنبياء (٢١)، وانظر الآيات ٩٣ البقرة (٢)، ٢٦ النساء (٤)، ٢١ الأنفال (٨)-

227

﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا ﴾ (١) والأمر نحو: ﴿ قُولُواْ اَمَنَا ﴾ (١) واسم الفاعل نحو: ﴿ وَالْمَا الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله ع

تواصوا بحكم الجود حتى عبيدهم مقول لديهم لازكا مال ذي بخل (٥)

واسم المصدر نحو: مقالك (۱) : (الله ربنا) إقرار بالربوبية . «الجمل» هو مفعول لم يسم فاعله ، وعامله (يحكى) المتقدم . «وينصب به المفرد المؤدّي معناها» أي معنى الجمل كالحديث والقصة والشعر والخطبة والكلام ، ويعتبر ذلك بأن تجعل (۱) مكان ذلك المفرد [جملة ، ثم تحمل (۱) عليها ذلك المفرد] ، تقول مشلًا: قلت كلاماً حقاً أو باطلًا ، أو كلاماً حسناً ، إذا قلت : زيد قائم - مثلًا - ، ورا أن المفرد «المراد به مجرد اللفظ» .

قال المصنف (١٤): كقولك: قلت كلمة، أي: هذا اللفظ.

وهـذا النـوع مختلف فيه: وقد ساقه سوق المجمع عليه، وإنها استنبطت إجازة

<sup>(</sup>٢) ﴿ . . . بِأَللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِيْرَاهِ عَمَوَ إِسْمَاعِيلَ . . . ﴾ ١٣٦ البقرة (٢).

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَدَّ يَعْلُمُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ١٨ الأحزاب (٣٣).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على اسمه.

<sup>(</sup>o) من شواهد ابن مالك في شرح التسهيل ٨٠: ب.

<sup>(</sup>٦)) تعالك، ز.

<sup>(</sup>٧)) والفقه، ز، ظ.

<sup>(</sup>٨)) يجعل، د، ظ.

<sup>(</sup>٩) المفرد ذلك المفرد، د.

<sup>(</sup>۱۰) يحمل، د.

<sup>(</sup>١١) ما بين الحاصرتين ليس في، ز.

<sup>(</sup>١٢) كها تقول، د، لكن أهمل التاء.

<sup>(</sup>۱۳) يقول، د.

<sup>(</sup>١٤) في شرح التسهيل ٨٠: ب.

الـزجاجي (١) له من قوله [في كتابه المسمى بـ(الجمل): وإنها قلنا الكل والبعض. وإجازة الزنخشري له من قوله [أ على والبعض وإجازة الزنخشري له من قوله [ما (١) على الله عن على الله عن قوله الله عن الله عن

قال المصنف (٢) ورجع الزمخشري هذا الإعراب على إعرابه منادًى أو خبراً، أي: هذا إبراهيم، ولم (٢) يذكر وجهه. ويمكن توجيهه أمرين: سلامته من دعوى الحذف اللازم على كل منها (٩) ، وأنه شامل لكل استعمال يستعمل فيه هذا اللفظ، أعني أنه يشمل استعماله في جميع التراكيب، وأما (ياإبراهيم) فخاص بالنداء، و(هذا إبراهيم) فمختص بهذا التركيب، وليس المراد، إلا أن هذا اللفظ يطلق عليه.

قال ابن هشام: إذا قيل: قلت كلمة، إن أريد بها الكلام فجائز اتفاقاً، كقلت: شعراً، أو مسمى كلمة: كزيد أو قام أو هل، فممتنع إجماعاً، أو لفظة (١٠٠ كلمة فمسألة خلاف.

قلت: وقع في شرح الحاجبية (١١) للرضي الاستراباذي (١٢) إجازة الوجه الثاني الذي حكى الإجماع على امتناعه، وذلك أن الرضي قال: ويقع المفرد بعد القول على أحد خمسة أوجه: فذكر الأول، وهو أن يكون مؤدياً معنى الجملة فقط، ثم قال:

<sup>(</sup>١) أهملت الجيم الثانية في، ز.

<sup>(</sup>٢) في الكشاف ٣: ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المركنين ليس في، د.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٦٠ الأنبياء (٢١) وتقدمت في ص ١٩١.

<sup>(</sup>٥) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) في شرح التسهيل ٨٠: ب، لكن ما يتعلق منه بالتوجيه جاء في الهامش، وكأنه من كلام غيره

<sup>(</sup>٧) فلم، ز، ظ.

<sup>(</sup>۸) توجهه، ز.

<sup>(</sup>٩) منها، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) لفظه، ز، ظ.

<sup>(</sup>١١) كافية ابن الخاجب ٢: ٢٨٨ \_ ٢٨٩.

<sup>(</sup>۱۲) الاسترياذي، د، ز.

وثانيها أن يعبر به عن المفرد لا غير، نحو قلت كلمة، أو قلت لفظة عبارة أن يعبر به عن المفرد، نحو: زيد لفظة أو كلمة. عن زيد، ويعتبر أن ذلك بأن يقع خبراً عن اللفظ المفرد، نحو: زيد لفظة أو كلمة ثم قال: وثالثها: أن يكون أن لفظاً يصلح لأن يعبر به عن المفرد وعن الجملة، نحو: قلت: لفظاً، فإنك تقول: زيد لفظ، وزيد قائم لفظ، تنتصب هذه الثلاثة؟ لأنها ليست أعيان الألفاظ المحكية حتى تراعى. هذا كلامه، ولا أدري من أين أخذ جواز الحكم في الصورة التي حكى فيها ابن هشام أن المنع بإجماع، فحرره. ثم قال الرضي أن

ورابعها: مفرد غير معبر به عن جملة ولا [عن (^) مفرد، بل المراد به نفس ذلك اللفظ فتجب (٩٠) حكايته ورعاية إعرابه، نحو: قال فلان: زيد، إذا تكلم بزيد مرفوعاً.

وخامسها: مفرد غير معبر به عن مفرد ولا جملة، ولا مقصود به نفس ذلك اللفظ، فيجو أن يقدر معه ما يكون به جملة، كقوله تعالى: ﴿ [قَالَ (١١) سَلَمُ قَوْمٌ مُ اللَّهُ عَوْمٌ مَ اللَّهُ عَرَبُهُ مَا يكون به جملة، كقوله تعالى: ﴿ [قَالَ (١١) سَلَمُ قَوْمٌ مُ مَا يكون به عليه من الله (١٠) عليكم.

«وإلحاقه» أي: إلحاق القول «بالظن في العمل (١٣) مطلقاً» سواء وجدت

<sup>(</sup>١) وثانيها، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) قولك قلت، د.

<sup>(</sup>٣) أعجمت الراء في، ز.

<sup>(</sup>٤) وبغير، ظ.

<sup>(</sup>٥) تكون، ظ، ز.

<sup>(</sup>٦) حكى ابن هشام فيها، ز، ظ.

<sup>(</sup>۷) شرح كافيه ابن الحاجب ۲: ۲۸۸ ـ ۲۸۹.

<sup>(</sup>۸) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۹) فیجب، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٠) أهملت الذال في، ز.

<sup>(</sup>١١) ليست في، د.

<sup>(</sup>١٢) ﴿ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكَرَمِينَ، إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَكَنَا . . . ﴾ ٢٥، ٢٥ ، الذاريات (٥١).

<sup>(</sup>١٣) في العمل بالظن، م.

الشروط الآتية أو بعضها، أو لم يوجد شيء منها «لغة سُليم "" بضم السين، حكاها سيبويه (3) عن أبي الخطاب ، ومنه قول الشاعر :

قالت: وكنت رجلًا فطيناً (٢) هذا ورب البيت وكنت رجلًا فطيناً والمرائينا (١٠) وأت هذه المرأة عند [هذا (٩) الشاعر ضباً، فظنت أنه [من مسوخ بني السرائيل (١٠) .

أ\_سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عُدثان بن عبدالله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن الحارث بن كعب بن الحارث بن كعب بن الحرب الأزد . وله ولدان : ثعلبة ، وطفيل . (ابن حزم ٣٨١ - ٣٨٢) .

ب ـ سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان. وله من الولد بُهثَة، ولبهثة من الولد بُهثَة، ولبهثة من الولد: الحارث، وثعلبة، وامرؤ القيس، وعوف، ومعاوية. (ابن حزم ٢٦١ - ٢٦٤، ٢٦٨).

جُ ـ سليم بن نمرة بن سعد العشيرة بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ . دخلوا في قبيلة مراد بن مالك بن أدد . (ابن حزم ٢٠٨) . والظاهر أن إجراء القول مجرى الظن بلا شرط لغة الثاني منهم .

- (٤) في كتابه ١ : ٦٣ .
- (٥) عبدالحميد بن عبدالمجيد الأخفش الأكبر.
  - (٦) لم يسموه.
  - (٧) قطينا، ز.
- (٨) اسراينا، د، ز، ظ، ويروى: (وقال أهل السوق لما جينا) (هذا لعمر الله...).
   القالي ٢: ٤٤، سمط اللآلي ٦٨١، شرح التسهيل ٨٠: ب، ابن الناظم ٨٠، ابن عقيل
   ١: ٣٨٣ ـ ٣٨٤، المقاصد ٢: ٤٢٥ ـ ٤٢٧، التصريح ١: ٢٦٤، الأشموني ٢: ٣٧، الهمع ١: ١٥٧، شواهد ابن عقيل ٩٩ ـ ١٠٠، الدرر ١: ١٣٩، يس ٢: ٢٢.
  - (٩) ليست في، ظ.
  - (۱۰) ليست في، ز.
  - (۱۱) إسرايل، د، اسراين، ز، ظ.

<sup>(</sup>١) عطفت بالواو في، د.

<sup>(</sup>٢) أهملت الجيم في، ز.

<sup>(</sup>٣) سليم - يضبم السين - ثلاث قبائل عربية :

قال ابن عصفور (۱): ولا شاهد (۱) في ذلك؛ لاحتمال أن يكون (هذا) مبتدأ و(اسرائين) (۱) على تقدير مضاف، أي مسخ اسرائيل (۱)، فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه على إعرابه (۱)، [وهو الجر (۱)) على حد: ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةِ (۱) فيمن قرأه بكسر (الآخرة (۱)).

قلت: لا يجدي هذا التأويل شيئاً مع نقل أبي الخطاب أن نصب الجزئين بالقول ٢٣٣ مطلقاً لغة سليم. «ويخص أكثر العرب» من غير سليم، ولم يقل: باقي / العرب، فقهم [منه (٢) ] أن فيه لغة ثالثة ((١) لبعضهم. «هذا الإلحاق بمضارع المخاطب» لا بقيدي الإفراد والتذكير، بل المراد [من خوطب ((١) كائناً من ((١) كان، وعلى هذا فلا فرق بين أن يكون الخطاب في أوله، نحو: يازيد أتقول ((١) عمراً منطلقاً، أو في آخره، نحو: أتقول ((١) زيداً ذاهباً.

واحترز بالمضارع من غيره: ماضياً كان أو لا، فلا يجوز فيه إلا الحكاية، وأجاز

<sup>(</sup>١) أبو الحسن علي بن مؤمن.

<sup>(</sup>٢) حجة، د.

**<sup>(</sup>۳)** واسراین، د.

<sup>(</sup>٤) اسراين، د.

<sup>(</sup>٥) إعرا، ز.

<sup>(</sup>٦) ليست في، د.

<sup>(</sup>٧) ﴿ مَاكَاكَ لِنَبِيَ أَن يَكُونَ لَهُ السَّرَىٰ حَقَىٰ يُشْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنيَا . . . . وَٱللّهُ عَزِيدُ مَاكَاكَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسَّرَىٰ حَقَىٰ يُشْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُ وَكَ عَرَضَ ٱلدُّنيَا . . . . وَٱللّهُ عَزِيدُ مَكِيدٌ ﴾ 17 الأنفال (٨).

<sup>(</sup>٨) قرأ بها ابن جماز. المحتسب ١: ٢٨١ ـ ٢٨٢، الكشاف ٢: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٩) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) ثالثه، ز.

<sup>(</sup>۱۱) ما، ظ.

<sup>(</sup>۱۲) أيقول، ز.

<sup>(</sup>۱۳) عمروا، ظ.

<sup>(</sup>١٤) اتقولين، د، ايقولن، ز.

السيرافي (١) إعمال (٢) الماضي بباقي شروط المضارع وزعم الكوفيون أن الأمر للمخاطب يجري (٢) مجرى الظن في لغة غير بني سليم .

واحترز بالمخاطب من المتكلم (۱) والغائب، فليس معها إلا الحكاية «الحاضر» والمراد به الحال على ما صرح [به (۱) المصنف في الشرح (۱) «بعد استفهام» بغير (هل)؛ لأنها تخصص (۱) المضارع بالاستقبال على ما ذكره البيانيون، ولكن النحويون لا يقيدون الاستفهام، بل يطلقونه (۱) بحيث يدخل [فيه (۱) الاستفهام برهل) وبغيرها، فعلم أنه لا يشترط كونه للحال.

قال أبو حيان: واشتراط كون المضارع حالياً لم يذكره غير المصنف، والظاهر أنه غير شرط بدليل عمله مستقبلًا في قوله (١٠٠):

أما الرحيـل فـدون بعـد غــد فمتـي تقـول الـدار تجمعنـا(١١)

قال الخليط: غداً تصدّعنــا أو شيعــه، أفــلا تشيعنــا؟ وبعد الشاهد:

لِتَشُوقَنا هند وقد قتلت علماً بأن البيس فاجعنا تصدعنا: تفرقنا. شيعه: بعده. عمر ٣٩٣ ـ ٣٩٤، سيبويه ١: ٣٣، المقتضب ٢: ٣٤٩، التصريح التبريزي ١: ١٥٨، ابن يعيش ٧: ٧٨، ١٠ ٨ ـ ٨١، المقاصد ٢: ٤٣٤ ـ ٤٣٦، التصريح ١: ٢٦٢ ـ ٢٦٢.

<sup>(</sup>١) أبو سعيد الحسن بن عبدالله.

<sup>(</sup>٢) في إعمال، ز، ظ.

<sup>(</sup>۳) جري، د.

<sup>(</sup>٤) التكلم، ز.

<sup>(</sup>٥) ليست في، د.

<sup>(</sup>٦) على التسهيل ٨٠: ب.

<sup>(</sup>۷) تختص، ظ.

<sup>(</sup>۸) يطلقون، د.

<sup>(</sup>٩) ليست في، ز.

<sup>(</sup>١٠) عمر بن أبي ربيعة.

<sup>(</sup>١١) الثاني في قصيدة مطلعها:

وتبعه الشارح (١) مقتصراً على كلامه.

ولقائل أن يقول: لا نسلم تعلق (متى) (٢) بـ (تقول)، بل هي متعلقة بقوله: (تجمعنا (٢))، فالمستقبل (١) هو الجمع، والظن حال، وليس المراد: متى تظن في المستقبل أن الدار تجمعنا؟.

فإن قيل: المسئول عنه هو ما يلي أداة الاستفهام، فالجواب: أن ذلك في الهمزة و(أم) و(هل) \_ على ما فيه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى \_ لأنها أحرف لا موضع لها من الإعراب، وأما (٥) الأسماء فإنها ترتبط بعواملها أو معمولاتها، فذاك (١) هو المسئول عنه، ثم لا فرق بين الاستفهام عن الفعل، والاستفهام عن الفاعل والاستفهام عن متعلقات الفعل، نحو: أتقول زيداً قائماً، ومن تقول (١) أخاه قائماً، وقال الشاعر (١) متى تقول القلص (٩) الرواسما يدنين (١) أم قاسم وقاسما؟ (١)

نزجي المطيّ الضمر السواهما والجلة الناجية العياهما إذا هبطن مستحيراً قاتما لقد أراني والغسلام الحازما متى تقول القلص السرواسما يبلغن أم حازم وحازما

<sup>(</sup>١) ابن قاسم.

<sup>(</sup>۲) منی، ز.

<sup>(</sup>۳) بجمعنا، د، ز.

<sup>(</sup>٤) فالمستقل، ز.

<sup>(</sup>٥) فإما، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) فذلك، د.

<sup>(</sup>٧) يقول، د.

<sup>(</sup>٨) هدبة بن خشرم.

<sup>(</sup>٩) القلوص، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) تدنین، د.

<sup>(</sup>١١) كذا ينشد النحويون هذا البيت، والبيتان ليسا متصلين في الأرجوزة، وصواب الرواية: (يبلغن أم حازم وحازما). وسبب الأرجوزة أن هدبة خرج ومعه أخته فاطمة، في ركب من قومه، وفيهم زيادة بن زيد العذري، فجعل يرتجز متغزلاً في أخت هدبة، وأخذ هدبة يرتجز بأخت زيادة، وآل الأمر بينهما إلى الشجار، فقتل هدبة زيادة، ثم قتل هدبة قوداً في خلافة معاوية. وهذا رجز هدبة على ما في المقاصد:

وقال الآخر (١):

أجهّ الأ " تقول " بني الأي لغمر أبيك أم متجاهلينا (°)

ثم نبه المصنف على أنه ليس المراد الاستفهام كيف كان: متصلاً أو منفصلاً، بل المراد أنه يقع [ذلك (١) بعد استفهام «متصل» نحو: أتقول زيداً قائماً. «أو منفصل بظرف» كقوله (١):

= ورجّع الحادي لها الهماهما أرجعن بالسوالف الجماجما نزجي: نسوق، الضمر: ج ضامر، مهزول، السواهم: المتغيرات اللون من طول السفر. الجلة: الإبل الكبيرة، ناجية: سريعة، العياهم، جمع عيهم: الشديد أو السريع أو الحسن الخلق، مستحير: قفر يجار فيه الراكب، قاتم: به قتام وهو الغبار، أرجعن: حركن، السوالف: صفحات الأعناق، الجهاجم: الرؤس.

والأرجوزة عند التبريزي أطول منها عند العيني، وفي ما روى: (متى يقود...) وبهذه الرواية ينتفي الشاهد. التبريزي ٢: ٤٦، المقرب ١: ٢٩٥، شرح التسهيل ٨٠: ب، ابن الناظم ٨٠، شذور الذهب ٣٧٩، ابن عقيل ١: ٣٨٠، المقاصد ٢: ٤٢٧ ـ ٤٢٩، الأشموني ٢: ٣٦، الهمع ١: ١٥٧، شواهد ابن عقيل ٩٨، الدرر ١: ١٣٩.

- (١) الكميت بن زيد.
  - (٢) احبها لا، ز.
- (٣) أهملت التاء في، د.
  - (٤) مني، ز.
- من قصيدته الـطويلة التي رد فيها على حكيم الأعور بن عياش الكلبي حين هجا مضراً وأفحش. ويقال إن رواية الديوان:

أنواما تقول بني ليوي لعمر أبيك أم متناومينا عن الرامي الكنانة لم يردها ولكن كاد غير مكايدينا سيبويه: ١: ٦٣، المقتضب ٢: ٣٤٩، ابن يعيش ٧: ٧٨، ٥٠، شرح التسهيل ٥٠: ب، ابن مالك ١: ١٨٤، ابن الناظم ٥٠، الرضي ٢: ٢٨٩، شذور الذهب ٣٨١، ابن عقيل ١: ٣٨١، المقاصد ٢: ٤٣٩ - ٤٣١، التصريح ١: ٣٦٣، الأشموني ٢: ٣٧، الهمع ١: ١٥٠، الخزانة ٤: ٣٢ - ٢٤، شواهد ابن عقيل ٩٩، الدرر ١: ١٤٠.

- (٦) ليست في، د.
- (٧) لقوله، د، والقائل مجهول.

| عد بعد تقول الدار جامعة شملي بهم أم دوام البعد محتوما (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «أو جار ومجرور» نحو: أفي (٣) الدار تقول زيداً قائماً؟ «أو أحد المفعولين»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نوله (۱):<br>عهالًا تقسول بنسي لسؤي (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| البيت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| شارح : مقتضى الأصول جواز الإعمال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وزاد السهيلي شرطاً آخر لإجراء القول مجرى الظن: أن لا يتعدى باللام، نحو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قول لزيد عمرو منطلق، لأن تعديته باللام، تقتضي (٢) تعين (٨) كونه قولاً مسموعاً،<br>الناسية الناسية الناسية المناسية المناسي |
| عد عن معنى الظن الذي هو من أفعال القلوب.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وهل القول العامل عمل الظن يجري مجراه في العمل فقط، أو في العمل والمعنى<br>أه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الله الثاني مذهب الجمهور، وقال بالأول بعضهم. « <b>فإن عُدم شرط</b> » من الشروط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ") محترما، ز، ولم أقف له على مزيد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| شرح التسهيل ٨٠: ب، المغني ٢: ٧٧٣، شذور الذهب ٣٨٠، المقاصد ٢: ٤٣٨ ـ ٤٣٩،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| التصريح ١: ٢٦٣، الأشموني ٢: ٣٦، السيوطي ٢: ٩٦٩ ـ ٩٧٠، الهمع ١: ١٥٧،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الدرر ۱: ۱٤٠.<br>المستار المستار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱) سقط حرف الاستفهام من، ز.<br>۱) ساک تابید نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ة) الكميت بن زيد.<br>)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ري متجـــاهـلينـــا<br>متجـــاهـلينـــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

وقد مر الكلام في ص. ١٩٩ .

<sup>(</sup>٦) ابن قاسم.

<sup>(</sup>۷) يقتض*ي*، د، ز.

<sup>(</sup>۸) تعیین، د، بعین، ز.

التي ذكرت في المتن «رُجع إلى الحكاية» إلا على لغة بني سليم (١).

«وتجوز"» الحكاية "إن لم يعدم» شيء من الشروط، فعلم أن استكمال [تلك (١٠) الأمور المشترطة إنها هو شرط في الجواز لا في الوجوب، ويدل عليه قول عمرو بن معدي كرب :

علام (۱) تقول الرمح يثقل عاتقي؟ إذا أنا لم أطعُن إذا الخيل (۷) كرت (۱) علام وبنصبه على (۹) إلحاقه بالظن.

ومرد على جرد شهدت طرادها قبيل طلوع الشمس أو حين ذرت وقبل الشاهد:

هتفت فجاءت من زبيد عصابة إذا طردت فاءت قريباً فكسرت وبعده:

عقرت جواد ابني دريد كليها وما أخذتني في الختونة عزتي يروى: (.... يثقل ساعدي). الختونة: القرابة من قبل الزوجة، مأخوذ من (الختن): قريب الزوجة أيا كان. عمرو ٥٦ ـ ٥٦، الأصمعيات ١٢١ ـ ١٢٢، الحماسة ١: ١٥٦ ـ ١٦٠، شرح التسهيل ٨٠: ب، المغني ١: ١٥٣، المقاصد ٢: ٤٣٦ ـ ٤٣٨، التصريح ١: ٣٦٠، الأشموني ٢: ٣٦، ٢٢٢، السيوطي ١: ٤١٨ ـ ٤١٩، الهمع ١: ١٥٧، الخزانة ١: ٤٢٠، ٤٢٥، الدرر ١: ١٣٩ ـ ١٤٠.

<sup>(</sup>١) عرفناك بهم في ص ١٩٥.

<sup>(</sup>۲) و يجوز، م.

<sup>(</sup>٣) أي الحكاية، د.

<sup>(</sup>٤) ليست في، د.

<sup>(</sup>٥) الزبيدي.

<sup>(</sup>٦) أعجمت العين في، ز.

<sup>(</sup>٧) أهملت الخاء في، ز.

<sup>(</sup>٨) من قصيدة قالها إثر حرب وقعت بين بني زبيد وبني الحارث بن كعب، فتأخرت قبيلة جرم عن نصرة بني زبيد، وكان الجرميون حلفاء لبني زبيد، وفي هذه القصيدة لامهم الشاعر وقرعهم على ذلك أولها:

<sup>(</sup>٩) بها، ظ.

277

"ولا يلحق "في الحكاية بالقول ما في معناه" من الدعاء والنداء والإخبار ونحوها، فإذا قلت: دعوت زيداً عجّل، وناديته أقبل، وأخبرته زيد قائم، فليست الجمل المذكورة ـ وهي (عجل) و(أقبل) و(زيد قائم) ـ في محل نصب على أنها محكية بـ (دعوت) و(ناديت) و(أخبرت). «بل يُنوى معه القول» فتكون "تلك الجمل "محكية بقول محذوف، أي: دعوت زيداً قلت له: عجل، وناديته قلت له: أقبل، وأخبرته قلت له: زيد قائم. «خلافاً للكوفيين» فإنهم يجيزون الحكاية بها في معنى القول، ولا يضمرون معه قولاً.

قال/ المصنف (1) والصحيح (المصنين واستدل على صحته (المه قد المالة قد جاء القول مصرحاً به في قوله تعالى : ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَهُ وَقَالَ رَبِ إِنَّ اَبْنِي مِنْ أَهْلِي جَاء القول مصرحاً به في قوله تعالى : ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَهُ وَقَالَ رَبِ إِنَّ اَبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْمَكُمُ الْمُكْمُ الْمُكَمِّ الْمُكَمِّ الْمُكَمِّ الْمُكَمِّ الله وَفِي قوله تعالى : ﴿ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَلَهُ الله وَالله وَله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالل

فإن قلت: كيف صح العطف في قوله [تعالى (١٠٠) في الآية الأولى: ﴿ . . . . فقال رب . . . . ﴾ .

<sup>(</sup>١) تلحق، ظ.

<sup>(</sup>٢) أو الإخبار، ظ.

<sup>(</sup>۳) وفادیته، ز.

<sup>(</sup>٤) فيكون، د، ز.

<sup>(</sup>٥) الجملة، د، ظ.

<sup>(</sup>٦) في شرح التسهيل ٨٠: ب - ٨١: أ.

<sup>(</sup>٧) الصحيح، د.

<sup>(</sup>۸) صحة، د.

<sup>(</sup>٩) ٥٤ هود (١١).

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من، ز، ظ.

<sup>(</sup>١١) ﴿ . . . وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا . . . ﴾ الآيتان ٣ ، ٤ مريم (١٩).

<sup>(</sup>۱۲) سقطت من، د، ظ.

<sup>(</sup>١٣) ليست في، ز، ولم يتضح رسمها في، ظ.

قلت: جعل الزمخشري (نادى) بمعنى: أراد النداء؛ لأنه عطف النداء عليه حيث قال: ﴿ . . . . فقال رب . . . . ﴾ وهذا هو النداء ، والأصل: يارب . وأما قوله: ﴿ إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ مِنِدَ أَءً خَفِيتًا ، قَالَ رَبِ (٣) . . ﴾ ، فالنداء هناك حقيقة ؛ لأنه أبدل منه حكاية النداء بلا توسط حرف عطف .

قال جدي (<sup>۱)</sup> الإِمام ناصر الدين بن المنير (<sup>°)</sup> رحمه الله [تعالى] (<sup>۲)</sup> وهذا الذي اعتقد أنه ملجىء (<sup>۲)</sup> [ليس (<sup>۸)</sup>] به؛ لجواز وجهين أقرب منه:

أحدهما: أن يكون الآخر تفسيراً، وتوسط حرف العطف في التفسير لا يضر، وقد وقع كثيراً، وقد قيل: في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا ( ) أَنَّ هُ مَن يُحَادِدِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَلَى وَقع كثيراً، وقد قيل: في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا ( ) أَنَّ هُ مَن يُحَادِدِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) في الكشاف ٢: ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) قال وأما، د، ز، وهو خطأ، ظن الكلام الآتي للزمخشري، وهو للدماميني.

<sup>(</sup>٣) ﴿ . . . وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِبُكًا . . ﴾ الآيتان ٣، ٤ مريم (١٩).

<sup>(</sup>٤) أهملت الجيم في، ظ.

<sup>(</sup>٥) جده من قبل أمه.

<sup>(</sup>٦) متجيء، د.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۸)) سقطت من، ظ.

<sup>(</sup>P)) تعلموا، ز.

<sup>(</sup>١٠) ﴿ . . خَلِدَافِيهَا ذَلِكَ ٱلْمِصْرَى ٱلْعَظِيمُ ﴾ ٦٣ التوبة (٩).

<sup>(</sup>۱۱) هلك، د.

<sup>(</sup>١٢) كلام المبرد في المقتضب ٢: ٣٥٦ - ٣٥٧، غير ما زعم، فقد قال: (فالتقدير: والله أعلم - فله نار جهنم، وردت (أن) توكيداً، وإن كسرها كاسر جعلها مبتدأة بعد الفاء؛ لأن ما بعد فاء المجازاة ابتداء، كقوله عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّ الْمُوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ ﴾، فـ(إن) في هذا الموضع يجوز أن تكون الأولى التي وقعت بعد الحكاية كررت، ويجوز أن تكون وقعت مبتدأة بعد الفاء، كقولك: من يأتني فإني سأكرمه).

<sup>(</sup>١٣) وإن له نار جهنم، ز، ظ.

والوجه الآخر أن تكون الفاء عاطفة قصة (۱) على قصة ، والتفصيل على إجمال ، فكأنه أولاً ذكر نداء مجملاً ثم عقبه بذكره مفصلاً ، وهي كالفاء التي تدخل على الفذلكة (۲) من حيث إن المجمل (٤) بها هو مجمل (٤) غير (۱) المفصل فهو عطف مفصل على مجمل (١) .

ويجوز وجه ثالث لطيف المأخذ رقيق الحاشية، وهو أن يكون النداء على بابه، لكن المعطوف عليه مجموع النداء وما بعده: فليس من عطف الشيء على نفسه، بل من عطف المجموع على أحد أجزائه، وهما متغايران. هذا كلامه رحمه الله [تعالى (٧)].

«و[قد (^) يضاف قول وقائل إلى الكلام المحكي». فالأول ـ كقوله (١٠) قول (١٢) قول (١١) منا مسرعين الكهول والشبانا (١٢) ما الثانى كقوله (١٣) منا مسرعين الكهول والشبانا (١٢) والثانى كقوله (١٣) :

وأجبت قائل (١٤) كيف أنت بـ(صالح) حتى مللت وملني (١٦) عوادي (١٦)

<sup>(</sup>١) لقصة، د.

<sup>(</sup>٢) في، ز.

<sup>(</sup>٣) أهملت الذال في، ز.

<sup>(</sup>٤) أهملت الجيم في، د.

<sup>(</sup>٥) على غير، د.

<sup>(</sup>٦) أهملت الجيم في، ظ.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٨) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>٩) لا يعرف.

<sup>(</sup>۱۰) قل، ز.

<sup>(</sup>۱۱) فینهض، ز.

<sup>(</sup>١٢) والشبابا، ظ، تصحيف، والبيت من شواهد: شرح التسهيل ٨١: أ، المغني ٢: ٤٧١، السيوطي ٢: ٨٣٧، الهمع ١: ١٥٧، الـدرر ١: ١٣٩.

<sup>(</sup>١٣) مجهول.

<sup>(</sup>۱٤) قابل، ظ.

<sup>(</sup>۱۵) ومنني، د.

<sup>(</sup>١٦) شرح التسهيل ٨١: أ، ابن الناظم ٢٩٤، المغني ٢: ٤٧١، المقاصد ٣: ٥٠٤ ــ ٥٠٥،

روى المجر (صالح) ـ وهو واضح ـ وبرفعه، فالتقدير: بقولي أنا صالح، فحذف القول والمبتدأ. قاله المصنف (١) [رحمه الله الله عنه الله المصنف المصنف الشاء المعنف المعن

«وقد يغني القول في صلة» كقوله :

لنحن الألـــى قلتم فأنى ملئتم برؤيتنا قبل اهتمام بكم رعبا (٢)

أي (^) : قلتم: نغلبهم (0) في «غيرها» أي : غير صلة ، ولم يذكر المصنف له شاهداً ، بل مثل له (١٠) بقولك : أنا قال زيد ، ولو رآني لفر . أي [قال (١) يغلبني (١٠) بدليل ما بعده ، كما دل ما بعد القول في البيت على المقول .

«عن المحكي لظهوره» كلاهما يتعلق بـ (يغني). «والعكس» وهو الاستغناء بالمقول (۱۲) عن القول «كثير» نحو: ﴿ وَٱلْمَكَيِكَةُ يَدَّخُلُونَ [عَلَيْهِم (۱۲)] مِن كُلِّ بَابٍ، سَلَمُ عَلَيْكُونَ أَسُودًت وُجُوهُهُمْ أَكُفَرْتُمُ سَلَمُ عَلَيْكُونَ أَسُودًت وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ

<sup>=</sup> السيوطي ٢: ٨٣٧، الهمع ١: ١٥٧، الدرر ١: ١٣٩.

<sup>(</sup>۱) تری، د، ویروی، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) في شرح التسهيل ٨١: أ.

<sup>(</sup>٣) ليست في، د.

<sup>(</sup>٤) لم يسموه.

<sup>(</sup>٥) الأولى، د، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) لرويتنا، ز، ظ.

<sup>(</sup>٧) شرح التسهيل ٨١: أ، والهمع ١: ١٥٧، الدرر ١: ١٣٩.

<sup>(</sup>۸) أن، ز.

<sup>(</sup>٩) تغلبهم، ز.

<sup>(</sup>١٠) في شرح التسهيل ٨١: أ.

<sup>(</sup>١١) أهملت الغين في، د.

<sup>(</sup>۱۲) بالقول، ز.

<sup>(</sup>١٣) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>١٤) ﴿ حَنَّنَ عَدْنِ يَدَّمُنُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ . . بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُفْبَى الدّارِ ﴾ الآيتان ٢٣، ٢٤ الرعد (١٣).

<sup>(</sup>۱۵) فلما، ذ.

[ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ] (١) ﴿ ) أي: فيقال لهم: أكفرتم (٣) .

«وإن تعلق بالقول مفرد لا يؤدي معنى جملة» [كما في قولك: قلت كلاماً (١) . «ولا يراد به مجرد اللفظ» [نحو: ﴿ يُقَالُلُهُ ۚ إِبْرَهِيمُ ﴾ [١٠] .

والحاصل أنه لا ينصب بالقول مفرد على أنه مفعول به [إلا إذا كان على أحد الوجهين المذكورين، وإنها قلت: على أنه مفعول به] (^) احترازاً من نحو: قلت حقاً، أي: قولاً حقاً، فإن هذا من باب المفعول المطلق.

قلت: وكلام المصنف مخالف لما قدمناه من كلام الرضي، فتأمله «وكذا إن تعلق» المفرد الذي هو في التقدير بعض جملة «بغير القول» فيحكى (٩) مقدراً معه ما يكون به جملة، فلو كان على خاتم (١١٠) شخص (محمد)، وعلقت به (قرأت) أو (رأيت) أو (لمحت) أو نحوها، قلت: قرأت على فص خاتمه (محمد)، فترفعه (١٢)

<sup>(</sup>١) ساقط من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وَجُوهُ وَتَسُودُ وَجُوهُ ﴿ . . فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴾ ١٠٦ آل عمران (٣).

<sup>(</sup>٣) ما بعد الأية مكرر، ز.

<sup>(</sup>٤) ﴿ قَالُواْسَمِعْنَافَتَى يَذْكُرُهُمْ . . . ﴾ ٦٠ الأنبياء (٢١).

<sup>(</sup>٥) ما هو، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ تَرُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى . . فَمَالَبِثَ أَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدِ ﴾ ٦٩ هود (١١).

<sup>(</sup>٧) وتقدر، ظ.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ليس في، ز.

<sup>(</sup>۹) ي*حکی*، د.

<sup>(</sup>۱۰) خاتم خاتم، د.

<sup>(</sup>۱۱) قراة، ز، قراته، ظ.

<sup>(</sup>۱۲) فیرفع، ز، ظ.

على حسب مراد الناقش؛ لأن مراده: (صاحبه محمد) أو نحو (١) ذلك، ولو كان المنقوش (٢٠) (محمداً) بالنصب: قلت: قرأت (محمداً) بالنصب، وتقدر (٢٠) له ناصباً / 220 ولو أدخلت على المنصوب رافعاً لم تغيره "، كقوله":

> وأصفر من ضرب دار المليوك يلوح على وجهه جعفراً فأسند الشاعر (يلوح) إلى الجملة مراعياً لقصد الناقش، وأنشده الفراء بالتاء شاهدا على خُتُ الشيء بمعنى أبصرته. هذا ألله منتهى ما ذكره الشارح .

> قلت: ومقتضى ما قدمه (١٠٠ المصنف من أن الحكاية لا تكون (١١١) إلا بالقول، أن لا يصح كلامه هنا على ظاهره، بل لابد من تأويله على أنه أراد: ويجب في الكلام إضهار القول. ويشكل ذلك في البيت لأن الفاعل لا يحذف، على أن المصنف قد قال وتبعمه الشارح": أسند الشاعر (يلوح) إلى الجملة مراعياً مراد الناقش. وهذا التصريح منه بأن لا قول مقدر، فانظر هذا الموضوع فإنه مشكل.

<sup>(</sup>۱) عطفت بالواو في د.

<sup>(</sup>۲) النقش، د.

<sup>(</sup>۳) ویقدر، د، ز.

<sup>(</sup>٤) يغير، د.

<sup>(</sup>٥)) لم أقف على اسمه.

<sup>(</sup>٦)) شرح التسهيل ٨١: أ، وفيه (يصف ديناراً نقش فيه اسم جعفر البرمكي منصوباً).

<sup>(</sup>V) باليا، ز، ظ، والصحيح ما أثبت.

<sup>(</sup>۸) وهذا، ظ.

<sup>(</sup>٩) ابن قاسم.

<sup>(</sup>۱۰) ومقتضى كلام، د.

<sup>(</sup>۱۱) يکون، د.

<sup>(</sup>١٢) في شرح التسهيل ٨١: أ.

and the property of the proper

«فصل» في الكلام على ما ينصب ثلاثة مفاعيل" «تدخل"همزة النقل» واحد و [التعدي"] إلى اثنين وإلى ثلاثة، فمن ثم سميت: (همزة النقل)، وتسمى أيضاً: (همزة التعدية) لذلك.

«على (علم) ذات المفعولين» احترازاً من (علم) اللازمة، وهي التي مصدرها العلمة، أي: شق الشفة العليا، ومن (علم) ذات المفعول الواحد، وهي ' التي بمعنى عرف. «**و(رأى) أختها**» وهي القلبية احترازاً من (رأى) البصرية'`. «فينصبان ثلاثة مفاعيل».

قال الشارح '`: الأحسن أن يضبط (ثلاثة) بالتنوين لأن؛ (مفاعيل) صفة، ولا يضاف العدد إلى الصفة إلا في الشعر أو قليل من الكلام.

قلت: يرد عليه: (ثُمُ لَرُ عَالُوا بِأَرْبِعَةِ مُهَدَاءً ﴾ (١٠)، فإنه جمع شهيد، وهو صفة. فإن قلت: استعمل في الغالب من (١١١) غير موصوف فأجري مجرى الأسهاء.

قلت: وكــذا (مفـاعيل) جمع لمفعـول ، وهـو عنـد القـوم يستعمـل بغـير

من المفاعيل، د.

<sup>(</sup>٢) يدخل، ز.

<sup>(</sup>٣) ليست في، د.

<sup>(</sup>٤) ليس في، ز.

<sup>(</sup>٥) من نحو، د.

<sup>(</sup>٦) فهي، د.

<sup>(</sup>۷) البصربة، ز.

<sup>(</sup>٨) ابن قاسم. (٩) فإن لم، د، ز، ظ، وهو خطأ.

فَلْجَلِدُوهُ رَثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقَبَلُوا لَمُ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِكَ هُمُ (١٠) ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَكَتِ . . . . ٱلْفَنْسِقُونَ ﴾ ٤ النور (٢٤).

<sup>(</sup>۱۱) في، د.

<sup>(</sup>۱۲) المفعول، د.

<sup>(</sup>١٣) غير، د، ز، ظ، وكلامه الآتي يوجب ما صنعت.

موصوف (۱) مكما تقول: ينصب (۱ المفعول المطلق، والمفعول به، والمفعول له، والمفعول له، والمفعول فيه، والمفعول معه، ولا يحتاج في شيء من ذلك إلى أن يذكر الموصوف، فتقول: ينصب اللفظ المفعول المطلق، وكذا البقية، فأجريت مجرى الأسهاء، فحكمها (۱ حكم (شهداء) من غير فرق. «أولها» [أي (۱)] أول المفاعيل الثلاثة هو المفعول «الذي كان» قبل دخول همزة النقل «فاعلا» كها إذا قلت: علم زيد عمراً (۱ فاضلاً (۱ أتيت بهمزة النقل قلت: فاضلاً (۱ أتيت بهمزة النقل قلت: أعلمت (يداً عمراً فاضلاً ، فنصبت بالفعل (۱ ثلاثة أولها الذي كان فاعلاً ، وهو زيد في [هذا (۱ )] المثال .

«ويجوز حذف» أي: حذف هذا المفعول الأول، نحو: أعلمت فرسك مسرجا، ولا يذكر من أعلمته «و» يجوز أيضاً في هذا المفعول [الأول<sup>(1)</sup>] «الاقتصار عليه» فتقول: أعلمت زيداً، ولا أتذكر ما أعلمته. «على الأصح» لأن الفائدة متحققة في الصورتين جميعاً، وهذا الأصح هو مذهب الأكثرين، وثم قولان آخران. أحدهما: منع الحذف والاقتصار جميعاً، وإليه ذهب أبناء: طاهر (١٣) وخروف

أحـدهمـا: منـع الحذف والاقتصار جميعا، وإليه ذهب أبناء: طاهرُ `وخروف وعصفور، والشلوبين.

<sup>(</sup>١) ما بين الهلالين مكرر في، ز.

<sup>(</sup>Y) بنصب، ز.

<sup>(</sup>۳) فحکمه، د.

<sup>(</sup>٤) ليست في، د.

<sup>(</sup>٥) عمروا، ظ.

<sup>(</sup>٦) أهملت الضادفي، ظ.

<sup>(</sup>V) وإذا، د.

<sup>(</sup>٨) أعملت، ظ.

<sup>(</sup>٩) فنصب الفعل، د.

<sup>(</sup>١٠) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>۱۱).أولًا، ز.

<sup>(</sup>۱۲) یذکر، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٣) وضع في (ز، ظ) بعد (ابن عصفور).

وثانيهما: منع (١) الاقتصار عليه، ولكن يجوز الاقتصار على الأخرين، وينسب هذا القول إلى الفارسي .

«وللثاني وللثالث بعد النقل ما لهما قبله مطلقاً» من جواز حذفهما اختصاراً، ومنع حذف أحدهما اقتصاراً، ومن التقديم والتأخير، وغير ذلك من الأحكام السابقة.

قال الشارح (°): ومن جملة ما لهما قبل النقل منع حذفهما اقتصاراً، على ما اختاره [المصنف (٦)] [رحمه الله (٧)]، وقد أجاز الاقتصار هنا على الأول وحذف الثاني والثالث.

قلت: كأنه يشير إلى الانتقاد (^) عليه بأنه كان حقه تخصيص هذا العموم بها ذكره، وفي الحقيقة لا اعتراض؛ لأن قوله: فيها تقدم ( في شأن المفعول: إنه يجوز الاقتصار عليه [مخصص ( ())] لهذا العموم بلا شك.

فإن قلت: ما السر في كونه (١٠٠ هناك منع حذف المفعولين اقتصاراً، وهنا أجازه؟.

قلت: لانتفاء سبب المنع هنا، وذلك لأن المانع هناك من الحذف اقتصاراً هو ما يفضي إليه من عدم الفائدة في مثل قولك : علمت، وظننت ؛ إذ [لا ] يخلو

•)

1)

٠)

١)

Y)

۲)

٤)

٥)

<sup>(</sup>۱) مع، د.

<sup>(</sup>٢) أبي علي.

<sup>(</sup>٣) والثاني، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) حذف أحدهما، ظ.

<sup>(</sup>٥) ابن قاسم.

<sup>(</sup>٦) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٧) ليست في، د.

<sup>(</sup>۸) انتقاد، د.

<sup>(</sup>٩) يقدم، د.

<sup>(</sup>١٠) إنه في كونه، ز، ظ.

<sup>(</sup>١١) قوله، د.

<sup>(</sup>۱۲) وطننت، د.

<sup>(</sup>۱۳) ان، ز، ظ.

الإنسان في الأغلب من علم [ما<sup>(۱)</sup>] أو ظن (۲) كما سبق، وأما هذا الاقتصار (۲) على الأول وترك المفعولين الآخرين محصل للفائدة (٤) كما سبق / فثبت الجواز. «خلافاً لمن منع الإلغاء والتعليق» والصحيح ما ذكره المصنف من الجواز، بدليل قول من يوثق بعربيته: البركة أعلمنا الله مع الأكابر، فألغى (أعلم) متوسطاً، قول الآخر (١) :

وكيف أبالي بالعدى ووعيدهم وأخشى ملهات الزمان الصوائب وأنت أراني الله أمنع عاصم وأرأف (١٠) مستكفى (١٠) وأسمح واهب

«وألحق بهما» أي: بـ (أعلم) و(أرى) «سيبويه (نبّأ) » كقول النابغة :

نبئت زرعة ـ والسفاهة كاسمهاـ يهدي إليّ غرائب الأشعار

فحلفت \_ يازرع بن عمرو \_ إنني عما يشق على العدو ضراري وهذا بناء على رواية الأصمعي وأبي عمرو الشيباني، أما أبو عبيدة فمطلعها عنده:

<sup>(</sup>١) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۲) عطفت بالواو في، د.

<sup>(</sup>٣) فالاقتصار، ظ.

<sup>(</sup>٤) يحصل الفائدة، ظ.

<sup>(</sup>٥) من، ز.

<sup>(</sup>٦) وقال، ز، ظ.

<sup>(</sup>٧) لا يعرف.

<sup>(</sup>۸) وعیدهم، د.

<sup>(</sup>۹) واران، ز.

<sup>(</sup>۱۰) مستکف، ز.

<sup>(</sup>١١) راجع البيتين في: شرح التسهيل ٨٢: أ، المقاصد ٢: ٤٤٦ ـ ٤٤٧، التصريح ١: ٢٦٦، الأشموني ٢: ٣٩، الهمع ١: ١٥٨، الدرر ١: ١٤٠.

<sup>(</sup>١٢) لم يختصره في، د، على غير دأبه. وانظر الكتاب ١: ١٩.

<sup>(</sup>١٣) الذبياني، وأهملت الغين في، ظ.

<sup>(</sup>۱٤) تهدي، د.

<sup>(</sup>١٥) أهملت الشين في، ظ، والبيت مطلع قصيدة هدد فيها زرعة بن عمرو الكلابي، وكان دعا النابغة إلى أن يشير على قومه بنقض حلفهم مع بني أسد. ويعده:

طال الثواء على رسوم ديـار قفر أسائـلها، وما استخبـاري يروى: (٠٠٠. أوابد الأشعار) (٠٠٠ على العدوغباري) (قفر) بالجروبالنصب. الثواء:

«وزاد غيره (أنبأ)» وممن ذكرها الفارسي (١) والجرجاني (٢)، وزعم ابن هشام: أن سيبويه ذكرها أيضاً (٣) و(خبر) و(أخبر) و(حدّث)» فذكر الفراء الأولين في معانيه وشاهدهما قول الشاعر (١):

وخُبِّرتُ سوداء (٥) الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها (١) وقول الآخر :

وما (٢) عليك إذا أخبرتني دنفا (٨) وغاب بعلك يوماً أن تعوديني (١٠) ؟

- == الإقامة. النابغة ٩٦ ـ ١٠٤، شرح التسهيل ٨١، ابن مالك ١: ١٨٥، ابن الناظم ٨١، ابن عقيل ١: ٢٦٥، الخزانة ٣: عقيل ١: ٧٦٠، المقاصد ١: ٥٠٠ ـ ٤٠٨، ٢: ٣٣٤، التصريح ١: ٢٦٥، الحزانة ٣: ٧٠ ـ ٧٠، شواهد ابن عقيل ١٠٠ ـ ١٠١.
  - (١) أبوعلي.
- (۲) أبو بكر عبدالقاهر، وما نسب إليه ذكره في الجمل ص ١٥، وقد اقتصر على أربعة: أعلمت
   وأريت وأنبأت ونبأت، وانظر المرتجل ص ١٥٦.
- (٣) اقتصر سيبويه في ١ : ١٩ (باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين) على : أرى ونبأ وأعلم.
- (٤) العوام بن عقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني. من أهل الحجاز. أموي العصر. المرزباني ٣٠١، المقاصد ٢: ٤٤٢.
  - (٥) سود، ز، ظ.
- (٦) أول أبيات ذكر فيها امرأة من بني عبدالله بن غطفان اسمها ليلى، ولقبها سوداء، كانت في الغميم من بلاد غطفان، شبب بها عقبة بن كعب، ثم علقها ابنه العوام بعده.
- فياليت شعري هل تغير بعدنا ملاحة عيني أمَّ يجيى وجيدُها يروى: (... سوداء القلوب...) (... فأقبلت من مصر إليها...) الحماسة ٣: ٣٤٤ ـ ٣٤٦، شرح التسهيل ٨١: ب، ابن مالك ١: ١٨٦ ابن الناظم ٨٢، ابن عقيل ١: ٩٣٠، المقاصد ٢: ٤٤٢ ـ ٤٤٣، التصريح ١: ٢٦٥، الأشموني ٢: ١٤، الهمع ١: ١٥٩، شواهد ابن عقيل ١٠٣، الدرر ١: ١٤١.
  - (٧) رجل من بني كلاب لم يسموه.
    - (۸) وماذا، ز، ظ.
    - (٩) أعجمت الدال في، د.
  - (١٠) وغاع، ز، ووضع تحت الغين نقطة.
  - (١١) الشاهد ثاني بيتين رواهما أبو تمام مع اختلاف في الرواية، وهما:

Protect は機能を使うした物できた。Protect でしょうでは、これがあれている。

وأما (حدّث) فزادها (۱) الكوفيون، وممن ذكرها (۲) من المتأخرين الزمخشري (۴) وشاهدها قول الحارث اليشكري :

أو منعتم ما تسألون فمن خُدُّثتموه له علينا الولاء

- ماذا عليك إذا خبرتني دنفاً رهن المنية يوماً أن تعودينا أو تجعلي نطفة في القعب باردة وتغمسي فاك فيها ثم تسقينا الحاسة ٣: ٣٥٣، شرح التسهيل ٨١: ب، ابن مالك ١: ١٨٦، ابن الناظم ٨٨، ابن عقيل ١: ٨٨، المقاصد ٢: ٤٤٠، التصريح ١: ٢٦٥، الأشموني ٢: ١٤، الهمع ١: ١٥٩، شواهد ابن عقيل ١٠١، الدرر ١: ١٤١.

- (١) فزادهما، ظ.
- (٢) ذكرهما، ظ.
- (٣) في المفصل مع ابن يعيش ٧: ٦٥.

Committee the second of the se

(٤) السنكري، ز، ظ، تصحيف، والشاعر: الحارث بن حِلْزة بن مكروه بن يزيد البشكري الوائلي (.. \_ حوالي ٥٠ ق هـ / .. \_ حوالي ٥٧٠م). شاعر مفلق من بادية العراق. أكثر الفخر بقومه في معلقته، فضرب مثلًا في ذلك.

الجمحي ١: ١٥١ ـ ١٥٢، ابن قتيبة ١: ١٩٧ ـ ١٩٨، الأغاني ١١: ١١ ـ ٤٨، الأمدي ٩٠.

(٥) من معلقته التي خاطب بها الملك عمرو بن هند.

## مطلعها:

آذنتنا ببينها أسماء رب ثاوٍ يمل منه الثواء وقبل الشاهد:

إن نبشتم ما بين ملحة فالصا قب فيه الأموات والأحياء أو نقشتم فالنقش تجشمه النا س وفيه الصلاح والإبراء أو سكتم عنا فكنا كمن أغ مض عيناً في جفنها أقذاء وبعده:

هل علمتم أيام ينتهب النسا س غواراً لكل حي عسواء؟ إذ رفعنا الجهال من سعف البحر ربين سيراً حتى نهاها الحساء (له علينا الولاء): الذي في مراجع الشاهد: (.... العلاء).

نبشتم: أثرتم. ملحة: مكان. الصاقب: جبل، نقشتم: استقصيتم. تجشمه الناس: تكلفوه. غوارا: مصدر غاور القوم: أغار بعضهم على بعض. عواء: صياح. الأغاني ١١: ٢٨ ـ ٤٨، السبع ٤٣٣ ـ ٥٠١، النحاس ٢: ٥٤١ ـ ٦١٠، ابن يعيش ٧: ٦٥، ٦٦ ـ

واختيار المصنف رحمه الله في الشرح عدم إلحياق (نبياً) وأخواتها بـ(أعلم)، [قال]: وقد حمل سيبويه على حذف الحرف قول الشاعر ":

وُنبَّت عبدالله بالجو أصبحت كراماً مواليها لئاماً صميمها (١)

[أي ] [نبئت عن عبدالله] ، مع إمكان إجرائه مجرى (أعلمت) فدل ذلك على أن تقدير الحرف راجح عنده إذ ليس فيه إخراج شيء عن أصله ، ولا تضمن شيء معنى شيء [غيره ، وأيضاً فإن النصب بحذف حرف الجر بعد (نبّاً) مقطوع بثبوته فيما حكى (أ) من قول بعض العرب: (نبئت زيداً) مقتصراً عليه ، وبعد (أنبأ) في قوله تعالى: ﴿مَنْ أَنْبالُكُ هَذَا ﴾ [(أنبأ) في قوله عنها في في الحرف ، فكان الحمل عليه أولى ، هذا في (نبأ) مع كثرة استعمالها بالصورة للختلف فيها ، وأما أخواتها فيندر استعمالها بتلك الصورة . انتهى .

٦٧، شرح التسهيل ٨١: ب، ابن مالك١: ١٨٥، ابن الناظم ٨٣، ابن عقيل ١: ٣٨٩، الماطم ٢٨، ابن عقيل ١: ٣٨٩، المقاصد ٢: ٤٤٥، التصريح ١: ٢٦٥، الأشموني ٢: ٤١، الهمع ١: ١٥٩، شواهد ابن عقيل ١٠١ - ١٠٢، الدرر ١: ١٤١.

<sup>(</sup>١) على التسهيل ٨١: ب.

<sup>(</sup>٢) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) الفرزدق، قاله سيبويه، ولم أجده في ديوانه.

<sup>(</sup>٤) بالجر، ز، ظ.

<sup>(</sup>٥) لياء ما، د.

<sup>(</sup>٣) يروى: (.... لئيها.....). عبدالله: يريد القبيلة المنسوبة إلى عبدالله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. سيبويه ١: ١٨، شرح التسهيل ٨١: ب، المقاصد ٢: ٧٠ - ٥٢٤، التصريح ١: ٢٩٣، الأشموني ٢: ٧٠.

<sup>(</sup>V) ما بين المركنين ساقط من، د،

<sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين ساقط من، د، ظ، وثابت في شرح المصنف.

 <sup>(</sup>٩) الضمير المستتر عائد إلى سيبويه، فقد نقل المصنف عنه هذا المثال قبل الكلام الذي نقله
 الدماميني، وانظر شرحه على التسهيل ٨١: ب.

<sup>(</sup>١٠) وبعض، ز، وما أثبته موافق لما في شرح المصنف.

<sup>(</sup>١١) ﴿ . . . فَلَمَّانَتَأَهَابِهِ عَالَتَ . . . قَالَ نَبَاأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ ٣ التحريم (٦٦) .

<sup>(</sup>١٢) بالصورة المحتملة ، شرح التسهيل.

<sup>(</sup>١٣) هذه الكلمة غير مقروءة في، ظ.

واعلم أن من ألحق هذه الأفعال برأعلم) ليس قائلًا بأن الهمزة والتضعيف [فيها (١) للنقل إذ لم يثبت في لسانهم ما ينقل عنه هذه الأفعال، وإنها هو عنده من باب التضمين، أي أن كلًا من تلك الأفعال ضمن [معنى (٢)] (أعلم) فعومل معاملته.

«وزاد الأخفش (أظنّ) و(أحسب) و(أخال) و(أزعم) و(أوجد أنّ) من واختاره ابن السراج، ولا سماع يعتمدان عليه، وإنها استندا (أن المعلى) ورأوجد أن المعدي المعدي المعدي المعدي المعدي المعدي المعدي أن المعدي أن المعدي أن المعدي أن المعدي أن المعدي أن المعدي المعدي المعدي أن المعدي أن المعدي المعدن المعدي المعدن المعدن وكان مقتضى هذا أن المعدن المعدن وردا المعلى المعدن المعدن المعدن أن المعدن المعدن المعدن أن المعدن المعدن المعدن المعدن المعدن أن المعدن المع

«وألحق غيرهم (أرى) الحلمية سماعاً» ومنه قوله تعالى: ﴿إِذَّ يُرِيكُهُمُ اللّهُ فِي مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ النّبِ اللّهُ النّبِ اللّهُ النّبِ اللهُ اللهُ النّبِ اللهُ النّبِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من، د،

<sup>(</sup>٣) أهملت الخاء في، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) وواجد، د.

<sup>(</sup>٥) أستند، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) المعدى، ز، ظ.

<sup>(</sup>V) ورع، ظ.

<sup>(</sup>٨) فقيل، ز.

<sup>(</sup>٩) في شرح التسهيل ٨١: أ.

<sup>(</sup>١٠) والحلق، ظ.

<sup>(</sup>۱۱) رأى، ظ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٢) الحملية، ظ.

<sup>(</sup>١٣) ﴿ . . . وَلَوَّأَرَبَكَهُمْ حَكِيْدِكًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَلْنَنَ عَتُمْ فِ الْلَامْرِ وَلَنْ حَنَّالَةُ مَا لَمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ (٨) . وَذَاتِ الصَّدُودِ ﴾ ٢٤ الأنفال (٨) .

<sup>(</sup>۱٤) يتعدى، ز.

فجاز تعديتها (١) إلى ثلاثة بهمزة النقل، ومن خالف في تعديها إلى اثنين جعل المنصوب الثاني هناك، والثالث هنا حالاً.

فإن قلت: قد علم حكم (رأى (٢) الحلمية من قول (٣) المصنف فيها تقدم: تدخيل (٥) همزة النقل على (علم) ذات المفعولين و(رأى) أختها)، فلم يكن لذكر ذلك ثانياً فائدة.

قلت: الظاهر أن المراد بـ(رأى أختها) إنها هو (رأى) القلبية كها أسلفناه، فهي التي عرفت بمؤاخاتها.

"وما صيغ للمفعول من ذي ثلاثة » كرأُعْلِمَ) المبني للمجهول في مثل قولك: أعلمت زيداً فاضلاً «فحكمه حكم (ظن)» في الإلغاء وغيره؛ لأنه صار مئله. «في الاقتصار (1) على المرفوع ». فإنه ممتنع (2) في (ظن) وأخواتها؛ لعدم الفائدة كما مر، وهنا جائز، فتقول: أعلم زيد؟ لحصول الفائدة لما قدمناه، والله [تعالى (1) ] أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) تعدیها، د.

<sup>(</sup>۲) اری، ز، ولیس صحیحاً.

<sup>(</sup>٣) في قول، د.

<sup>(</sup>٤) راجع ص ۲۰۸.

<sup>(</sup>ه) يدخل، د.

<sup>(</sup>٦) الافتصار، ز.

<sup>(</sup>۷) ممنوع، ز، ظ.

<sup>(</sup>٨) سقطت من، ز، ظ.

## الباب الثامن عشر «باب الفاعل»

«وهو المسند إليه» سواء كان ظاهراً نحو: قام زيد. أو ضميراً نحو الزيدان قاماً، وسواء كان صريحاً (١) كما تقدم، أو مؤولاً نحو:

يسر المسرء ما ذهب الليالي

ثم التأويل (٢) لابد أن يكون بحرف سابك كالمثال، أو بغيره في باب التسوية نحو: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُوا سَوَاءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُعْذِرْهُمْ . . . ﴾ (1) أي: إنذارك وعدمه، إذا جعلنا (سواء) خبر (إن) وما بعده فاعلاً به، هذا مذهب البصريين.

وقال هشام (١) وثعلب (جماعة: يجوز أن يقع الفاعل جملة مطلقاً نحو: يعجبني (^) يقوم [زيد] (٩) ، وظهر/ لي أقام زيد.

وقال'`` الفراء'`` وجماعة: جوازه مشروط بكون المسند إلى الجملة قلبياً، وباقترانها بمعلق [نحو] (١) ظهر لي أقام زيد؟ .

227

<sup>(</sup>۱) تصریحاً، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) عجزه: (وكان ذهابهن له ذهاباً)، وقد مر في ٢: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) ثم إن التأويل، د، ثم التا التأويل، ز.

<sup>(</sup>٤) ﴿ . . لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ٦ البقرة ٢ .

<sup>(</sup>٥) بعدها، ظ.

<sup>(</sup>٦) ابن معاوية.

<sup>(</sup>٧) أحمد بن يحيى.

<sup>(</sup>۸) تعجبني، د.

<sup>(</sup>٩) ليست في، د.

<sup>(</sup>۱۰) قال، د.

<sup>(</sup>۱۱) ب*جیی* بن زیاد.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

قال ابن هشام (۱) وفيه نظر؛ لأن أداة التعليق بأن تكون (۲) مانعة أشبه من أن تكون (۲) عليه من أن تكون (۲) عبر ورة، وكيف يعلق (۱) الفعل عما هو كالجزء منه!!

[وبعد<sup>(1)</sup>] فعندي أن المسألة صحيحة، ولكن مع الاستفهام خاصة دون سائر المعلقات، وعلى أن الإسناد إلى مضاف محذوف إلى الجملة (ق) ألا ترى أن المعنى: ظهر لي جواب (أقام زيد)؟ ، أي جواب قول القائل ذلك، وهذا لابد من تقديره دفعاً للتناقض، إذ ظهور الشيء مناف للاستفهام المقتضى للجهل به. «فعل» كها مثلنا، «أو مضمن معناه» «كاسم الفاعل وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة والمصدر واسم الفعل، وأخرج (أ) بذلك نحو: خزّ ثوبك، وذهب خاتمك، فإن المسند [فيه] ليس فعلاً ولا مضمنا معناه.

«تام» احترازاً من الناقص، نحو (كان)، فليس المرفوع بها فاعلاً، وتسمية سيبويه (١٠) له بذلك من باب التوسع «مقدم» قالوا: احترازاً من نحو: زيد قام، أو زيد قائم، فإن (زيداً) في المثالين أسند إليه فعل أو مضمن معناه، ولكن المسند غير مقدم عليه، فلا يكون فاعلاً.

قلت: وفيه نظر: أما أولاً فلا نسلم أن الفعل وما<sup>(۱)</sup> ضمن معناه مسند إلى زيد فيها مثل به ، بل الفعل مسند إلى ضمير مستتر فيه ، وهو وضميره جميعاً مسندان إلى زيد ، إلا أنه اتفق أن الضمير هو زيد ، فتوهم أنه وارد ، وليس بوارد لأن هذه دلالة عقلية ، والتعريف إنها هو باعتبار الدلالة اللغوية ، وكذا<sup>(۱)</sup> القول فيها ضمن معنى الفعل ،

<sup>(</sup>١) في المغني ٢: ٤٤٩.

<sup>(</sup>۲) یکون، ز.

<sup>(</sup>۳) تعلق، ز.

<sup>(</sup>٤) ليست في، د.

<sup>(</sup>ه) جملة، د.

<sup>(</sup>٦) وخرج، ز، ظ.

<sup>(</sup>٧) متضمناً، د.

<sup>(</sup>٨) راجع الكتاب ١: ٢١.

<sup>(</sup>٩) أوما، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) فکذا، د.

이 선생님 사람이 가장 경기를 보고 하는 것이 없었다. 이 사람들이 가는 사람들이 가장 가장 하는 것이 되었다.

فإذن لا حاجة إلى القيد، والقول بأنه ذكر لرفع (١) إيهام من يتوهم دخول مثل ذلك كلام (٢) ظاهري.

وأما ثانياً فقد نص الأعلم (٣) وابن عصفور في قول الشاعر :

صددتِ فأطولت الصدود، وقلّما وصال على طول الصدود يدوم

عزفت ولم تصرم، وأنت صروم وكيف تصابى من يقال: حليم!! ويعده:

وليس الغواني للجفاء ولا الذي له عن تقاضي دينهن هموم ولكنها يستنجز الوعد تابع هواهن حلاف لهن أثيم يروى (صرمت ولم...) (... الصدود ولا أرى).

أطولت: حقه (أطلت) بنقل حركة الواو إلى الساكن قبلها، . . ثم قلبها ألفاً، ثم حذفها الالتقائها ساكنة مع اللام الساكنة.

(قلما وصال . . . . ) في توجيهه أقوال:

ا \_ (ما) مصدریة، والجملة بعدها صلتها، والمصدر المؤول فاعل (قل)، ورد بأن هذا المصدر معرفة، و (قل) تطلب النكرة.

ب \_ (ما) زائدة، و (وصال) فاعل، والجملة الفعلية صفته، وضعف بأن (ما) إذا زيدت مع (قل) هيأته للدخول على الفعل.

جــ أصل التركيب: قلما يدوم وصال، فقدم الفاعل على الفعل ضرورة، والكوفيون يجيزونه في السعة.

د\_(وصال) فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل بعده. و(ما) في هذين الوجهين زائدة كفت (قل) عن العمل.

هــ (وصال) اسم (يكون) محذوفة. ويرد بأن هذا ليس من مواضع إضهار الكون.

و\_(وصال) مبتدأ والجملة بعده خبر، و(ما) في هذين الوجهين زائدة كافة أيضاً.

سيبويه ١: ١٢، ٥٥٩، المقتضب ١: ٨٤، الخصائص ١: ١٤٣، ٢٥٧، المحتسب ١: ٣١٦- ٢١٦، ٢٥٧، الأغاني ١٠: ٣١٦- ٣١٦،

<sup>(</sup>١) لدفع، د.

<sup>(</sup>٢) خبر (والقول).

 <sup>(</sup>٣) في تحصيل عين الذهب ١: ١٢، بها مش سيبويه.

<sup>(</sup>٤) المرار الفقعسي، ونسب إلى عمر بن أبي ربيعة وليس في ديوانه.

<sup>(</sup>٥) الثاني من أبيات نقلها البغدادي عن أبي محمد الأعرابي، وأولها:

على رفع (وصال) بـ (يدوم) وقدم للضرورة، وهو ظاهر كلام سيبويه (أ) ، فقد تحقق تقدم الفاعل على رافعه في الجملة، فيلزم من زيادة هذا القيد خروج بعض صور الفاعل، فلا يكون الحد منعكساً، ولا يجدي (أ) قولهم: (قدم للضرورة) نفعاً. «فارغ» من ضمير.

قال المصنف (٢) [رحمه الله] : خرج بذلك المبتدأ إذا قدم خبره وفيه ضمير، نحو: قال المصنف (أَسَرُّواُ النَّجُوكَ اللهِ غَلَمُواْ ﴾ (٥) على القول بأن (الذين) مبتدأ، و(أسرّوا) خبره.

وأنت خبير بأن هذا القيد لاغ ؛ لأن المقدم لم يسند إلى الظاهر، وإنها أسند إلى ضميره ، فخرج بقوله أولاً: (المسند إليه فعل أو مضمن معناه).

«غير مصوغ للمفعول» فخرج النائب عن الفاعل، نحو: ضرب اللص، وأمضروب العمران؟. وأكثر النحاة (١٠) لا يسميه فاعلاً، ومن يسميه فاعلاً عذف (١١) هذا القيد كالزمخشري (١٦)، والخلاف في ذلك راجع إلى أنه هل يقال: له

الشجري ٢: ١٣٩، ٢٤٤ ـ ٢٤٥، الإنصاف ١٤٤، ابن يعيش ٤: ٣٤، ٧: ١١٦، ٨: ٢٣٢، ١٠: ٢٠٥، شرح التسهيل ٨٣: أ، الرضي ٢: ٣٤٥، المغني ١: ٣٣٩ ـ ٣٤٠، ٢: ٢٠٥ ، المغني ١: ٣٣٩ ـ ٣٤٠، ٢: ٢٠٥ ، التصريح ١: ٢٦٩، السيوطي ٢: ٧١٧ ـ ٧١٨ الهمع ٢: ٣٨، ٢٢٤، الحزانة ٤: ٧٨٧ ـ ٢٩٠، الدرر ٢: ٧١٠، ٢٤٠، عمر ٤٩٤ (ما نسب إليه).

- (١) راجع الكتاب ١: ١٣.
- (٢) أهملت الجيم في، د، ز.
- (٣) في شرح التسهيل ٨٢: ب.
  - (٤) ليس في، د.
- (٥) ﴿ لَاهِيَةُ قُلُوبُهُمْ . . هَلْهَ نَذَا إِلَّا بِسَرُمِ قُلْعَكُمْ أَفَتَ أَتُونَ ٱلْسِحْدَ وَأَنْتُوبَهُمْ . . هَلْهَ نَذَا إِلَّا بِسَرُمِ قُلْعَكُمْ أَفَتَ أَتُونَ ٱلْسِحْدَ وَأَنْتُوبَهُمْ . . هَلْهَ نَذَا إِلَّا بِسَرُمِ قُلْعَكُمْ أَفَتَ أَتُونَ ٱلْسِحْدَ وَأَنْتُوبَهُمْ . . هَلْهُ نَذَا إِلَّا بِسَرُمِ قُلْعُكُمْ أَفْتَ أَتُونَ ٱلْسِحْدَ وَأَنْتُوبَهُمْ . . هَلْهُ نَذَا إِلَّا بِسَرُمِ قُلْعُكُمْ أَفْتَ أَتُونَ كَالْسِحْدَ وَأَنْتُوبَهُمْ . . هَلْهُ نَذَا إِلَّا بِسَرُمِ قُلْعُكُمْ أَفْتَ أَتُونَ كَالْسِحْدَ وَأَنْتُوبَهُمْ . . هَلْهُ نَذَا إِلَّا بِسَرَ وَمِنْ لَكُونُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ
  - (٦) ضمير، ز، ظ.
  - (٧) أعجمت الراء في. ظ.
    - (٨) أهملت الغين في، د.
      - (٩) يخرج، ز، ظ.
      - (۱۰) النحويين، د.
        - (۱۱) بحذف، ز.
      - (۱۲) راجع ۳: ۷.

1970年,1970年,1980年1月1日 - 1980年 -

في اصطلاح النحاة \_ (فاعل) أو لا؟، وليس خلافاً معنوياً.

"وهو مرفوع بالمسند حقيقة إن خلا من (من) و(الباء) الزائدتين" نحو: قام زيد، وأقائم "بكر؟. "وحكماً إن جرّ بأحدهما" نحو: ما قام من رجل، ﴿ وَكَفَىٰ اللَّهِ شَهِيدًا ﴾ ". "أو» جر "بإضافة " المسند» نحو: ﴿ وَلَوَلَادَفَعُ (" اللّهِ النَّاسَ (") ﴾، (من قبلة الرجل امرأته الوضوء (") (" وليس رافعه الإسناد، خلافاً لخلف " ولابن جني، فإنه قال في لمعه (") وحقيقة رفعه بإسناد الفعل إليه.

وقد يوجه هذا القول بأن العامل هو ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب، وهو هنا الفاعلية، وهي (١١) تتقوم (١٢) بالإسناد، فليكن العامل في الفاعل عملًا بهذه القاعدة.

ويعترض بأنا لا نسلم أن مجرد الإسناد تتقوم (١٣) به الفاعلية، وإنها تتقوم (١٣) به مع الفعل المسند أو شبهه، فله مدخل في التقوم، ولا استقلال له [به] .

<sup>(</sup>١) ، سقطت الواو من، ظ.

<sup>(</sup>۲) وأقام، د.

<sup>(</sup>٣) ﴿ . . وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا . . ﴾ ٧٩ ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُهِ مَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِ وَ "٣) وَالْمَلَتِهِ كُذُهُ يَشْهَدُونَ . ﴾ ١٦٦ النساء (٤)٠

<sup>(</sup>٤) أهملت التاء في، ز.

 <sup>(</sup>٥) دفاع، ظ، وبها قرأ المدنيان ويعقوب من العشرة؛ وقرأ باقيهم (دفع). النشر ٢: ٢٣٠.

<sup>(</sup>١) ﴿ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْمِن دِيَدِهِم بِغَيْرِحَقِ إِلَّا أَن يَقُولُواْرَبُنَا ٱللَّهُ . . بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُؤَمِّ صَوَمِعُ وَبِيعٌ ﴿ ٢) وَانظر الآية ٢٥١ البقرة (٢) وَصَلَوَتُ وَمَسَاحِدُ يُذَعِّكُمُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَيْبِيرًا ﴾ ٤٠ الحج (٢٢)، وانظر الآية ٢٥١ البقرة (٢) وصَلَوَتُ ومَسَاحِدُ يُذَعِّكُمُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَيْبِيرًا ﴾ ٤٠ الحج (٢٢)، وانظر الآية ٢٥١ البقرة (٢) و

<sup>(</sup>٧) أو الوضوء، ز.

 <sup>(</sup>٨) من كلام ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أخرجه مالك في الموطأ، وأخرجه أيضاً عن ابن عمر موقوفاً بمعناه ١ : ٦٥ .

<sup>(</sup>٩) الأحمر.

<sup>(</sup>۱۰) لغة، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۱) وهو، ظ.

<sup>(</sup>١٢) أهملت التاء في، د، متقوم، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٣) يتقوم، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٤) ليست في، د.

فإن قلت: فيلزم ـ حينئذ ـ أن لا يكون الفعل أو شبهه عاملًا؛ ضرورة أن الفاعلية لا تتقوم (١) به وحده؛ إذ لابد أن ينضم إلى ذلك اعتبار الإسناد.

قلت: الإسناد يعتبر شرطاً للفعل أو شبهه في تقوم الفاعلية به، فلا يضاف العمل إلى الإسناد الذي هو مشروط. إلى الإسناد الذي هو مشروط.

٢٢ فإن قلت: يمكن أن/ يعارض بمثله، فيقال: الإسناد تتقوم به الفاعلية بشرط وجود فعل (٢) أو شبهه، فليضف العمل إلى الإسناد الذي هو مشروط.

قلت الفرق ظاهر، وذلك أن الإسناد أمر معنوي اعتباري، فلا يصار إليه لضعفه إلا عند تعذر جعل اللفظ عاملًا [بها استقر في هذا الفن<sup>(۱)</sup>، وقد أمكن جعله (١) عاملًا (٥) بالطريقة التي (١) ذكرناها، فوجب المصير إليه، دون الآخر.

وبقي على المصنف [رحمه الله] (٥) أن يقول: (ولا إحداث (١) الفعل، خلافاً لبعض الكوفيين)، فقد قال بذلك جماعة منهم، وأجابوا عن: تحركت الشجرة، و(أهلكنا (١) الدهر) و (مرض زيد)، بأنه لما صدر من الشجرة ما يشبه حركة المتحرك بالإرادة، وجعل الدهر قائماً مقام المهلك، وتعاطى (٩) زيد أسباب المرض، جعلوا كأنهم فاعلون.

«وإن قدّم» المسند إليه (١٠٠ ولم [يل] ما يطلب الفعل» نحو: زيد قام،

1)

<sup>(</sup>١) أهملت التاء في، د.

<sup>(</sup>٢) أفعل، ظ.

<sup>(</sup>٣) نظر إلى ما هو معروف مقرر في هذا الفن، د.

<sup>(</sup>٤) جعل اللفظ، ظ.

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين ليس في، ز.

<sup>(</sup>٦) الذي، د.

<sup>(</sup>٧) أحداب، ز، وأهملت الثاء في، ظ.

<sup>(</sup>٨) وأهلكها، ظ.

<sup>(</sup>٩) وتعالى، ظ.

<sup>(</sup>١٠) المسند إليه، ألحقتا في (د) بالمتن.

«وإن [ وليه» أي] (أكن المسند إليه ما يطلب الفعل على جهة اللزوم ك (إن) الشرطية ، نحو: ﴿وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينِ السَّبَحَارَكَ ﴾ (أكن هذا مراد المصنف . «ففاعل فعل مضمر يفسره الظاهر» والتقدير (أكن وإن استجارك [أحد] (أكن . وقد يلي الاسم ما يطلب بالفعل على جهة الأولوية ، كهمزة الاستفهام ، نحو: أزيد قام ؟ فلا يتعين جعل (زيد) فاعلا ، بل يكون أولى ، ويجوز جعله مبتدأ . «خلافاً لمن خالف» . في المسألتين ، والمخالف في الأولى بعض الكوفيين ، فجوزوا (أكن أيد قام) قام ) ـ أن يكون فاعلاً مقدماً . والمخالف في الثانية الأخفش فجوز: في (إن زيد قام) رفع (زيد) بالابتداء ، بعد (إن) قال : والرفع بفعل (أكن المضمر) أقيس الوجهين .

«ويلحق» الفعل الماضي «المسند إلى مؤنث» حقيقي نحو: قامت هند، أو مجازي نحو: طلعت الشمس. «أو» إلى «مؤول به» أي بمؤنث نحو قول (^) بعضهم: (.... أتته كتابي فاحتقرها (^)). ويحكى أنه أنكر على قائله، فقال: أو ليس الكتاب بصحيفة؟. وهذا قليل، والأعرف ('') في مثله التذكير. «أو مخبر [به] (") عنه» يعنى أو كان الفعل مسنداً إلى لفظ خبر عنه بمؤنث، نحو: ﴿ ثُمَّلَرَتَكُن فِتَنَنُهُمْ إِلَا اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مسنداً إلى لفظ خبر عنه بمؤنث، نحو: ﴿ ثُمَّلَرَتَكُن فِتَنَنُهُمْ إِلَا أَن قَالُوا ﴾ (١١).

<sup>(</sup>١) زيد، د، حكى إعرابه في المثال.

<sup>(</sup>٢) ليست في، د.

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسَمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَتَلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ٦ التوبة (٩).

<sup>(</sup>٤) فالتقدير، د.

<sup>(</sup>٥) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) فيجوز، د، فيجوزوا، ز.

<sup>(</sup>V) يفعل، ز.

<sup>(</sup>٨) قال، ز، ظ.

 <sup>(</sup>٩) قول لبعض أهل اليمن، وأوله (فلان لغوب...) الخصائص ١: ٢٤٩، والمحتسب ١:
 ٢٣٨.

<sup>(</sup>١٠) والأحرف، ظ.

<sup>(</sup>١١) ﴿ . . . وَأَلِلُهِ رَبِّنَا مَأَكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ ٢٣ الأنعام (٦).

قال الزمخشري (١) : إنها أنث الفعل، لأن الخبر مؤنث، فسرى التأنيث منه إلى المخبر عنه، مثل: من كانت أمك؟ .

وقال (۲) أبو حيان (۳): إنها أنث [اسم (٤)] (كان) على معنى (من) لا لتأنيث الخبر (<sup>(۵)</sup>) ذكر ]

واعتراضه بذلك غير متجه؛ لأنه إنها كان معنى [من (م) التأنيث للإخبار عنها بمؤنث، وهو (أمك)، فتأنيث الخبر سبب التأنيث من وتأنيث (من) سبب لتأنيث الضمير، فتأنيث الخبر سبب السبب. قيل (به وتأنيث الفعل في هذا القسم وهو (م) أسند إلى مخبر عنه بمؤنث مذهب كوفي، ولا يجيزه البصريون إلا في الضرورة. «أو» إلى [اسم] (مضاف إليه» (الله عنه على مؤنث. و(إليه) في محل نصب (الله عنه وفي (مضاف) ضمير نائب عن الفاعل عائد إلى الموصوف المقدر، أي: إلى اسم مضاف «مقدر الحذف» كقوله (اله المعلم عنه الفاعل عائد الى الموصوف المقدر، أي: إلى السم مضاف «مقدر الحذف» كقوله (اله المعلم عنه الفاعل عائد الى الموصوف المقدر، أي: إلى السم مضاف «مقدر الحذف» كقوله (اله المعلم عنه الفاعل عائد الى الموصوف المقدر، أي: إلى المعلم عنه الفاعل عائد الى الموصوف المقدر، أي: إلى الموصوف المقدر، أي: إلى الموصوف المقدر، أي: إلى المعلم عنه الفاعل عائد الى الموصوف المقدر، أي: إلى المعلم عنه الفاعل عائد الى الموصوف المقدر، أي: إلى المعلم عنه الفاعل عائد الى الموصوف المقدر، أي: إلى المعلم عنه الفاعل عائد الى الموصوف المقدر، أي: إلى المعلم عنه الفاعل عائد الى الموصوف المقدر، أي: إلى الموصوف المقدر، أي: إلى الموصوف المقدر، أي: إلى الموسوف المؤلم المؤ

مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مرّ الرياح النواسم

١)

<sup>(</sup>١) في الكشاف ٢: ١٢.

<sup>(</sup>٢) قال، د.

<sup>(</sup>٣) في البحر ٤: ٩٥.

<sup>(</sup>٤) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>٥) سقطت من ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) ليست في، د.

<sup>(</sup>V) قبل، د.

<sup>(</sup>۸) جداً، ز.

<sup>(</sup>٩) ما إذا، د،

<sup>(</sup>۱۰) يحيره، د.

<sup>(</sup>١١) نضاف، ز.

<sup>(</sup>۱۲) النصب، د.

<sup>(</sup>١٣) ذو الرمة: غيلان بن عقبة.

<sup>(</sup>١٤) النوايم، ز، والشاهد من قصيدة مدح فيها الملازم بن حريث الحنفي مطلعها: خليلي عوجا اليوم حتى تسلما على طلل بين النقا والأخارم وقبل الشاهد:

ف (تسفهت) مسند إلى ( مرّ ). وهو مضاف إلى مؤنث، وهو (الرياح)، وهذا المضاف مقدر الحذف، فكأن (١) الفعل أسند إلى المضاف إليه المؤنث، وهو (الرياح)، فمن ثم أنث الفعل.

ومعنى تقدير الحذف أن استقامة الكلام بترك المضاف متأتية، ألا ترى إلى صحة قولك هنا: تسفهت الرياح أعاليها؟، وكذا قوله :

وتشرق بالقول الذي قد أذعته (٣) كما شرقت صدر القناة من الدم

= لحفن الحصى أنياره ثم خضنه نهوض الهجان الموعثات الجواشم وبعده:

إذا غاب عنهن الغيوران تارة وعنا وأيام النحوس الأشائم أرين الذي استودعن سوداء قلبه هوئ مثل شك الأيزني النواجم يروى: (.... عوجا الناعجات...) (... بين اللوى..) (رويداً كما اهتزت...) (... مرضى الرياح...)

الناعجات: إبل يصاد عليها بقر الوحش، والنعج: البياض - لجفن: جعلنه عليه كاللحاف. أنياره: أعلام الثوب من الخز، الواحد (نير) خضنه: يريد أن مروطهن طويلة، فهن في سيرهن كمن يخوض في الماء الهجان: الإبل البيض. الموعثات: الواقعات في الوعث وهو الرمل اللين. الجواشم: المتكلفات. تسفهت: حركت الغيوران: يريد اثنين من ثلاثة الأب والأخ والزوج.

الأيزني: الحراب. النواجم: الطوالع. ذو الرمة ٦١٢ - ٦٢٥، سيبويه ١: ٢٥، ٣٣، المقتضب ٤: ١٩٥، الكامل ٥: ٨٣، المحتسب ١: ٢٣٧، السبع ٤٢٤، شرح التسهيل ٨٣: ب، ابن الناظم ١٥٠، ابن عقيل ١: ٤١ ـ ٤٢، المقاصد ٣: ٣٦٧ ـ ٣٦٨، الأشموني ٢: ٨٤٨، شواهد ابن عقيل ١٥١ ـ ١٥٨.

- (۱) وکأن، د.
- (٢) الأعشى.
- (٣) ادعته، ظ.
- (٤) أهملت الشين في، ز.
- من قصیدة قالها لعمیر بن عبدالله بن المنذر بن عبدان حین جمع بینه وبین جهنام لیهاجیه.
   مطلعها:

ألا قل لتيا قبل نيتها: اسلمي تحية مشتاق إليها متيم وقبل الشاهد: 医三大性病 化电路电子系统控制电子设备法 医二氏反应

فلو قدرت حذف المضاف الذي هو (صدر) استقام (الكلام، فكأنك (أ) قلت: كما شرقت القناة من الدم.

واجترز المصنف بهذا القيد من نحو قولك: قام غلام هند، فلا يصح أن يقال فيه: قامت؛ لأن (٢) المضاف هنا غير مقدر (١) الحذف «تاء ساكنة» برفع (تاء) (تاء) أنه فاعل للفعل المتقدم، وهو قوله: (ويلحق) (١) و(ساكنة) صفته، وإنها فعلوا هذا الإلحاق للإيذان من أول الأمر بتأنيث الفاعل.

«ولا تحذف (٩) غالباً إن كان» الفاعل «ضميراً متصلاً مطلقاً» أي: سواء ٢٣٩ كان حقيقي التأنيث، نحو: هند قامت، أو مجازي (١٠) التأنيث / نحو: الشمس

لئن كنت في جب ثهانين قامة ورقيت أسباب السهاء بسلم ليستدرجنك القول حتى تهرّه وتعلم أني عنكم غير ملجم وبعده:

فها أنت من أهل الحجون ولا الصفا ولا لك حق الشرب من ماء زمزم لتيا: اللام حرف جر والمجرور اسم الإشارة (تا) مصغراً.

الأعشى ١٨٠ ـ ١٨٥، سيبويه ١: ٢٥، الفراء ٢: ٣٢، ٣٢٨، المقتضب ٤: ١٩٦ ـ ١٩٠، ١٩٩، المغني ٢: ١٩٩، الكامل ٥: ٨١، التبريزي ٤: ٣٧٥، ابن يعيش ٧: ١٥٠ ـ ١٥١، المغني ٢: ٥٦٧، المقاصد ٣: ٣٨٨، الأشموني ٢: ٢٤٨، السيوطي ٢: ٨٨٢، الهمع ٢: ٤٩، الدرر ٢: ٥٩، تيس ٢: ٣١.

<sup>(</sup>١) استفهام، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) أهملت الفاء في، د.

<sup>(</sup>۳) فإن، د.

<sup>(</sup>٤) ليس بمقدر، د.

<sup>(</sup>ە) يا،ز.

<sup>(</sup>٦) ترفع، ز.

<sup>(</sup>V) ما، ز.

<sup>(</sup>٨) وتلحق، د، ز، ظ، وما أثبته موافق لما مرٌّ في المتن.

<sup>(</sup>۹) یجذف، د، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) مجاز، ز، ظ.

طلعت. واستظهر بقوله (غالباً) على حذف التاء من [ نحو ] (١) قوله (٢) : فله (١) فله المناة (١) ودقال المقالم المناة (١) فله المناقبة (١) ف

(۱) سقطت من، ز، ظ.

(۳) مریة، ز.

(٤) قال البغدادي: (لم يذكروا شيئاً مما قبله ولا مما بعده، وقال شارح شواهد المغني: قال الزنخشري أوله:

وجارية من بنات الملو ك قعقعت بالرمح خلخالها ككرفئة الغيث ذات الصبير ترمي السحاب ويسرمى لها تواعدتها بعد مر النجسو م كلفاء تكثر تهطالها فللا مزنة ودقت ودقهسا .....

البيت انتهى، وقد رأيت البيتين الأولين في شعر الخنساء من قصيدة ترثي بها أخاها صخراً). انتهى كلام البغدادي، ولم أجد ما نقله عن شارح شواهد المغني، في شرح السيوطي، فلعله يعنى غيره.

يروى: (ولاروض. . .) ( . . . أبقلتِ بقالها) ( . . . أبقالها) بالرفع ، وهو فاسد ؛ لأنه يستلزم نفي الإبقال مطلقاً ، والمعنى على نفي أن تكون أرض أبقلت مثل إبقال هذه الأرض التي وصفها ، إلى جانب أن القصيدة مفتوحة الروى .

(لا) الأولى: عاملة عمل ليس أو ملغاة. مزنة: اسم (لا) أو مبتدأ على الوجهين في (لا)، وسوّغ الابتداء بالنكرة العموم، أو وصفها. ودقت: جملة واقعة موقع خبر (لا)، أو خبر المبتدأ، أو صفة لمزنة، وعلى الأخير فالخبر محذوف. (لا) الثانية: نافية للجنس. أرض: اسمها.

أبقلت: الجملة خبر (لا)، ولا يصح أن تكون صفة لاسمها، وإلا لوجب التنوين؛ لأنه حنيئذ شبيه بالمضاف. كرفئة: سحابة عظيمة. الصبير: سحاب أبيض.

الكلام على الشاهد: الاستشهاد في (أبقل)، فهو مسند إلى ضمير عائد على الأرض، وهي مؤنثة، ومع ذلك لم يؤنث الفعل، والقاعدة أن الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المستتر يجب تأنيثه ولو كان مجازي التأنيث وقد اختلفت الكلمة في تخريجه فقيل:

أ ـ ذكر الفعل؛ لتأويل الأرض بالمكان.

ب \_ فعل ذلك لضرورة الشعر، ورد بأنه يمكن أن يقول: أبقلت بقالها، بنقل حركة الهمزة

<sup>(</sup>٢) عامر بن جوين بن عبد رُضاء بن قَمْران الطائي شاعر فارس، أحد الفتاك الخلعاء الذين تبرأ منهم قومهم. عاش \_ فيها قيل \_ مائتي سنة، ومات مقتولاً. الخزانة ٢١، ٢٥، ٢٥، ونسب ابن الأنباري البيت إلى الأعشى،. وليس في ديوانه.

ر١) وقوله :

فإمّا تريْني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها (٢) وقوله (٢):

إن السماحـة والمرؤة ضمنا قبراً بمرّو على الطريق الواضح

ـ بعد حذفها ـ إلى التاء الساكنة، وهذا الرد ضعيف لأن الصحيح أن الضرورة: ما وقع في الشعر، لا ما ليس للشاعر عنه مندوحة.

جــ التأنيث في مثل هذا ليس واجباً. نسب هذا القول إلى ابن كيسان والجوهري.

د ـ نسب إلى أبي حنيفة الدينوري: أن الأرض والسهاء تذكران وتؤنثان، وأنشد البيت.

- (١) قوله، د، وهو الأعشى.
  - (۲) مرفي ۲: ۳۱.
- (٣) زياد الأعجم، أو الصلتان العبدي، والصواب الأول.
  - (٤) والمروه، ز.
- (٥) اللايح، ز، ظ.، والشاهد من قصيدة يرثي بها المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة، وهو الثالث فيها، وقبله:

يامن بمغدى الشمس أو بمراحها أو من يكون بقرنها المتنازح قل للقوافل والغزيّ إذا غزوا والباكرين وللمجـد الرائح ويعده:

فإذا مررت بقبره فاعقر به كوم الهجان وكل طرف سابح يروى: (... والغزاة...) (أو من يجل...) (كوم الجلاد..) (... طرف طامح). الغزي: جماع غاز. كوم، جمع كوماء: ناقة عظيمة السنام. الجلاد، جمع جلدة: أدسم الإبل لبنا. الطرف: الكريم من الخيل. ابن قتيبة 1: ٤٣١ ـ ٤٣٢، الأغاني ١٥: ٣٨١، القالي

«أو» [إن] كان الفاعل «ظاهراً متصلاً» بالفعل لا يفصل بينها شيء وربي المقير التأنيث» نحو: قامت هند «غير» جمع «مكسر» نحو: الجواري والهنود. «ولا اسم جمع» كقوم. «ولا» اسم «جنس».

<sup>=</sup> ۳: ۸ ـ ۱۱، الإنصاف ۷۲۳، شذور الذهب ۱٦۹، المقاصد ۲: ۵۰۲ ـ ۵۰۰ الخزانة ٤: ۱۹۲.

<sup>(</sup>١) ليست في، د.

<sup>(</sup>٢) أهملت الجيم في، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) في شرح التسهيل ٨٣: ب.

<sup>(</sup>٤) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٥) وتمثيلة، ظ.

<sup>(</sup>٦) ألانه، ز، إلا أنه، ظ.

<sup>(</sup>٧) كالفوح، ز.

<sup>(</sup>۸) مراد، د.

<sup>(</sup>٩) بأن، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٠) أهملت الحاء في، ز.

<sup>(</sup>١١) العرب، ز.

<sup>(</sup>۱۲) القيد، ز.

<sup>(</sup>۱۳) فإن، د.

<sup>(</sup>١٤) أعجمت الدال في، د.

<sup>(</sup>١٥) مجهول.

ما برئت من ريبة وذم في حربنا (۱) إلا بنات العم (۲) وفي كل من المسألتين خلاف: فقال المبرد (۱) لا يجوز مع الفصل بغير (إلا) غير [التأنيث وقال غير الأخفش من البصريين: لا يجوز مع الفصل بـ(إلا) غير التذكير.

والصحيح جواز التـذكـير [في الأول] والتـأنيث في الثـاني قليلًا فيهما، وعبارة المصنف تقتضي الجودة فيهما، وليس [كذلك] (١)

واحترز بقوله: (مع الحقيقي المقيد المفصول...) إلى آخره مما إذا كان الظاهر غير حقيقي التأنيث نحو: طلع اليوم الشمس، فترك العلامة أحسن؛ إظهاراً لفضل الحقيقي على غيره، سواء كان بـ(إلا) أو بغيرها (٢) نحو: ﴿ فَمَن جَآءَهُم مَوْعِظَةٌ مِن رَبِيهِ (٢).

وسئلت بـ (كنباية) (٩) عن قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَتَ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ (١٠) كيف جاء على غير الأحسن.

فقلت: يجوز أن يكون في (كانت) ضمير القصة، والجملة الواقعة بعد ذلك مبتدأ وخبر في محل نصب على أنها خبر (كان)، فلا يرد هذا على تسليم ما قالوه من أحسنية ترك العلامة في الصورة المذكورة، والذي يظهر لي خلاف ذلك، فإن الكتاب العزيز

<sup>(</sup>۱) جربنا، د.

 <sup>(</sup>۲) راجع هذا الشاهد في: شرح التسهيل ۸۳: ب، شذور الذهب ۱۷۱، المقاصد ۲: ۷۱۱
 - ۲۷۲، التصريح ۱: ۲۷۹، الأشموني ۲: ۵۲، الهمع ۲: ۱۷۱، الدرر ۲: ۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) في المقتضب ٣: ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ليس في، ز.

<sup>(</sup>٥) ليس في، ظ.

<sup>(</sup>٦) ليست في، د.

<sup>(</sup>۷) غیرها، د.

<sup>(</sup>٨) ﴿ . . . وَأَحَلَ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ . . . مَفَاننَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُ وُ وَإِلَى ٱللَّهِ ﴾ ٢٧٥ البقرة ٢ .

<sup>(</sup>۹) بكنياته، ز، ظ، تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) ﴿ . . عِندَاللَّهِ خَالِصَكَةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَكِدِقِينَ ﴾ ٩٤ البقرة ٢ .

قد كثر فيه الإتيان بالعلامة عند الإسناد إلى ظاهر غير الحقيقي كثرة فاشية، فوقع فيه من ذلك ما ينيف على مائتي موضع كقوله تعالى: ﴿ فَالْنَفَجُرَتِ مِنْهُ أَثْنَتَا (''عَشْرَةَ عَلَيْهِ مُ النّيِ موضع كقوله تعالى: ﴿ فَالْنَفَجُرَتْ مِنْهُ أَثْنَتَا (''عَشْرَةَ عَلَيْهِ مُ النِّي موضع كقوله تعالى: ﴿ فَالْنَفَجُرَتْ مِنْهُ أَلْذِينَ ('') عَلَيْهِ مُ عَلِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِللّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَبِعُونَ ('') ﴾، [وقوله ''): ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَشْبَابُ ﴾ ('') إلى غير ذلك، ووقع فيه مما تركت فيه العلامة (في الصورة اللذكورة '') نحو خسين موضعاً، وأكثرية أحد الاستعالين دليل [على] ('') أرجحيته، فينبغي المصير إلى القول بأن الإتيان بالعلامة في ذلك أحسن، فتأمله. وحكمها» أي: حكم التاء «مع جمع التكسير» كالرجال، «وشبهه» والمراد به السم الجمع كنسوة، «وجمع المذكر بالألف والتاء» العاقل وغيره كطلحات ودريهات. «حكمها مع '' الواحد المجازي التأنيث» فلك إلحاق العلامة ('') وتركها مع كل واحد من هذه الثلاثة، تقول: قامت الرجال، وقام الرجال، وجاءت النسوة، وجاء النسوة، وذهبت الطلحات، وذهب الطلحات، وكسدت الدريهات، النسوة، وجاء اللنوة، وذهبت الطلحات، وذهب الطلحات، وكسدت الدريهات، الخيار (''') في الإثبات (''') كها تقول: طلعت الشمس، وطلع الشمس، لكن أنت هنا بالخيار (''') في الإثبات (''') والحذف على حد سواء، و[أما ('') مع هذه الأمور الثلاثة بالخيار (''') في الإثبات (''') والحذف على حد سواء، و[أما ('') مع هذه الأمور الثلاثة بالمناه المناه المناه المؤلى الثلاثة بالمؤلى الثلاثة بالمؤلى المؤلى الثلاثة بالمؤلى الثلاثة بالمؤلى المؤلى الثلاثة بالمؤلى الشراء المؤلى المؤلى الثلاثة بالمؤلى المؤلى المؤلى الثلاثة بالمؤلى المؤلى المؤلى المؤلى المؤلى المؤلى المؤلى المؤلى المؤلى المؤلى الثلاثة بالمؤلى المؤلى المؤ

<sup>(</sup>١) اثنتي، ز، اثنتي، ظ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْعَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ مَ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَالَ ٱلْحَجَرِّ... قَدْ عَكِمَ كُلُّ أُنَاشِ مَشْرَبَهُ مُنْ ... ﴾ ٢٠ البقرة ٢.

<sup>(</sup>۳) ليست في، د.

<sup>(</sup>٤) ﴿ . . أَهْ بِعَلُواْ مِعْسَدًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَ أَنْتُمْ . . وَبَاءُو بِغَضَهِ مِنَ آلَةٍ . . . ﴾ ٦٦ البقرة ٢٠

<sup>(</sup>٥) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٥٦، البقرة ٢.

 <sup>(</sup>٧) ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

<sup>(</sup>٨) العلامة فيه، د.

<sup>(</sup>٩) في، د.

<sup>(</sup>۱۰) التاء، د.

<sup>(</sup>۱۱) فکسد، د.

<sup>(</sup>۱۲) باختیار، د.

<sup>(</sup>١٣) الإتيان، ز، ظ.

فالحذف أحسن لكون تأنيثها (١) بالتأويل. وهو كون كل منها جماعة، ولم يعتبر التأنيث الحقيقي الذي كان في المفرد، نحو: قال النسوة؛ لأن المجاز (١) الطارىء أزال الحكم (٣) الحقيقي في (رجال)، وإذا كان كذلك اتجهت المناقشة على المصنف فيها يقتضيه ظاهر عبارته من التساوي.

"وحكمها" أي [حكم"] التاء «مع جمع التصحيح غير المذكور / آنفاً» وهو ما جمع بالواو والنون نحو: الزيدون، وما جمع بالألف والتاء من المؤنث نحو: الهندات «حكمها مع واحده» فتقول: قام الزيدون بترك العلامة، كما تقول في واحده: قام زيد، بتركها، وتقول: قامت الهندات "بإثبات العلامة، كما تقول في واحده: قامت هند، بإثباتها، وهذا الذي ذكره المصنف مذهب (۱) البصريين في واحده: قامت هند، بإثباتها، وهذا الذي ذكره المصنف مذهب (۱) البصريين في المسألة، وأجاز الكوفيون تجريد الفعل مع جمع المؤنث بالألف والتاء كالتكسير (۱) فيذكر (۸) على معنى الجمع ويؤنث على معنى الجماعة، واختاره الفارسي، واستدلوا بالآية: ﴿إِذَا بَمَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ ﴾ (۹)، وبقول الشاعر (۱):

<sup>(</sup>١) تأنيثهما، ظ.

<sup>(</sup>٢) المجازي، د، ز.

<sup>(</sup>۳) حکم، د.

<sup>(</sup>٤) ليست في، د.

<sup>(</sup>٥) الهندان، ز.

<sup>(</sup>٦) من مذهب، د.

<sup>(</sup>۷) کالتکبیر، د.

<sup>(</sup>۸) فتذکر، ز.

<sup>(</sup>٩) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا . . مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ . . ﴾ ١٠ الممتحنة (٦٠).

<sup>(</sup>١٠) أبي عطاء السندي: مرزوق أو أفلح بن يسار (.. - بعد ١٨٠ هـ / .. - بعد ٢٩٦م) مولى بني أسد بن خزيمة. أبوه من السند. أسود اللون في لسانه لكنة، ومع ذلك فهو الشاعر الفحل الحاضر البديهة. أهدي إليه وصيف وسياه عطاء وتبنّاه، ووكل إليه إنشاد شعره. تشيّع لبني أمية وناضل عنهم وهجا بني هاشم. مخضرم الدولتين.

ابن قتيبة ٢: ٧٦٦ ـ ٧٧٠، المرزباني ٤٨٠، الأغاني ١٧: ٣٢٧ ـ ٣٣٩، فوات الوفيات ١: ١٣٤ ـ ١٣٧، الحزانة ٤: ١٦٧ ـ ١٧٠.

THE CHANGE OF THE PARTY OF THE

(١) (١) عشية قيام النائحيات وشُقّقت جيوب بأيدي مأتم وخدود والجواب عن الآية: أن (٢) حذف التاء (١) فيها للفصل بالمفعول، وعن (٥) البيت بأنه على تقدير موصوف محذوف، أي النسوة النائحات، فروعي حال المحذوف.

ويرد على المصنف نحو: نزلت [الوابلون"]، فإن هذا من جمع التصحيح غير المذكور أنفاً، مع أن (^) حكمه ليس حكم واحده؛ إذ حكمه جواز لحاق (٩) العلامة، وحكم واحده امتناع لحاقها، فتأمله.

«وحكمها» أي: حكم التاء (١٠٠) «مع البنين والبنات حكمها مع الأبناء والإماء» فيجوز: قام البنون، وقامت البنون (١٢٠)، كما تقول : قام الأبناء، وقامت

ما ثم، د، لم، ز، وأهملت التاء في، ظ. (1)

أهملت الخاء في، ز، والبيت ثاني أبيات رثى فيها يزيد بن عمر بن هبيرة وقتله المنصور **(Y)** بواسط. أولها:

عليك بجاري دمعها لجمسود ألا إن عينا لم تجد يوم واسط

أقام به بعد الوفسود وفود فإن تمس مهجور الفناء فربما بلى كل من تحت التراب بعيد فإنك لم تبعد على متعهد الطبري ٩: ١٤٦، ابن قتيبة ٢: ٧٦٩، الحماسة ٢: ٢٩٥ ـ ٢٩٧، الصحاح ٥: ١٨٥٧ (أتم)، سمط اللآليء ٢٠٢، الوفيات ٦: ٣١٧، الخزانة ٤: ١٧٠.

<sup>(</sup>۳) بأن، د.

<sup>(</sup>٤) اليا، ز.

<sup>(</sup>٥) عن، ظ.

<sup>(</sup>٦) ليست في، ز، و(الوابلون)، جمع وابل: المطر الشديد الضخم القطر.

<sup>(</sup>٧) أهملت الغين والياء في، ز.

<sup>(</sup>۸) أنه، ز، ظ.

<sup>(</sup>٩) إلحاق، د.

<sup>(</sup>١٠) أهملت التاء في، ز.

<sup>(</sup>۱۱) الأنا، د.

<sup>(</sup>۱۲) البنات، د، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱۳) يقال، ز، ظ.

الأبناء، قال الشاعر:

قالت بنو عامر: خالوا بني أسد يابؤس للجهل ضراراً (٣) لأقوام (٤) وتقول (٥) : قام الإماء وقامت الإماء، قال (١) : قام البنات وقامت البنات، كما تقول (٥) : قام الإماء وقامت الإماء، قال (١) :

فبكى بناتــي شأنهــن وزوجتـي والظاعنـون (١) إلى ثم تصــدعوا (١)

يأبى البلاء فلا نبغي بهم بدلا ولا نريد خلاء بعد إحكام خالوا: تاركوا وقاطعوا. خلاء: مصدر (خالوا). النابغة ٢٢٠ ـ ٢٢٢، سيبويه ١: ٣٤٦، الخصائص ٣: ١٠٦، المحتسب ١: ٢٥١، التهام ١٢٠، الشجري ٢: ٨٠ ـ ٨١، الإنصاف ٣٣٠، ابن يعيش ٣: ٨٦، شرح التسهيل ٨٣: ب، الرضي ١: ١٣٢، ٢٦٥، الهمع ١: ١٧٣، الخزانة ١: ٢٨٥ ـ ٢٨٧، ٢: ١١٩، الدر ١: ١٤٨.

(٥) ويقول، د، ز.

- (٦) عبدة بن يزيد: الطبيب بن عمرو السعدي التميمي (٠٠ ـ حوالي ٢٥ هـ / ٠٠ ـ حوالي ٦٥ م. ١٧٢٧ ـ ١٤٥م) شاعر فحل مخضرم، وفارس شجاع. شهد بعض الفتوح. ابن قتيبة ٢: ٧٢٧ ـ ٧٢٨، الأغاني ٢١: ٢٥، ١٧ ، الإصابة ٣: ١٠٠، وأخطأ من ادّعي أن القائل أبو ذؤيب الهذلي.
  - (٧) بلباتي، ز، ظ، وأهملت الباء الأولى والتاء في، ز، ظ، والباء الثانية في، ز، والياء في، ظ.
    - (٨) والطايعون، د، والطايغون، ز، ظ، وكله تحريف.
      - (٩) من قصيدة قالها لابنه حين أسنّ \_ مطلعها:

أبني إني قد كبرت ورابني بصري، وفي لمصلح مستمتع وقبل الشاهد:

ولقد علمت بأن قصري حفسرة غبراء يحملني إليها شرجع وبعده:

وتركت في غبراء يكره وردها تسفى علي الريح حين أودّع يروى: (... شجوهن...) (والأقربون إلى..) (والطامعون إلى...) (يسفى على

<sup>(</sup>١) النابغة الذبياني.

<sup>(</sup>٢) أهملت الياء والباء في ز، وقلبت الباء نوناً في، ظ.

<sup>(</sup>۳) ضرار، د.

 <sup>(</sup>٤) مطلع قصيدة قالها حين دعت بنو عامر الذبيانيين إلى مقاطعة بني أسد ونقض ما بينهم من
 الحلف وبعده:

وذلك لأن لفظ الواحد فيهما قد تغير (١) فألحقا (٢) بجمع التكسير. وإنها ذكر المصنف حكمها دفعاً لوهم (٢) من يتوهم أنهما (١) جمعا تصحيح فيحكم للبنين بحكم الزيدين، والبنات بحكم الهندات وإلا فحكمها قد مر. (٥)

"ويساويها" أي: يساوي "تاء التأنيث الساكنة "في اللزوم وعدمه تاء "مضارع الغائبة فحيث تقول (أ): (قامت) لزوماً [تقول]: (تقوم) بالفوقية (أأ) لزوماً، نحو: تقوم (أأ) هند، وحيث انتفى لزوم تاء التأنيث المذكورة انتفى هنا لزوم تاء "المضارع، فتقول (أأ): تطلع الشمس، ويطلع الشمس، بالفوقية والتحتية، وتقوم اليوم هند، [ويقوم اليوم هند أ]بهما جميعاً، ونظير:

ولا [أرض (١٤)] أبقل إبقالها (١٥)

الترب...). شجوهن: حزنهن. تصدعوا: تفرقوا. قصري: منتهى أمري، مثل: قصارى. شرجع: خشب يشد بعضه إلى بعض كالسرير يحمل عليه الموتى. المفضليات ١٤٥ ـ قصارى. شرح التسهيل ٢٠٠ ـ ١٤٩، أبو زيد ٢٣ ـ ٢٤، الأغاني ٢١: ٢٤، الخصائص ٣: ٢٩٥، شرح التسهيل ٨٣: ب، المقاصد ٢: ٤٧٢، التصريح ١: ٢٨٠، الأشموني ٢: ٥٤.

<sup>(</sup>۱) يغير، ز، ظ.

<sup>(</sup>۲) فالحق، ز.

<sup>(</sup>٣) توهم، ز.

<sup>(</sup>٤) انها، د.

<sup>(</sup>٥) راجع ص ۲۳۱.

<sup>(</sup>٦) وتساويها، د.

<sup>(</sup>۷) تساوي، د.

<sup>(</sup>۸) یا، ز.

<sup>(</sup>٩) قلت، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) ليست في، ز.

<sup>(</sup>١١) بالفوقانية، د.

<sup>(</sup>۱۲) تقول، د.

<sup>(</sup>۱۳) تقول، د.

<sup>(</sup>۱٤) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٥) صدره: (فلا مزنة ودقت ودقها). وتقدم في ص ٢٢٧.

and the second of the second o

في المضارع، قوله :

وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ثلاث الأثافي (أ) والرسوم البلاقع (أ) فإن أحد الفعلين مسند (أ) إلى (ثلاث) والآخر إلى ضميرها، والرواية فيهما البااء التحتية.

وكان الأولى للمصنف [أن (٢) لو قال: (ويساويها (٨) في اللحاق وعدمه). على التفصيل المتقدم، أو (ويساويها (٩) فيها ذكر)، وإلا فعبارته لا تقتضي المساواة في رتبة الجواز.

ثم الأولى أيضاً أن لوقال: (تاء المضارع)، فإن من جملة ما يشمله ذلك نحو:

ذو الرمة.

<sup>(</sup>٢) الأنالى، ظ.

<sup>(</sup>٣) الثاني في قصيدة مطلعها:

أمنزلتي مي سلام عليكما هل الأزمن اللائي مضين رواجع؟ وبعد الشاهد:

تـوهمتها يوماً فقلت لصـاحبي وليس بها إلا الظباء الخـواضـع يروى: (... أو يدفع البكا). فقلت: المقول بيت جاء بعد ثلاثة أبيات هو:

قف العيس نظر نظرة في ديارها فهل ذاك من داء الصبابة نافع ذو الرمة ٣٣٢ ـ ٣٤١، المقتضب ٢: ١٧٥ ـ ١٧٦، ٤: ١٤٤، ابن يعيش ١: ١٢٢، شرح التسهيل ٨٤: أ، ٩٣: أ، الأشموني ١: ١٨٧، الهمع ٢: ١٥٠، الدرر ٢: ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) مسنداً، ز، ظ.

<sup>(</sup>ه) ثلاثة، د.

<sup>(</sup>٦) فيها، ظ.

<sup>(</sup>٧) ليس في، ز.

<sup>(</sup>۸) وتساویها، د.

<sup>(</sup>٩) سقطت الواو من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) یا، ز.

تقوم (۱) الهندات، ولا تحسن (۲) فيه تاء (۳) مضارع الغائبة؛ لأن الفعل للغائبات، وأيضاً فإنه يقال: ما تقوم (۱) إلا أنتن، [كما يقال: ما قامت إلا أنتن ]، وليست التاء في: (ما تقوم (۱) للغيبة؛ إذ ليس ثم تاء للغيبة ألبتة، فالتاء في ذلك للتأنيث لا للخطاب، بدليل الماضي، والمخاطب لا يقال له: غائب.

«ونون التأنيث الحرفية» نحو: خرجن أو يخرجن الهندات، وسيأتي ذكرها، وهذه أعم من العلامتين السابقتين من جهة أنها تكون للماضي والمضارع، بخلاف تينك لاختصاص التاء المختوم بها بالماضي، والمبدؤ بها بالمضارع، وأخص منها من جهة أنها تكونان (٩) علامتين لتأنيث الواحد والاثنين وما فوقهما وهي خاصة بها فوق الاثنين، فعلى هذا يقال: قمن الهندات، بالنون وجوباً، وقمن الهنود، بالنون جوازاً، وقمن الهنود، بالنون جوازاً، وقمن اليوم الهندات، كذلك، وما قام [إلا (٥)] الهندات، خير من: ما قمن إلا الهندات.

«وقد تلحق الفعل المسند إلى ما ليس مفرداً » وهو المثنى والمجموع «من ظاهر» نحو: قاما أخواك، وقاموا أخوتك، وقمن الهندات. «أو ضمير

<sup>(</sup>١) يقوم ز، ظ، وأهملت التاء في، د. والصحيح ما صنعت.

<sup>(</sup>۲) تحس، د، مجسن، ز.

<sup>(</sup>۳) یا، ز.

<sup>(</sup>٤) يقوم، د، ز، ظ، والمتفق مع كلامه ما صنعت.

<sup>(</sup>٥) ليس في، ز.

<sup>(</sup>٦) اليا، ز.

<sup>(</sup>V) يقوم، ز، ظ.

<sup>(</sup>٨) أهملت الحاء في، ز.

<sup>(</sup>٩) يكونان، ز، ظ، والوجهان صحيحان، انظر ١: ٩٦.

<sup>(</sup>۱۰) خبر، ز.

<sup>(</sup>۱۱) يلحق، د، ز.

<sup>(</sup>١٢) واحداً، م.

<sup>(</sup>١٣) أهملت الجيم في، ظ.

منفصل، نحو: ما قاما إلا هما، وما قاموا إلا هم، وما قمن إلا هن. «ألف التثنية وواو الجمع ونون/ التأنيث الحرفية (١) كما مثلنا، وهذه اللغة تسميها النحاة: (لغة أكلوني البراغيث).

والمعول (٢٠) عليه أن الألف والواو والنون عند أصحاب هذه الأنة حروف دالة على التثنية والجمع؛ لنقل أئمة العربية أنها لغة قوم من العرب مخصوصين.

فإن قلت: كيف أقال المصنف: (وقد تلحق) فأشعر بالتقليل (أ) والغرض أن هذا عند أرباب هذه اللغة كثير شائع، بل هو أمر ملتزم؟

قلنا (٢) إنها قال ذلك بالنسبة إلى لغة الأكثرين.

ولو أسقط المصنف [لفظ<sup>(٨)</sup>] الفعل وقال: (المسند) لكان أولى؛ ليدخل نحو: (أو (٩) مخرجيّ هم)

وينبغي أن يكون أصحاب هذه اللغة يتركون (١١) العلامة إذا قالوا: قام اليوم أخواك (١١) جوازاً، وإذا قالوا: ما قام إلا أخواك (١١) وجوباً، كما يفعلون هم وغيرهم في علامة المؤنث الحقيقي، وإذا قيل: قام زيد وعمرو، فينبغي لحاقها [عندهم]

<sup>(</sup>١) الأناث، ز.

<sup>(</sup>٢) جاء في (م) مكان هذه القطعة من الأصل: (علامة كضميره).

<sup>(</sup>٣) والمقول، ز.

<sup>(</sup>٤) فكيف، ز.

٥) يلحق، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) بالتعليل، ز، ظ.

<sup>(</sup>V) قلت، ز.

<sup>(</sup>٨) ليست في، د.

<sup>(</sup>٩) من حدیث طویل عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ في قصة بدء الوحي حین ذهبت خدیجة بالنبي \_ من حدیث طویل عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ في آخون حیاً إذ یخرجك قومك، فقال رسول الله \_ في \_ إلى ورقة بن نوفل، فقال له: (لیتني أکون حیاً إذ یخرجك قومك، فقال رسول الله \_ قال نعم . . .). البخاري ١:٤، ٣، ٣١، ١٤٤، ١٠٥، ٩: ٢٥، ٢٠، ومسلم ١: ح ١٦٠، وتكلم علیه ابن مالك في شواهد التصحیح : ٤ ـ ١٤.

<sup>(</sup>١٠) أهملت الياء في، د.

<sup>(</sup>١١) أخوك، ظ.

<sup>(</sup>١٢) ليست في، ظ.

كقوله :

وقد أسلماه مبعــد وحميـم

فإن عطفت بـ(أو) فقلت: قام زيد أو عمرو، فينبغي (٢٣) امتناع إثبات العلامة؛ لأن الفاعل واحد لا اثنان، غاية ما فيه أن ذلك الواحد غير معين.

<sup>(</sup>١) عبيد الله بن قيس الرقيات.

<sup>(</sup>۲) تولى قتال المارقين بنفسه.

والبيت الثاني في قصيدة رثى فيها مصعب بن الزبير رضي الله عنها - مطلعها: لقد أورث المصرين حزناً وذلة قتيل بدير الجاثليق مقيم وبعد الشاهد:

فها نصحت الله بكر بن وائسل ولا صبرت عند اللقاء تميم يروى: (... خزياً وذلة) (... بسيفه) (فها قاتلت في الله ...) دير الجاثليق: موضع على نهر يسمى دجيل في العراق.

عبيدالله ١٩٦ ـ ١٩٧، الأغاني ١٩: ١٢٩، الشجري ١: ١٣١، شرح التسهيل ٨٤: أ، ابن مالك ١: ١٩١، ابن الناظم ٨٤، المغني ١: ٢٠٦ ـ ٤٠٧، ١٤٠، شذور الذهب ١٧٧، ابن عقيل ١: ٣٩٧، المقاصد ٢: ٤٦١ ـ ٤٦٣، التصريح ١: ٢٧٧، الأشموني ٢: ٤٧٠، السيوطي ٢: ٤٨٠ ـ ٧٨٠، ٧٩٠ ـ ٧٩١، الهمع ١: ١٦٠ شواهد ابن عقيل ٣٠١ ـ ١٠٤، الدرر ١: ١٤١ ـ ١٤٢.

 <sup>(</sup>٣) أهملت الفاء والياء والنون في، ز.

<sup>(</sup>٤) أخوك، ظ.

<sup>(</sup>٥) أخواك، د، وليس صحيحاً.

<sup>(</sup>٦) غلامان، ز.

<sup>(</sup>٧) ليست في، ز.

<sup>(</sup>۸) يلحق، ز.

<sup>(</sup>٩) والأول، د.

وأما (۱) قول بعضهم: إن قوله تعالى: ﴿إِمَّا يَبْلُغَانً عندك الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا (۲) منشديد نون (يبلغان) في قراءة حمزة والكسائي (۲) جاء على هذه اللغة، فقول فقول مشكل، بل الظاهر أن الألف ضمير، وأن (أحدهما) بدل بعض، وأن (كلاهما) بتقدير: أو يبلغه كلاهما، أو التقدير: يبلغه أحدهما أو كلاهما، وعليها فالألف عائدة على الوالدين [في] (۱) ﴿ وَبِاللَوْلِدَيْنِ إِحْسَنَا (۱) ﴾ لا على ما بعدهما، وليس لك أن تقول (۱) (أحدهما) بدل بعض، و(كلاهما) بدل كل، وأنه يجوز: أعجبني زيد وجهه وأخوك؛ لأن بدل الكل تقرير (۱) للمبدل منه، وإيذان بأنه على ظاهره وحقيقته ما وبدل البعض تخصيص لبعض ما تناوله اللفظ، وإعلام بأن الأول ليس مراداً به (۱۱) فلهم، ففي الجمع بينها تدافع ظاهر.

وإذا قال أربـاب هذه اللغة: قاما (١٣) وقعدا أخواك، وأعملوا أحدهما، فإنهم يضمرون في الأخر ضمير اثنين، فيتصل بكل من الفعلين ألف، ولكنها في أحدهما ضمير وفي الأخر علامة.

واعلم أن المصنف رحمه الله [تعالى] (١٤) يعبر عن هذه اللغة بـ(لغة يتعاقبون (١٥) فيكم

<sup>(</sup>۱) فاما، د.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعَبُدُوٓ أَ إِنَّاهُ وَمِا لَوَالِدَيْنِ إِحْسَنَاً. فَلَا تَقُلَمُ لَيُمَا أَفِ وَلَا نَهُرَهُ مَا وَقُل لَهُ مَا فَلَا يَقُولُو لَهُ مَا وَقُل لَهُ مَا فَوَلاَ لَهُ مَا وَقُل لَهُ مَا فَوَلاَ لَهُ مَا وَقُل لَهُ مَا فَوَلاَ لَهُ مَا وَقُل لَهُ مَا وَقُل لَهُ مَا وَقُلْ لَهُ مَا وَقُل لَهُ مَا وَقُلْ لَا مُعَالِمُ لَا مُعَالِمُ لَا عَلَى اللّهُ وَلِمُ لَا عَلَا اللّهُ مِنْ إِلَا اللّهُ مِنْ إِلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ مَا مُؤْلِلُهُ مِنْ إِلّهُ اللّهُ مِنْ مِنْ إِلّهُ مِنْ إِلّهُ مِنْ إِلّهُ مِنْ إِلّهُ مِنْ إِلّهُ مِنْ إِلْهُ مِنْ إِلّهُ مِنْ إِلّهُ مِنْ إِنّهُ لَا لَا يُعْرِينِهُ إِلّهُ مِنْ إِلْهُ مِنْ إِنْ إِنْ مِنْ إِلّهُ مِنْ إِلْهُ مِنْ إِلْكُ وَلَا صَاعِمُ مُا وَقُلْ لَهُ مُنْ إِلّهُ مُنْ إِلّهُ مُنْ إِلْهُ مُنْ إِلّهُ مُنْ إِلْهُ مُنْ إِلْهُ مُنْ إِلْكُ مُنْ مُنْ فَا لِهُ مِنْ إِلْهُ مُنْ إِلْمُ اللّهُ مِنْ إِلْهُ مُنْ إِلْهُ مِنْ إِلْمُ اللّهُ مِنْ إِلْهُ مِنْ إِلْمُ اللّهُ مِنْ إِلْمُ لِمُنْ إِلْمُ اللّهُ مِنْ إِلْمُ اللّهُ مِنْ إِلْمُ لِمُ اللّهُ مِنْ إِلْمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ إِلْمُ لِللْمُ اللّهُ مِنْ إِلّهُ لِمُنْ أَلْمُ لِمُنْ أَلّهُ مُنْ إِلّهُ مُنْ إِلّهُ لِمُنْ إِلّهُ مِنْ إِلَا لَهُ مُنْ إِلّهُ مُنْ أَلّهُ إِلْمُ لِمُنْ إِلْمُ لِمُنْ إِلْمُ اللّهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ إِلّهُ مُنْ إِلّهُ مُنْ أَا لِمُنْ أَنْهُ مُنْ إِلْهُ أَنْ أَلْمُ مُنْ أَنْهُمُ لِمُ أَلّهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ إِلّهُ مُنْ أَنْهُمُ لِمُ أَنْهُ مُنْ أَنْ أَلّهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُمُ لِمُنْ أَلّهُ مُن أَنَا مُؤْمُ لِلْمُ مُنْ أَنْهُمُ لِمُ أَنْهُمُ لِمُ أَنْهُمُ لِمُ أَنْهُمُ لِمُ أَنْ أَنْهُمُ لِمُنْ اللّهُ مُنْ أَنْهُمُ أَلّهُ مُنْ أَنْهُمُ لِمُ أَنْ أَنْ أَنْ مُؤْمِنُ أَنْهُمُ لِمُنْ أَنْهُو

<sup>(</sup>٣) وخلف من العشرة، وقرأ الباقون (يَبْلُغَنَّ) النشر ٢: ٣٠٦، البحر ٦: ٢٦ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>٤) فامر، د.

<sup>(</sup>٥) فإن، ز.

<sup>(</sup>٦) ليست في ز.

<sup>(</sup>۷) انظر ح۲.

<sup>(</sup>٨) أهملت التاء في، ز.

<sup>(</sup>۹) تق*د*یر، ز.

<sup>(</sup>۱۰) وحقیقة، د.

<sup>(</sup>۱۱) منه، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۲) فاما، ز.

<sup>(</sup>۱۳) وقعد، ز.

<sup>(</sup>۱٤) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٥) أهملت الياء والتاء في، ز.

ملائكة)، يريد ما رواه [الإمام (١)] مالك رحمه الله تعالى (١) في الموطأ، من قول النبي (٣) في الموطأ، من الله وملائكة بالليل وملائكة بالنهار) . [الحديث].

وقد أكثر المصنف () [رحمه الله تعالى () من الاستدلال () بالأحاديث النبوية على إثبات الأحكام النحوية، وشنع أبو حيان عليه () وقال: إن ما () استند إليه من ذلك () لا يتم له؛ لتطرق (١١) احتال الرواية بالمعنى إلى ما يستدل به من تلك الأحاديث، فلا يوثق بأن ذلك المحتج به لفظه عليه الصلاة والسلام حتى تقوم به المحجة (أن) وقد أجريت ذلك لبعض شيوخنا فصوب رأي ابن مالك فيها فعله من ذلك بناءً على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب، وإنها المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الأحكام الشرعية، وكذا ما يتوقف (()) عليه من نقل مفردات الألفاظ وقوانين الإعراب، فالظن في ذلك كله كاف، ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به لم يبدل؛ لأن الأصل عدم التبديل (١) لاسيها والتشديد في الضبط والتحري في نقل الأحاديث شائع بين النقلة والمحدّثين، ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى في نقل الأحاديث شائع بين النقلة والمحدّثين، ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى

<sup>(</sup>١) ليست في، د.

<sup>(</sup>٢) رضي الله عنه، ز، ظ.

<sup>(</sup>۳) من قوله، د.

<sup>(</sup>٤) سبق الكلام عليه في ١: ٧٨.

<sup>(</sup>٥) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>٦) المصنفون، ظ.

<sup>(</sup>٧) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٨) في الاستدلال، د.

<sup>(</sup>٩) وشنع عليه أبو حيان، د.

<sup>(</sup>۱۰) إنها، ز، ظ.

<sup>(</sup>١١) أهملت الذال في، ز.

<sup>(</sup>۱۲) ليتطرق، ز.

<sup>(</sup>۱۳) يقوم، ز.

<sup>(</sup>١٤) المحه، ز.

<sup>(</sup>۱۵) تتوقف، د.

<sup>(</sup>٦) التبريل، د.

إنها هو عنده بمعنى التجويز العقلي الذي لا ينافي وقوع نقيضيه؛ فلذلك تراهم يتحرّون في الضبط ويتشددون مع قولهم بجواز النقل بالمعنى، فيغلب على الظن من هذا كله أنها لم تبدل، ويكون (١) احتمال التبديل فيها مرجوحاً (١) فيلغى، ولا يقدح في ٢٤٢ صحة/ الاستدلال [بها<sup>(٣)</sup>]، ثم [إن<sup>(١)</sup>] الخلاف<sup>(٥)</sup> في جواز النقل بالمعنى إنها هو فيها لم يدوّن في الكتب"، وأماما دُوّن وجعل" في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم في ذلك.

قال (٨) ابن الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنى ـ إن هذا الخلاف لا نراه جارياً، ولا أجراه الناس فيها نعلم فيها تضمنته (١٠٠ بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت (١١١)فيه [بدله ] لفظاً آخر بمعناه،

<sup>(</sup>١) ولكون، ظ.

<sup>(</sup>۲) مرفوعاً، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) ليست في، د.

<sup>(</sup>٤) ليست في، ز.

<sup>(</sup>٥) الاختلاف، ز.

<sup>(</sup>٦) ولاكتب، ز، ظ.

<sup>(</sup>٧) وحصل، ظ.

<sup>(</sup>٨) وقال، د.

<sup>(</sup>٩) أبوعمروعثمان تقي الدين بن عبدالرحمن صلاح الدين بن موسى الشهرزوري الكردي (٧٧٥ \_ ٦٤٣هـ / ١٨٨١ \_ ١٢٤٥م). متقدم في التفسير والحديث ورجاله والفقه تنقل في البلاد ودرس في الصلاحية ببيت المقدس ثم في دار الحديث بدمشق وهناك مات. أخذ عن كثيرين منهم والده، وعنه كثيرون منهم ابن خلكان. ألف: معرفة أنواع علم الحديث ـ ط، الفتاوى \_ ط (جمعه بعض أصحابه)، الأمالي، شرح الوسيط في (فقه الشافعية)، صلة الناسك في صفة المناسك، فوائد الرحلة، أدب المفتى والمستفتى، طبقات الفقهاء الشافعية. الوفيات ٣: ٣٤٣ ـ ٢٤٥، طبقات الشافعية ٥: ١٣٧، طـ مصر ١٣٢٤هـ، الشذرات . 441 :0

<sup>(</sup>۱۰) تضمنه، د.

<sup>(</sup>۱۱) وثبت، ز.

<sup>(</sup>۱۲) سقطت من، ز، ظ.

فإن الرواية بالمعنى رخص (١) [فيها (٢) من رخص (٣) لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والتعب، وذلك مفقود فيها اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب. انتهى كلام ابن الصلاح.

وتدوين الأحاديث والأخبار، بل وكثير المرويات (أ) وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية حين (أ) كان كلام أولئك المبدلين ـ على تقدير تبديلهم ـ يسوغ (الاحتجاج به، وغايته يومئذ تبديل لفظ يصح الاحتجاج به بلفظ يصح الاحتجاج به، فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال، ثم دُون ذلك المبدل ـ على تقدير التبديل ـ ومنع من تغييره ونقله بالمعنى كما قال ابن الصلاح، فبقي حجة في بابه صحيحة، ولا يضر توهم ذلك الاحتمال السابق في شيء [من] (الستدلالهم المتأخر، والله تعالى أعلم بالصواب.

ويضمر جوازاً فعل الفاعل المشعر به ما قبله المعولة : الفاعل المشعر به ما قبله الله كقوله : الفاعل المشعر به ما قبله الله الله الماء (۱۲) على الماء الم

فيمن رواه بنصب (عسلًا) ورفع (ماء)، فإن التقدير ـ حينئذ ـ: وخالطها ماء،

<sup>(</sup>١) رخصة، د.

<sup>(</sup>٢) ليست في، د.

**<sup>(</sup>٣) الرخص، د.** 

<sup>(</sup>٤) وأكثر الروايات، د.

<sup>(&</sup>lt;sup>٥</sup>) وحين، د.

<sup>(</sup>٦) أهملت الغين في، ز.

<sup>(</sup>۷) لیست في، ز.

<sup>(</sup>۸) جواز، ز، ظ.

<sup>(</sup>٩) أفعل، ز، وهي أول كلمة في الورقة.

<sup>(</sup>١٠) حسان بن ثابت رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١١) وكان، د، ز، ظ، ولم أر من رواه كذلك؛ لذلك صححته على ما صح.

<sup>(</sup>۱۲) عسل، د.

<sup>(</sup>١٣) صدره: (كأن سبيئة من بيت رأس) وقد مر الكلام عليه في ٣: ٢٠٧.

وذلك مفهوم من قوله: (مزاجها)، ومثل المصنف (١) للمسألة (١) وتبعه الشارحون (٣) بقراءة شعبة (٤) ﴿ يُسَبِّح لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ، رِجَالُ (٥) ﴾، بفتح الباء، [أي (١) ] يسبحه رجال، وبقول (١) الشاعر (١):

(٥) ﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَ مَ فِي إِللَّهُ مَهُ مَن لَا لُلْهِ بِمَ يَحِنَوَ أُولَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّالُوقِ، وَإِنَّا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَ

(۷) وكقول، د.

(٨) أكثروا فيه الخلاف، فقيل:

أ\_ نهشل بن حَرِّيّ بن ضمرة بن جابر النهشلي الدارمي التميمي (حوالي . . - 20 هـ/ . . . 770م) شاعر مخضرم صاحب شرف وفروسية . صحب علياً \_ رضي الله عنه \_ في معاركه ومن بينها صفين . وضعه ابن سلام في الطبقة الرابعة من الإسلاميين . الجمحي ٢ : ٨٥٥ \_ ٥٨٤ ، ابن قتيبة ٢ : ٧٣٧ \_ ٦٣٨ ، الإصابة ٣ : ٥٨٦ \_ ٥٨٥ ، الحزانة ١ : ١٥١ .

۰۱۰۰ ب ـ الحرث بن ضرار النهشلي.

جـ ـ ضرار النهشلي.

د ـ الحرث بن نهيك النهشلي.

هــ لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه، وليس في ديوانه.

و ـ مهلهل بن ربيعة التغلبي.

ز \_ مزرّد بن ضرار: أخو الشماخ. والمختار من هذه الأقوال أولها.

<sup>(</sup>١) في شرح التسهيل ٨٤: ب.

<sup>(</sup>٢) المسيلة، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) الشارح، ظ.

<sup>(3)</sup> سبعة، د، وهو تصحيف والمراد: أبو بكر شعبة بن عياش، روى هذه القراءة عن عاصم: أحد السبعة، وبها قرأ أيضاً: ابن عامر ـ من السبعة ـ والبحتري عن حفص ومحبوب عن أبي عمرو والمنهال عن يعقوب والمفضل وأبان. قال أبو حيان في توجيه هذه القراءة: (وأحد المجرورات في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله، والأولى الذي يلي الفعل؛ لأن طلب الفعل للمرفوع أقوى من طلبه للمنصوب الفضلة). البحر ٦: ٤٥٨، السبعة ٤٥٦، النشر ٢: للمرفوع أقوى من طلبه للمنصوب الفضلة). البحر ٦: ٤٥٨، السبعة ٤٥٦، النشر ٢:

<sup>(</sup>٦) ليست في، ز.

ليُبك (١) يزيد ضارع لخصومة [ومختبط (٢) مما تطيح (٢) الطوائح (١) ليُبك ومن يزيد ضارع لخصومة يأتي - (أو استفهام)، فإن قلت أي - (أو استفهام)، فإن

(٤) من قصيدة رثى فيها يزيد النهشلي \_ مطلعها:

لعمري لئن أمسى يزيد بن نهشل لقد كان ممن يبسط الكف بالندى وقبل الشاهد:

إذا أرق أفنى من الليل ما مضىى وبعده:

وبعده.
سقى جدثاً أمسى بدومة ثاوياً من الدلو والجوزاء غادٍ روائـــح
عرا بعد ما جفّ الثرى عن نقابه بعصهاء تدري كيف تمشي المنائـح
يروى: (ليبك...) بالبناء للمعلوم، وعليها لا شاهد: (ومستمنح مما...) (... مما

حشا جدث تسفي عليه الروائسح

إذا ضن بالخير الأكف الشحائح

تمطّى به ثني من الليل راجح

أطاح...)

حشا جدث: في جوف قبر. تسفي: تذري التراب، فالمفعول به محذوف. الروائح، جمع رائحة: صفة لمحذوف، أي: ربح تهب في وقت الرواح، وهو ما بعد الزوال إلى آخر النهار. الأرق: السهر. تمطى به الضمير عائد إلى (ما) في قوله: ما مضى. ثني من الليل: ساعة منه. راجح: زائد. ضارع: ذليل. مختبط: صاحب حاجة أو طالب معروف، وأصله: خبط فلان فلانا، أي أعطاه بلا معرفة سابقة، ويقال: هو من خبطت الشجرة ليتساقط ورقها. تطبح: تهلك، أو تسقط، فعله: أطاح يطبح، ومجرده: طاح يطبح ويطبح. الطوائح: جمع مطبحة على غير قياس، مثل: لواقح، جمع ملقحة: سحابة. دومة: دومة الجندل، وهي موضع حول الشام. ثاوياً: مقياً. الدلو والجوزاء: برجان الأول في الشتاء والثاني في الربيع، وخصها لكثرة مطرهما. سيبويه ١: ١٤٥، ١٨٦، ١٩٤، الخصائص ٢: ٣٥٣، المحتسب ١: ٢٠٠، لبيد مرح التسهيل ٤٤، ب، ابن مالك ١: ١٩٨، ابن قتيبة ١: ٩٩ ـ ١٠٠، التصحيف ٢٠٨، شرح التسهيل ٤٤، ب، ابن مالك ١: ١٩٨، ابن الناظم هم، الرضي ١: ٢٥٠، ٢٧، لا ٢٠٠٠، الأشموني ٢: ٤٤، المعم ١: ١٦٠، الخزانة ١: ١٤٥، ٣٠، العباسي ١: ٢٠٠، اللاسموني ٢: ٢٠٠، العباسي ١: ٢٠٠، اللاسموني ٢: ٤٤، المعم ١: ١٦٠، الخزانة ١: ١٤٥ ـ ٢٥٠، العباسي ١: ٢٠٠، اللاسموني ٢: ٢٠٠، اللهامي ١: ٢٠٠، اللاسموني ٢: ٢٠٠، اللاسموني ٢: ٢٠٠، اللهامي ١: ٢٠٠، الكار، اللار، اللارد ١: ١٤٢٠، الخراء المحرود المحرو

<sup>(</sup>١) لبيك، ز.

<sup>(</sup>٢) أهملت الخاء تصحيفاً في، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) يطيح، ز.

<sup>(</sup>٥) مابين المعقوفتين ساقط من، د.

النحاة قسموا الاستفهام الذي يجاب إلى محقق ومقدر، وهذا من قبيل المقدر.

قال الشارح : وشرط المصنف في جواز مثل ذلك، أن لا يلتبس بالنائب عن الفاعل، فلو قيل : يوعظ في المسجد رجال [على معنى : يعظ رجال لم يجز، ولو قيل : يوعظ في المسجد رجال إنه لعدم اللبس .

قال: وما ذهب إليه المصنف من جواز القياس على ذلك مذهب الجرمي وابن جني، فيجوز عندهم أكل الطعام زيد، وشرب الماء عمر يعني بالبناء للمفعول فيها والجمهور على عدم اقتياسه.

وخرج صاحب البسيط (١٦) الآية والبيت على حذف المبتدأ. أي: المسبح رجال، والباكي ضارع. وقيل: (يزيد) منادى و(ضارع) نائب الفاعل. (و) الفعل (١٦) «المجاب به نفي»، نحو: بلى زيد، في جواب: لم يقم أحد. (أو استفهام» نحو: نعم زيد، في جواب: هل جاءك أحد؟.

قال الشارح: والمجاب به في ذلك مرفوع بفعل مقدر؛ لأنه جواب جملة قدم فيها الفعل، وحق الجواب أن يشاكل السؤال.

قال المصنف": والحكم بالابتداء على المجاب به نفي أو استفهام غير ممتنع؛ لأن

<sup>(</sup>١) الـش، د، وكثيراً ما يفعل ذلك، والمراد به ابن قاسم.

<sup>(</sup>٢) يلبس، ز، ظ.

<sup>(</sup>۳) قال، د.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين ساقط، من، ز.

 <sup>(</sup>٥) عندهما، ز، ظ، والضمير عائد إليها مع المصنف.

<sup>(</sup>٦) لعله يعني ابن العلج، وفي ١: ٦٨ كلام حول هذا يحسن بك أن ترجع إليه.

<sup>(</sup>٧) أعجمت العين في، ز.

<sup>(</sup>٨) شرح التسبهل ٨٥: أ، وقد تصرف في كلامه بطريقة يتعين معها نقله بنصه: (فالحكم بالابتداء على الاسم المجاب به نفي أو استفهام غير ممتنع؛ لأن مشاكلة الجواب لما هو له جواب في اللفظ غير لازمة، بل قد يكتفى فيه بمراعاة المعنى، ومنه قراءة غير أبي عمرو من السبعة: ﴿ قُلُ مَن رَّبُ ٱلسَّكَوْتِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُ ٱلْعَلْمِ مَلَي عُولُون لِلَّهِ قُلُ أَفَ لَا المَنْقُون قُلْمَن لِيكِهِ مَلَى مُن مَن اللهِ عَلَى مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُعَلِّى المُعَلِّى المُعَلِّى المُعَلِّى المُعَلِّى المُعَلِّى المُعْلِمُ اللهُ عَلَى المُعْلِمُ اللهُ عَلَى المُعْلِمُ اللهُ عَلَى المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المَعْلِمُ المَعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْل

مشاكلة الجواب للسؤال في اللفظ غير لازمة. بل قد يكتفي فيه بالمعنى، ومنه قراءة [غـير"] أبي عمـرو: ﴿ سَيَقُـولُـونَ لله " ﴾، جواباً " [لقوله " ]: ﴿ مَن رَّبُّ ٱلسَّكَكُونَ إِنَّ ﴾، وهُومَنَّ بِيَدِهِ (١) مَلَكُونُ [كُلِّشَىءِ] (٧) ﴿. فإن كانت جملة الاستفهام رم مؤخراً فيها الفعل؛ فحق الجواب - من جهة القياس - أن يؤخر فيه الفعل، لتشاكل ('') الجملتان، لولا أن الاستعمال بخلافه، فلا يجيء [فيه') مكملًا إلا والفعل مقدم على الاسم، نحو: ﴿ وَلَيِن سَــا أَلْنَهُ مِمَّنْ خَلَقَ السَّمَنُونِ وَأَلْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَنِيرُ (١١) ٱلْعَلِيم (١٢) ﴾، ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَاۤ أُحِلَّ لَمُمَّ قُلَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكَ (١١) ﴾، ﴿ قَالَ مَن يُحْيِي ٱلْعِظَامَ وَهِى رَمِيتُ ، قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىۤ أَنشَاۡهَاۤ أَوَّلَ مَرَّقِّرُ ، فينبغى إذا (١٥٠) اقتصر في الجواب على الاسم أن يقدر الفعل مقدماً "، لأن المكمل أصل،

 عنه موجود في ٨٤: ب، فاعجب لهذا التصرف، على أن ثمة احتمال وهو أن يكون النقل عن المصنف داخل في النقل عن الشارح: ابن قاسم.

(١) سقطت من، د، ز، ظ، ك، وثبتت في شرح التسهيل لابن مالك، والواقع يقتضيها؛ لأن قراءة أبي عمرو بن العلاء ـ من السبعة ـ ويعقوب ـ من العشرة ـ: ﴿ سَيَقُولُونَ اللَّهُ ﴾، بإثبات ألف الوصل، ولا يتم بها استشهاد؛ لأن الجواب حينئذ جاء على مقتضى اللفظ لا مقتضى المعنى راجع النشر ٢: ٣٢٩.

﴿ . قُلْ أَفَ لَا نَتَقُونَ ﴾ ٨٧ ﴿ . . . قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ ٨٩ المؤمنون ٢٣ .

(٣) في جواب، ز، ظ.

(٤) سقطت من، ز، ظ.

(٥) ﴿ قُــلَمَن رَّبُّ ٱلسَّمَنُونِ ٱلسَّمَعِ وَرَبُّ ٱلْعَكْرِشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ ٨٦ المؤمنون ٢٣.

(٨) ﴿ قُلْ. أُوهُو يَجِيدُ وَلَا يُجَكَارُ عَلَيْهِ . . ﴾ ٨٨ المؤمنون ٢٣.

(٩) توخر، ظ.

(١٠) ليشاكل، ظ.

(١١) أحملت الزايان في، د.

(۱۲) ۹ الزخرف ۲۳.

(١٣) ﴿ . . . وَمَاعَلَمْتُ م مِنَ لَلْحُوَارِج مُكَلِّدِينَ . . . ﴾ ٤ الماثلة ٥.

(١٤) ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَبِى خَلْقَهُ مَ . . وَهُوبِكُلِ خَلْقٍ عَلِيهُ ﴾ ٧٨، ٧٩ يَس ٣٦.

(١٥) اذ، ز، ظ.

(١٦) متقلما، د.

والمختصر فرع، فيسلك بالفرع سبيل (١) الأصل؛ ولأن موافقة العرب ـ بتقدير تقديم (٢) الفعل ـ متيقنة (٦) وموافقتهم ـ بتقدير تأخيره ـ مشكوك فيها، فلا عدول عن تقدير التقديم . انتهى .

قلت: جعل تقدير الفعلية غير مشاكل <sup>(1)</sup> للسؤال <sup>(0)</sup>، وقد تقدم <sup>(1)</sup> التنبيه على ٢٤٣ أنه مشاكل من/ جهة أن الاسمية الواقعة في السؤال فعلية في المعنى، من حيث أنه في معنى: أزيد قام <sup>(۷)</sup>؛ الذي هو جملة فعلية في التأويل <sup>(۸)</sup>، وكون <sup>(۱)</sup> السؤال اسمية إنها هو بحسب الظاهر <sup>(۱)</sup>

ثم قوله: (إن الجواب لا يجيء مكملًا إلا وهو فعلية) منقوض المقوله تعالى: (أَنُّ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) سبیله، د.

<sup>(</sup>۲) تقدم، د.

<sup>(</sup>٣) منتفية، ظ، والصحيح ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) متشاكل، ز.

<sup>(</sup>٥) السؤال، د.

<sup>(</sup>٦) سبق، د.

<sup>(</sup>۷) قام زید، ز.

 <sup>(</sup>٨) الأول، د، ز، الأولى، ظ، ولم يستقم في نظري فتصرفت؛ لأن الاسم في السؤال مرفوع بفعل محذوف على سبيل الجواز.

<sup>(</sup>۹) فیکون، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) راجع ص ۲۲۳.

<sup>(</sup>١١) إلا وهو فعلية إلا وهو فعلية، ظ.

<sup>(</sup>۱۲) أهملت الضادفي، د.

<sup>(</sup>١٣) ﴿ . . تَدْعُونَهُ مَتَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَهِنْ إَنْجَلْنَا مِنْ هَلْذِهِ مَ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلَكِرِينَ ﴾ ٦٣ الأنعام ٦ .

<sup>(</sup>١٤) ﴿ . . وَمِن كُلِّ كُربِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشَرِّكُونَ ﴾ ٦٤ الأنعام ٦٠.

<sup>(</sup>۱۵) ویهذا، د.

<sup>(</sup>۱٦) تبين، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٧) ما قيل، د، والقول للمصنف.

<sup>(</sup>۱۸) مواقعة، د.

تأخر الفعل \_ مشكوك (٢) فيها).

فإن قلت: فما السر في العدول في هذه الآية عن الجملة الفعلية التي هي مطابقة لـ[جملة (٣)] السؤال في المعنى؟

قلت: قصد الاختصاص هنا اقتضى (١) تقديم المسند إليه.

وكان ينبغي للمصنف أن يقول: (ووجوباً فعله المفسّر بها بعده) نحو: ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ﴾ (٥)

«ولا يحذف الفاعل إلا مع رافعه المدلول عليه» نحو: بلى زيداً، في جواب: لا تكرم أحداً عن أساء (١) إليك (٢) ، والكسائي يجيز حذف الفاعل لا مع الرافع (١) له في باب التنازع وغيره، وقد أشار المصنف إلى وجه تأويل ما استدل به بقوله: «ويرفع توهم الحذف - إن خفي (١) الفاعل - جعله مصدراً منوياً (١) كقوله (١) تعالى: ﴿ ثُمَّ بَدَا لَمُم مِنْ بَعَدِ مَا رَأُوا (١) الْاَيْتِ لَيَسْجُنُ نَهُ ﴾، أي بدا لهم البداء (١٠) والأولى أن يقال: (ضمير (١٥) مصدر الفعل المسند)، لأن الظاهر لا ينوى بل

<sup>(</sup>١) تأخير، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) أهملت الشين في، ظ.

<sup>(</sup>٣) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) يقتضي، د.

 <sup>(</sup>٥) ﴿ فَأَجِرَهُ حَتَىٰ يَسَمَعُ كُلُـمُ اللَّهِ ثُمَّ أَنْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ٦ التوبة ٩.

<sup>(</sup>٦) أسى، د.

<sup>(</sup>٧) عليك، ز.

<sup>(</sup>٨) الرفع، ظ.

<sup>(</sup>٩) أهملت الخاء في، ز.

<sup>(</sup>۱۰)منوناً، ظ.

<sup>(</sup>۱۱) لقوله، د.

<sup>(</sup>۱۲) رأو، د، ز.

<sup>(</sup>١٣) ﴿ . . . حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ ٣٥ يوسف ١٢.

<sup>(</sup>۱٤) البدء، د.

<sup>(</sup>١٥) ضمير لهم، ز، ظ.

Control of the second of the s

يحذف؛ ولأن المصدر أعم من مصدر الفعل المسند وغيره، وإضهار مصدر الفعل أكثر وأقيس، فيخص أولاً بالذكر ثم يأتي قوله: بعد هذا ـ «أو نحو ذلك» . لأعم من مصدر فعل آخر أو غير (۱) ذلك مما ليس مصدراً، فهذا أحسن بلا شك، مثال ذلك: قام القوم خلا زيداً، فيجعل (خلا (۲) محتملاً لضمير عائد: أما على مصدر غير فعله (۱) ، وهو مصدر الفعل المتقدم، أي: جانب قيامهم زيداً، وأما على القائم أو البعض المفهوم مما تقدم، أي: جانب القائم منهم أو بعضهم زيداً.

قال المصنف : ومنه قوله ﷺ: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها. يشربها وهو مؤمن) أي: لا يشرب الخمر شاربها.

عطفت بالواو في، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) أهملت الخاء في، ز.

<sup>(</sup>٣) فعليه، ز، فعلية، ظ.

<sup>(</sup>٤) في شرح التسهيل ٨٥: أ.

<sup>(°)</sup> حتى، د.

<sup>(</sup>٦) من حديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ١١٨، ٧: ١٩، ٨: ١٣٢، ١٣٧، وعن ابن عباس ٨: ١٣٣، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة ١: ح ٥٠، وبين الروايات اختلاف، لكن الشاهد قائم بها.

## الباب التاسع عشر «باب النائب عن الفاعل»

وبعضهم يترجم هذا بـ (باب المفعول الذي لم يسم فاعله)، ولا مشاحّة في الاصطلاح.

«قسد يترك الفساعل لمغرض لفظي» كالإيجاز: نحو ﴿وَمَنَ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ ( ) وَتُصَحِيح الوزن كقوله (١٠):

وما المال والأهلون إلا وديعة ولابد يوماً أن ترد الودائع (١)

(٤) من قصيدة رثا فيها أخاه أربد مطلعها:

بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال بعدنا والمصانع وقبل الشاهد:

وما البر إلا مضمرات من التقى وما المال إلا معمرات ودائع

## وبعده:

ويمضون أرسالا ونخلف بعدهم كما ضم أخرى التاليات المشايع يروى: (... عاريات ودائع) (... إلا وديعة) (ويغدون أرسالا...) (... ونلحق بعدهم) (وما الناس والأموال...) (كما ضم إحدى الراحتين الأصابع) (ولابد من أن تسترد...).

المصانع: القصور. معمرات: موضوعات ودائع، أو ما يبقى مفيداً طيلة العمر.

أرسالًا: جماعة إثر جماعة. نخلف: نبقى. التاليات: أواخر الإبل.

المشايع: الذي يزجر الإبل. لبيد ٨٨ ـ ٩٠، التبريزي ٢: ١٧٣.

<sup>(</sup>١) عوقبتم، ز، ظ، اشتبهت عليهما بآية (النحل) ﴿ وَإِنَّ عَافَبُ تُعْرَفَعَ الْقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوفِبْ تُعْرِيهِ ". ﴾ ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) ﴿ ذَالِكَ . . . ثُمَّ بُغِي عَلَيْ وِلَيَ مَصُرَيَّ وُ ٱللَّهُ إِلَى ٱللَّهُ لَعَ فَوْعَ غَوْرٌ ﴾ ٦٠ الحب ٢٢.

<sup>(</sup>٣) لبيد رضي الله عنه.

فإنه لو قال: أن يرد المُودعون (١) انكسر الوزن.

وتناسب (٢) القوافي كالمثال المتقدم، فإن قوافي القصيدة كلها مرفوعة، ولو بني الفعل للمعلوم في هذا البيت لكانت قافيته منصوبة (٣). وتناسب (١) الأسجاع (١٠) نحو: (الحمد لله الذي توالت آلاؤه، وعُرفت نعاؤه). «أو» لغرض «معنوي» كالعلم بالفاعل نحو: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾ (١).

وقال المصنف (٢): وغيره: وكالجهل به نحو: ضرب زيد، إذا لم يُعرف من ضربه. قال ابن هشام: وفيه نظر، لأن الجهل به إنها يقتضي أن لا يصرح باسم الفاعل

لا أن يحذف، كيف وكل فعل يجوز لك أن تسنده إلى اسم الفاعل المشتق من مصدره، مثل: ﴿ سَأَلُ سَأَيْلُ \* ﴾، وسام سائم، وهذا لا يعوزك \* في وقت مّا.

قلت: حكى الشيخ بهاء الدين السبكي في شرح التلخيص (١١) الشيخ بهاء الدين السبكي في شرح التلخيص أنه رأى بخط والده الإمام تقي الدين السبكي (١٢) رحمه الله

1)

<sup>(</sup>١) المودوعون، ظ.

<sup>(</sup>٢) ولم يناسب، ز، ولم تتناسب، ظ، حسبا أنه معطوف على قوله (انكسر الوزن) وليس كذلك.

<sup>(</sup>٣) أهملت التاء في، ز.

<sup>(</sup>٤) ولم تناسب، ظ.

<sup>(</sup>٥) أعجمت السين في، د، زٍ.

<sup>(</sup>٦) ﴿ يُرِيدُ أَللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ . . . ﴾ ٢٨ النساء ٤ .

<sup>(</sup>٧) في شرح التسهيل ٨٥: ب.

<sup>(</sup>٨) ﴿ . . . بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾ الآية الأولى من المعارج ٧٠.

<sup>(</sup>۹) يفوتك، د.

<sup>(</sup>۱۰) قال: د.

<sup>(</sup>١١) المسمى بـ (عروس الأفراح) ٢ : ٢٣١ .

<sup>(</sup>۱۲) أبو الحسن على بن عبدالكافي بن على بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي (۱۲۸ - ۲۵۳ هـ/ ۱۲۸۶ ـ ۱۳۵۵م). علامة حافظ، مولده في (سبك) من أعمال المنوفية بمصر، وإليها ينسب. ولي قضاء الشام عام (۷۳۹هـ)، ومرض فرجع إلى القاهرة، وفيها مات. أخذ عن: تقي الدين الصائغ، وعلم الدين العراقي، وابن الرفعة، وأبي حيان، صنف كثيراً، فمن ذلك: الدر النظيم (في التفسير، لم يتم). التمهيد فيها يجب فيه التحديد ـ ط، السيف الصقيل ـ ط(رد فيه على ابن القيم في نونيته المعروفة باسم: الكافية)، شفاء السقام في زيارة

| وإن كان الجائي أخص الجائي أخص           | [تعالى (١)] ما نصه: يقال: جاء شيء، ولا |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| يه الفاعل، ومعرفة المسند إليه سابقة على | من (شيء)؛ لأن (جاء) مسند، والمسند إل   |
| ى في الإسناد فائدة، والشيء قد لا يعرف   | معرفة المسند، فمتى عرف المجيء فلا يبقم |
| <b>(</b> *)                             | مجيؤه .                                |

قال: وما ذكره الوالد صحيح، ولا يرد عليه نحو: أتاني (٢) آتٍ، ونحو:

هريرة (<sup>١)</sup> ودّعها (<sup>٥)</sup> وإن لام لائم (<sup>٢)</sup>

فإن التنكير في ذلك لمعنى (٧) خاص، وكلامنا إنها هو في: (جاء جاءٍ) من غير إرادة

- خير الأنام - ط، مختصر طبعةات الفقهاء، إحياء النفوس في صنعة إلقاء الدروس، الابتهاج في شرح المنهاج، الإغريض في الحقيقة والمجاز والكناية والتعريض، نيل العلا في العطف بـ (لا)، كشف القناع في إفادة (لولا) الامتناع. طبقات الشافعية ٦: ١٤٦ - ٢٢٦ (ط مصر ١٣٢٤هـ) الغاية ١: ١٥٥، الـدرر الكامنة ٣: ٣٣ (ط - حيدر اباد ١٩٤٥ - ١٩٥٥م)، البغية ٢: ١٧٦ - ١٧٨.

- (١) سقطت من، ز، ظ.
  - (٢) أتاني، ظ.
- (٣) قطعة من حديثين: روى أحدهما البخاري في الحج، الباب ١٦ وفي الحرث والمزارعة، الباب ١٦، ورواه أيضاً ابن ماجة في المناسك الباب ٤٠ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواية ابن ماجة أن النبي على قال وهو بالعقيق: (أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك...) والثاني رواه الإمام أحمد عن معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما في مسنده، ٥: ٢٣٢، والترمذي في كتاب القيامة الباب ١٣ عن عوف بن مالك الأشجعي، وروايته أن رسول الله على قال: وأتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة ...».
  - (٤) هريزة، ز.
  - (٥) ودعوها، ظ.
- (٦) ..... غداة غد أم أنت للبين واجم البيت مطلع قصيدة للأعشى ميمون هجا فيها يزيد بن مسهر الشيباني وبعده: لقد كان في حول شواء ثويته تقضّى لبانات ويسأم سائم واجم: متحير حزنا. ثواء: إقامة، وهو بدل من (حول). ثويته: الجملة صفة البدل، والعائد على المبدل منه محذوف، أي: فيه ، الأعشى ١٧٧ ـ ١٠٦ ، ١٠٦ ، ١٠٦ ، ١٠٢،
  - (٧) المعنى، ظ.

شيء خاص. انتهى. وعلى هذا يندفع النظر المذكور فتأمله (١)

قال المصنف": ومن جملة الأغراض المعنوية التي يترك الفاعل لأجلها أن لا يتعلق مراد المتكلم بتعيينه، [نحو"]: ﴿وَإِذَا / حُيِّينُم [ يِنْحِيَّةُو ( ) ) ( ) . وتعظيم الفاعل بصون اسمه عن مقارنة اسم المفعول، كقوله ﷺ: (من ابتلي بهذه القاذورات ( ) ( ) . وتعظيم المفعول [بصون اسمه ( ) عن مقارنة اسم الفاعل نحو: طُعن عمر ( ) والستر على الفاعل خوفاً منه أو عليه. وهذا في الحقيقة من وظيفة ( ) علم المعاني لا من وظيفة المنحو. «فيتوب عنه » أي: عن الفاعل «جارياً مجراه في كل ما له » من الأحكام ، كالرفع ، ووجوب ( ) التأخير ، وتنزله منزلة الجزء ، وامتناع الحذف وغير ذلك ، إلا أنه لا يجري مجراه في العامل ؛ لأن نائب الفاعل لا يرتفع إلا بالفعل ذلك ، إلا أنه لا يجري مجراه في العامل ؛ وفي ارتفاعه بالمصدر المؤول بالفعل وحرف المصوغ ( ) فواعل (ينوب ) قوله : «مفعول به » نحو ( ) : ضرب زيد ، ونيابته أمر مجمع عليه .

«أو جار ومجرور» نحو: رضي عن زيد، وغضب على بكر، وقيده في شرح الكافية (١٨٠) لا يلزم الجار وجها (١٧٠) واحداً، احترازاً من (مذ ) و(رب)، والكاف،

(۱

i)

<sup>(</sup>١) فتأمله فتأمله، ظ. (٢) في شرح التسهيل ٨٥: ب.

 <sup>(</sup>۳) لیست فی، ز.
 (٤) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٥) ﴿ فَحَيُّوا بِآحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ ٨٦ النساء (٤).

<sup>(</sup>٦) القاذرات، د.

<sup>(</sup>٧) استشهد به ابن مالك في شرح التسهيل ٨٥: ب، وهو في معنى حديث أخرجه مالك ٣: ٣٤ عن زيد بن أسلم مرسلا، وحديث عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ في جامع الأصول ٤: ح ١٩٢٧، وليس في ذلك كله شاهد على قضيتنا.

<sup>(</sup>۸) ليست في، د.

 <sup>(</sup>٩) يشير رحمه الله إلى أبي لؤلؤة المجوسي الذي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١٠) أهملت الظاء في، د. (١١) ووجب، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۲) أهملت الغين في، د. (۱۳) ثبوت، د.

<sup>(</sup>۱٤) کیا نحو، د. (۱۵) ۱: ۲۰۷ ـ ۲۰۸.

<sup>(</sup>١٦) سقطت الباء من، د. (١٧) أهملت الجيم في، د.

<sup>(</sup>۱۸) مز، ز.

ومما خص بقسَم أو استثناء (١)

وظاهر كلامه أن الجار والمجرور معاً في موضع رفع ، والمعروف أن المحكوم له بذلك هو المجرور فقط ، سواء كان الجار زائداً نحو: ما ضرب من أحد ، أو غير زائد نحو: سير بزيد ، وحكى الشارح (٢) عن الفراء أن حروف الجر في موضع رفع .

[قال<sup>(٣)</sup>]: وهو مبني على قوله: إن الباء ـ في [نحو<sup>(۱)</sup>]: مررت بزيد ـ في موضع نصب.

وإنها اشترط أن يكون لغير مجرد التوكيد؛ لأن النائب عن الفاعل يجب أن يكون مثله في إفادة مالم يفده الفعل حتى يتبين احتياج الفعل إليه، فلو قلت: ضرب ضرب، لم يجز؛ لأن (ضرب) مستغن بدلالته على الضرب عن قولك: (ضرب). «أو مدلول عليه بغير العامل» فيه مع كونه «ملفوظ به» نحو: سير سير طويل. «أو مدلول عليه بغير العامل» فيه مع كونه

<sup>(</sup>۱) استثار، ز.

<sup>(</sup>٢) ابن قاسم.

<sup>(</sup>۳) لیست في، د.

<sup>(</sup>٤) يقتضيه، ز.

<sup>(</sup>٥) سقطت الدال من، ظ.

<sup>(</sup>٦) عطفت بالواو في، د، وتصحفت إلى (اكمل) في ز، ظ.

 <sup>(</sup>٧) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِالْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِالْمُحْرُونِ وَالْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِالْمُحْرُونِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانُ مِ. . ﴾ ١٧٨ البقرة ٢.

<sup>(</sup>۸) بشرط، ز، ظ.

<sup>(</sup>٩) ﴿ . . . عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ ١٥٩ الصافات ٣٧.

وانظر الأيات ٩١ المؤمنون ٢٣، ٦٨ القصص ٢٨، ٤٣ الطور ٥٣، ٢٣ الحشر ٥٩.

غير ملفوظ به نحو: قمت فاستُحسِن، فالنائب عن الفاعل ضمير مصدر مستكن [في استحسن (1) دل عليه بغير العامل فيه، وهو (قمت) من حيث هو متضمن للقيام، و(قمت (7) غير عامل في هذا النائب (آ قطعاً)، وإنها العامل فيه (استحسن) «أو ظرف» زماني أو مكاني «مختص» بوصف أو غيره، تقول (2) : سير وقت طيب، وجلس مكان بعيد، ولا يقال سير وقت، ولا جلس مكان با لأنه نير عنصر في من جهة كونه غير ملازم للظرفية، واحترز بذلك من ملازم الظرفية، فيكون غير متصرف، فخرج بذلك [نحو (1)]: جلس ثم، وقعد عندك (وفي نيابته) أي: نيابة الظرف «غير متصرف أو غير ملفوظ به خلاف». والمخالف في المسألة الأولى هو الأخفش، أجاز نيابة الظرف غير المتصرف أي عن المنصرف أي النصرف (عير النصرف) عن الفاعل مع بقائه على النصب، فيجوز عنده: جُلس عندك، وجلس بعيدات (1) [بين (1)].

فإن قلت: لم يحكوا خلافه (١٠٠ في المصدر غير المتصرف، وحقه أن يجيزه فيه فيقدر في وسُبّحَنْ اللهِ الله على المعاملة المحذوف مبنياً للمجهول.

قلت: المصدر الذي لا يتصرف لا يكون إلا محذوف العامل، ولا يكون إلا

<sup>(</sup>١) ليست في، د.

<sup>(</sup>٢) أوقمت، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) الغائب، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>٥) أهملت التاء في، د.

<sup>(</sup>٦) قال، د.

<sup>(</sup>۷) ان یلازم، د.

<sup>(</sup>٨) المصرف، ز، ظ.

<sup>(</sup>۹) بعیدان، د، ز، وهو تصحیف.

<sup>(</sup>١٠) خلافا، ز، ظ، والضمير راجع إلى الأخفش.

<sup>(</sup>١١) تكررت في آيات من الكتاب الكريم، وتقدمت في ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>۱۲) ینصرف، ز.

إنشائياً فلا تظهر (١) فائدة لتقدير فعل المجهول، بل لا يصح ألبتة؛ لأن أفعال الإنشاء لا تكون (٢) إلا مسندة إلى الفاعل الذي هو ضمير المتكلم.

والمخالف في المسألة الثانية ابن السراج، أجاز أن يقال: جُلس، يريد<sup>(٣)</sup> جلس هو أي مكان.

وينبغي أن يقيد (ئ) على الخلاف في نيابة الظرف المنوي بمثل هذه الصورة التي ذكرناها، فأما (أف) إذا قيل، أجلس أحد اليوم (أفي المسجد الجامع؟ فقلت: جُلس، تريد [جلس (أف) ذلك المكان المتقدم ذكره، فلا يتوقف في جوازه أحد، ويكون محل الحلاف أن تقول (أف) : (جلس) من غير تقدم ذكر مكان كما في مسألة المصدر المختلف فيها (أف) التي ترك المصنف ذكرها، وهي مشهورة، فإن بعض النحاة / أجاز: (ضرب)، على أن يكون النائب ضمير المصدر، وبعضهم يمنعه لعدم الفائدة كمامر، وعلى الخلاف فيها، فينبغي (أف) أن يكون مقيداً بما إذا لم يأت بعد ضمير المصدر المحدر [مخصص له كقوله (اا) (۱۱) (۱۱) (۱۱) .

وقالت: متى يبخل عليك ويعتلل (١٤) يسؤك وإن يكشف غرامك تدرب

750

<sup>(</sup>۱) يظهر، ز.

<sup>(</sup>۲) یکون، د، ز.

<sup>(</sup>۳) ترید، د.

<sup>(</sup>٤) يفيد، ز.

<sup>(</sup>٥) وأما، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) اليوم أحد، ز، ظ.

<sup>(</sup>۷) لیست في، د.

<sup>(</sup>۸) يقول، ز.

<sup>(</sup>۹) منها، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) سقطت الفاء من، د.

<sup>(</sup>١١) أمرؤ القيس.

<sup>(</sup>١٢) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>۱۳) تبخل، د، ينحل، ز.

<sup>(</sup>١٤) أهملت الياء في، د.

<sup>(</sup>١٥) أعجمت الدال في، د، وهي رواية، والشاهد من قصيدة: قالما يوم نزل به علقمة بن عبدة

网络有的复数形式 医动物 医海绵 医抗

. 1 Brown

المراد: [متى (١) يعتلل (٢) هو، [أي (٢) اعتلال، [والتقدير اعتلال (٣)] عليك، فحذف (عليك) [المصححة (١) لنيابة الضمير المستتر لوجود الدال عليها.

«ولا تمنع '' نيابة المنصوب بسقوط الجار مع وجود المنصوب بنفس الفعل» فيجوز قولك: اختير الرجال زيداً، كما يجوز [قولك '']: اختير زيد الرجال. فـ (الـرجـال) منصوب على إسقاط الجار و(زيد) منصوب بنفس الفعل، والأصل: اخترت زيداً من الرجال، ثم حذف الجار، وقيل: اخترت زيداً الرجال ''، فلا يمتنع أن تنيب '' المنصوب بسقوط '' الجار مع وجود المنصوب بنفس الفعل.

وكان ينبغي للمصنف أن يقول هنا: (خلافاً لأكثرهم)، فإن الجمهور على منع المسألة.

فإن قلت: لا حاجة إلى ذلك؛ لأنه سيقول: بعد المسألة الثانية الآتية ـ (وفاقاً للأخفش والكوفيين)، وهو راجع إلى المسألتين جميعاً، فيشعر ذلك بأن من عداهم

الملقب: الفحل، فادعى كلَّ منها أنه أشعر من صاحبه فاحتكما إلى أم جندب: زوج امرىء القيس فطلبت أن يصفا الخيل في قصيدة، فلما أنشداها فضلت علقمة، وطلقها امرؤ القيس.
 مطلعها:

خليليَّ مرا بي على أم جندب نقض لبانات الفؤاد المعذب وقبل الشاهد:

فإن تنا عنها حقبة لا تلاقها فإنك مـما أحدثت بالمجـرب وبعده:

تبضر خليلي هل ترى من ظعائن سوالك نقبا بين حزمي شعبعب امرؤ القيس ٤٠ ـ ٥٥، المغني ٢: ٥٠، التصريح ١: ٢٨٩ ـ ٢٩٠، الأشموني ٢: ٥٠، السيوطي ١: ٩٠، ٢: ٨٨٣، المقاصد ٢: ٥٠٠ ـ ٥١٠.

<sup>(</sup>١) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۲) تعتلل، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>٤) يمنع، د، ز، ظ.

<sup>(</sup>٥) من الرجال، ظ.

<sup>(</sup>٦) يثبت، د.

<sup>(</sup>٧) بإسقاط، ظ.

من النحويين قائل بالمنع.

قلت: النظاهر أنه إنها يريد بالوفاق المسألة الثانية فقط، ولولا ذلك لقال: (في المسألتين) كها هو دأبه كثيراً على ما يشهد به استقراء طريقته في هذا الكتاب. وحينئذ فيوهم كلامه أن الأولى (۱) وهي مسألتنا التي نتكلم فيها (۲) عارية عن الخلاف، وليس كذلك، بل المنقول فيها الجواز عن الفراء، والمنع عن الجمهور، وهذا ما يقتضي التوقف في جعل الوفاق راجعاً إلى المسألتين جميعاً (۱)، فإنه لم يتحقق أن الكوفيين جميعاً يقولون بجواز الأولى، وإنها الجواز منقول عن الفراء [منهم (۱) كها ذكرنا (۱).

«ولا» يمنع أيضاً «نيابة غير المفعول به، وهو موجود، وفاقاً للأخفش والكوفيين» فيجوز \_ في مثل: ضربت زيداً يوم الجمعة \_ أن تنيب الظرف فترفعه، وتترك المفعول على حاله من النصب، فتقول: ضرب يوم الجمعة زيداً.

واختار المصنف (^) هذا القول استدلالاً بالقراءة الشاذة [في (٩)] ﴿لِيُجْزَى قَوْماً بِهَا وَاخْتَار المصنف (١٢) هذا القول استدلالاً بالقراءة ونصب (قوماً (١٣))، وفي: ﴿ لَوْلَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾، ببناء (عجزى ) للمفعول، ونصب (قوماً )، وفي: ﴿ لَوْلَا

<sup>(</sup>١) للأولى، ز.

<sup>(</sup>۲) عليها، د.

<sup>(</sup>٣) فعلًا، د.

<sup>(</sup>٤) معاً، د.

<sup>(</sup>٥) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>٦) ذکر، د.

<sup>(</sup>٧) أولاً، د.

 <sup>(</sup>٨) في شرح التسهيل ٨٦: أ، وقد أسند القراءة في آية الجاثية إلى أبي جعفر، ولم يستشهد بآية الفرقان وانظر حـ ١٣.

<sup>(</sup>٩) ليست في، د.

<sup>(</sup>١٠) ﴿ قُلُلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ كَايَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ . . . ﴾ ١٤ الجاثية ٥٠.

<sup>(</sup>١١) أهملت النون في، ز.

<sup>(</sup>١٢) أهملت الياء الأولى والجيم في، ز.

<sup>(</sup>١٣) قرأ بها: عاصم ـ من السبعة ـ في رواية عنه، وأبو جعفر ـ من العشرة بخلاف عنه، وشيبة، وخرّجها المعارضون على أن نائب الفاعل ضمير عائد على المصدر المفهوم من (يجزى) وقدّروا

<del>e description de la communitation de la communitation de la communitation de la communitation de la communitation</del>

نُزِّلُ (١) عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانَ [جُمُلَةً (٢) ﴾ بالنصب وبقول (١) الشاعر :

ولو ولدت قُفيرة جروَ كلب لسُبَّ بذلك الجرو الكلابا (١)

وبأبيات أخر، والكل متأول عند المانعين، ومن التأويلات ما هو قريب، ومنها ما و بعيد.

ولم يتعرض المصنف لمسألة ما إذا عدم المفعول به، وفيها خلاف: قال (۱) الجرولي (۱) يتساوى (۱) مراتب البواقي في الجواز، واختار ابن عصفور إقامة المصدر، وابن معط (۱۱) إقامة المجرور، وأبو حيان إقامة ظرف المكان (۱۱) لأنه أقرب إلى المفعول به؛ لأن دلالة الفعل عليه بالالتزام، بخلاف المصدر والزمان.

«ولا تمتنع أنيابة غير الأول من المفعولات مطلقاً» وهذا يشمل الثاني

(٦) زعم البغدادي أنه من قصيدة هجا فيها الفرزدق مطلعها:

أقلَى اللوم - عاذل - والعتابا وقولي - إن أصبت -: لقد أصابا ولم أجد البيت في هذه القصيدة، والعلم لله.

قفيرة: أم الفرزدق، ويروى: فكيهة. جرير ٦٤: ٨٠، الخصائص ١: ٣٩٧، الشجري ٢: ٢١٥، الممع ١: ٢١٥، الهمع ١: ٢١٥، الممع ١: ١٠٤، الخزانة، ١: ١٦٣ ـ ١٦٤، الدرر ١: ١٤٤.

<sup>=</sup> للمنصوب فعلًا، أي: يجزيه قوماً وبناء عليه فهذه القراءة ليست شاذة. البحر ٨: ٤٥، النشر ٢: ٣٧٣، الإتحاف ٣٩٠.

<sup>(</sup>١) انزل، ظ.

<sup>(</sup>٢) ساقط من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ . وَنِيدَةً كَذَالِكَ لِنَائَبِتَ بِهِ فَوَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴾ ٣٦ الفرقان ٢٥ . وليهذه القرقان ٢٥ . وليهذه القرقان ١٥٥ . ولم أجد في مراجعي من ذكر هذه القراءة في هذه الآية .

<sup>(</sup>٤) وقول، د.

<sup>(</sup>٥) جرير.

<sup>(</sup>۷) فإن، ز، ظ.

<sup>(</sup>٨) أهملت الجيم في، ز. وقوله في الجزولية: ٢٥ ب.

<sup>(</sup>٩) تساوي، ز، بتساوي، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) معیط، ز، وهو تحریف.

<sup>(</sup>١١) المكاني، د.

<sup>(</sup>١٢) يمتنع، د، ظ، تمنع، م. (١٣) أهملت الفاء في، د.

 $\label{eq:constraints} \mathcal{L}_{tot} = \mathcal{L}_{tot} \left( \mathbf{r}_{t} + \mathbf{r}_{t} + \mathbf{r}_{t} + \mathbf{r}_{t} \right) + \mathcal{L}_{tot} \left( \mathbf{r}_{t} + \mathbf{r}_{t} + \mathbf{r}_{t} + \mathbf{r}_{t} \right)$ 

من باب (ظن)، والثاني والثالث من باب (أعلم) (1) والثاني من باب (أعطى). «أن أمن اللّبس» نحو: أعطيت زيداً [درهما. فلك هنا أن تقيم الثاني لأمن اللبس ، بخلاف نحو: أعطيت زيداً [درهما، فهنا لا يقام الثاني لوجود اللبس . «ولم يكن» غير الأول «جملة» فيها يتصور [فيه (1) وقوعه كذلك، كثاني (0) (ظن)، وثالث (أعلم). «أو شبهها» والمراد به الظرف والجار والمجرور «خلافاً لمن أطلق المنع في باب (ظن) وأعلم (1) فمنع إقامة الثاني من نحو: قولك ظننت زيداً قائما، والثالث نحو: [قولك (1)]: أعلمت زيداً عمراً منطلقاً قالوا: لأنه مسند إلى المفعول الأول في باب (ظن) وإلى المفعول الثاني في باب (أعلم)، فلو أقيم مقام الفاعل والفاعل مسند، إليه ـ صار في حالة واحدة مسنداً ومسنداً (1)

قال الرضي (^): وفيها (أ) قالوا نظر؛ لأن كون الشيء مسنداً إلى شيء ومسنداً إليه شيء [آخر] (أ) في حالة واحدة لا يضر، كها في قولنا: أعجبني ضرب زيد عمراً (() في فرأعجب) مسند إلى (ضرب)، و(ضرب) مسند إلى (زيد)، ولو كان لفظ مسنداً إلى شيء أسند [أي (()) ذلك الشيء إلى ذلك اللفظ بعينه لم (()) يجز/، وهذا كها يكون ( ٢٤٦ الشيء مضافاً ومضافاً إليه بالنسبة إلى شيئين، كـ (غلام) في قولك: فرس غلام زيد.

على أن كلام المصنف يقتضي أن من الناس من خالف في إقامة الثاني من باب

<sup>(</sup>١) علم، د، ز، ظ، وليس صحيحاً، وإلا لم يشمل الأبواب الثلاثة.

<sup>(</sup>٢) ألبس، د.

<sup>(</sup>٣) ساقط من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) ليست في، د.

<sup>(</sup>٥) كتابي، ز، كبابي، ظ.

<sup>(</sup>٦) وعلم، ز.

<sup>(</sup>۷) ومسند، ز، ظ.

<sup>(</sup>٨) في شرح الكافية ١: ٨٣ - ٨٤.

<sup>(</sup>۹) فیها، د.

<sup>(</sup>۱۰) عمروا، ظ.

<sup>(</sup>١١) سقطت من، د، ز، ظ، والتصحيح عن الرضي.

<sup>(</sup>۱۲) ولم، ظ.

(أعلم)، ولا ضَير فها يقتضيه من ذلك، فإن ابن عصفور والأبّديّ والجزولي زعموا أنه في باب (أعلم) لا يجوز إقامة غير الأول؛ لأنه المفعول الصحيح، وأما الثاني والثالث فشبيهان بمفعولي (١) (أعطى)، وإذا اجتمع المفعول به (مع غيره وجب إقامة المفعول به ().

وأنت خبير بأن كلام المصنف يقتضي أيضاً تجريد الثاني من باب (أعطى) عن الخلاف؛ لأنه قال: (خلافاً لمن أطلق المنع في باب (ظن) و(أعلم)، فاقتضى بطريق المفهوم أن باب (أعطى) لا خلاف فيه أنه يجوز (٢) إقامة الثاني إذا أمن اللبس، وقد صرح بهذا المفهوم في شرح هذا الكتاب (١) وفي غير ذلك من كتبه، وليس كها قال، فإن الخلاف في المسألة مأثور، وصرح (٥) به الشارح (١) وغيره.

رولا ينوب خبر (كان) المفرد خلافاً للفراء» حكى السيرافي عنه في شرح الكتاب أنه أجاز في كان زيد [أخاك كين (٢) أخوك، ويرد عليه [بثلاثة (٢) أمور:

احدهما: أنه لم يسمع.

والثاني: أنه لا فائدة فيه.

والثالث: أنه يستلزم وجود خبر عن غير مخبر عنه.

وتوهم انتفاء المحذور بأن يقال: حذف للعلم به، كما حذف الفاعل في (أنزل المطر)، يندفع بأنه لابد من تقديره؛ ضرورة أنه لابد للخبر من مخبر عنه لفظاً أو تقديراً، وصيغة الفعل تأباه.

«ولا مميز (٩) خلافاً للكسائي، فإنه أجاز ـ في (امتلأت الدار رجالاً) ـ أن يقال:

<sup>(</sup>۱) بمفعول، د.

<sup>(</sup>٢) ما بين الهلالين مكرر في، ز.

<sup>(</sup>٣) لا يجوز، د، وما تقدم من المتن يؤيد ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٤) يعني شرح التسهيل ٨٦: أ.

<sup>(</sup>٥) صرح، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) ابن قاسم.

<sup>(</sup>٧) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٨) للمخبر، ز.

 <sup>(</sup>٩) مميزاً، ظ، مميزه، م، وهو خطأ؛ إذ لا يعود الضمير على (خبر كان).

دليل على أن الرفع عن نصب على التشبيه بالمفعول به لا على التمييز، ويؤيد دلك ان كون التمييز معرفة لم يثبت على الصحيح، ولمانع أن يمنع كون (٥) المثال الأخير ـ وهو الموقوف [أمره (١) ] ـ من (٧) هذا الباب.

«ولا يجوز: كين يقام، ولا جعل يفعل، خلافاً له وللفراء».

وفي شرح المصنف (^) أنهما اختلفا في توجيه ذلك فالكسائي (٩) يخرّجه على أن في (يقام) ضمير المجهول، والفراء يخرّجه على الاستغناء عن المسند إليه.

قلت: وهذا من الفراء مشكل؛ لأنه أنكر على الكسائي في باب التنازع لما قال: [إنه إذا أعملنا الثاني حذفنا فاعل الأول. فقال: إن الفاعل لا يصح الاستغناء عنه. ولا يقال (١٠) [إنها يقال (١١)]؛ ذلك، لأن الفعل هناك مبني للفاعل، وأما هنا فـ (هو (٣) مبني للمفعول؛ لأنا نقول: هو يقول ذلك أيضاً في [نحو (١٠)]: ضربا وقتل (١٢) غلاماك (١٣)

<sup>(</sup>١) رأسه، ز، ظ، والصحيح ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) سقطت الواو من، ظ.

<sup>(</sup>٣) السبي، ز، السبي، ظ.

<sup>(</sup>٤) إن كان مقصوده الأمثلة المسوقة هنا، فالأمر الثاني غير مسلّم بدليل (. . . مطيوبه به نفس).

<sup>(</sup>٥) كوين كون، ظ.

<sup>(</sup>٦) ليست في، د.

<sup>(</sup>V) من من، د.

<sup>(</sup>٨) على التسهيل ٨٦: ب.

<sup>(</sup>٩) والكسائي، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من، ز، ظ.

<sup>(</sup>١١) ليس في، ظ.

<sup>(</sup>۱۲) وقيل، ز.

<sup>(</sup>۱۳) غلامك، ز، ظ.

«فصل»: في كيفية بناء الفعل لما (١) لم يسم فاعله، وفي (٢) تذييل ذلك بمسألتين من بابي المفعول والفاعل.

«يضم مطلقاً أول فعل النائب» أي: سواء كان ماضياً نحو: ضرب، أو مضارعاً نحو: يضرب، «و» يفعل ذلك «مع» ضم «ثانيه إن كان ماضياً مزيداً أوله تاء» نحو: تُعلِّم وتُدُحرج وتُصُوّر وتُوطن. «و» يضم أوله (٢) «مع ثالثه إن افتتح بهمزة وصل» نحو: انطلِق واستُخرِج.

قلت: وكذا يقدر كسر ما قبل الآخر إن كان الفعل مخففاً كقوله ":

لوعصر (١٢) [منه ] البان والمسك انعصر

<sup>(</sup>١) الذي، د.

<sup>(</sup>٢) سقطت الواو من، د.

 <sup>(</sup>٣) ألحقت بالمتن في، ز، وليست في، م، ولم نتمكن من القطع بشيء بالنسبة للنسختين (د)،
 (ظ)، بسبب التصوير.

<sup>(</sup>٤) يتعلق، ز.

<sup>(</sup>٥) يحوك، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) يضرب، ز.

<sup>(</sup>۷) قال، د.

<sup>(</sup>۸) فنقول، ز. •

<sup>(</sup>۹) أصله، د.

<sup>(</sup>١٠) أهملت التاء في، د، ونقول، ز.

<sup>(</sup>١١) أبي النجم العجلي .

<sup>(</sup>۱۲) عصرنا، ظ.

<sup>(</sup>۱۳) منها، د، ز، ولیست في، ظ.

<sup>(</sup>١٤) لبنا، د، ز، ظ، والتصحيح عن مراجع الشاهد، والمعنى يأبي ما في النسخ.

<sup>(</sup>١٥) قبله: خود يغطي الفرع منها المؤتزر.

«و» يحرك ما قبل الآخر «بفتح إن كان» الفعل «مضارعاً» لكن يلفظ بالفتح إن كان الفعل صحيحاً نحو: يقال ويباع، إن كان الفعل صحيحاً نحو: يضرب، ويقدر، إن كان ذا إعلال نحو: يقال ويباع، أو [كان (۱)] ذا إدغام نحو: يرد، فها قبل الآخر ساكن في القسمين لفظاً ومفتوح تقديراً.

"وإن" اعتلت عين "الماضي ثلاثياً" نحو: قال وباع "أو عين النفعل) " نحو: انقاد. "أو (افتعل)" نحو: اختار. "كُسرَ ما قبلها" أي (انفعل) أن نحو: اختار. "كُسرَ ما قبلها" أي إما أن إلى العين "بإخلاص" نحو: قيل وبيع وانقيد واختير، وأصل / (قيل) قُول قول فنقلت كسرة الواو استثقالاً إلى القاف بعد سلب حركتها، فانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، وأصل (بيع): بيع ، نقلت "كسرة الياء استثقالاً إلى الباء "ابعد سلب حركتها، وأصل (انقيد): انقود، و (اختير): اختير، ففعل فيها ما فعل في سلب حركتها، وأصل (انقيد): انقود، و (اختير): اختير، ففعل فيها ما فعل في قيل وبيع. "أو إشهام ضم" والمراد بالإشهام هنا أن تشاب الكسرة "أشيئاً من صوت الضم، وقرأ بهذا الوجه من السبعة نافع وابن عامر والكسائي "أن في ﴿وغيض

یروی: (... المسك والبان...) (... البان یوما...) سیبویه ۲: ۲۵۸، المنصف ۱:
 یروی: (۲۰۰۰ المسك والبان...) (... البان یوما...) سیبویه ۲: ۲۵۸، المسان (عصر)،
 التصریح ۱: ۲۹۶، شواهد الشافیة ۱۵-۱۷.

<sup>(</sup>١) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>٢) ومفتوحا، ظ.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في، (ز) إلى (أو) عند التكرار.

<sup>(</sup>٤) غير، ز، عند التكرار فقط.

<sup>(</sup>٥) كرر ناسخ (ن) من قوله (وأن) إلى هذه الكلمة.

<sup>(</sup>٦) على، د، ز، م، والصواب ما اخترت.

<sup>(</sup>٧) الفعل، ز، ظ.

<sup>(</sup>٨) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۹) کسره، د.

<sup>(</sup>١٠) فقلبت، ظ.

<sup>(</sup>١١) الياء، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٢) الحركة، ظ.

<sup>(</sup>١٣) في السبعة 121 ـ ١٤٢، أن الكسائي يضم ونافع يكسر وابن عامر يقرأ بالوجهين، ولم ينسب

recommendation of the commendation of the comm

[الماء] (۲) ﴿ (۲).

«وربها أخلص» تحريك ما قبل العين «ضهاً» فإن كان العين واواً سلمت، نحو: قول وإن كان ياءً انقلبت واواً لانضهام ما قبلها نحو: بوع، وعليه قول الشاعر (٢):

...... فاشتریت شبابا بوع فاشتریت (۱)

وكلام المصنف يدل على جواز اللغات الثلاث في (انقاد)، و(اختار)، وهو موافق لما نقله ابن عصفور والأبدي.

قال الشارح (°): وزعم بعض المتأخرين أنه لا يجوز في الزائد على ثلاثة (۲) إلا اللغة الأولى. «ويمنع الإخلاص عند خوف اللبس». أي: لبس المفعول بالفاعل، وإنها يعرض ذلك في بعض الأفعال الماضية عند إسنادها إلى تاء الضمير أو نونه

مالي إذا أجذبها صأيست أكبر قسد عالني أم بيست أجذبها: الضمير عائد على الدلو، ويروى: أنزعها. صأيت: صحت. قد عالني: يروى أجذبها: الضمير عائد على الدلو، ويروى: أنزعها. صأيت: صحت. قد عالني: يروى (... فيم ينفع ...). رؤبة ١٧١، الصحاح ٦: ٢٣٩٧ - (صأي)، ابن يعيش ٧: ٧٠، شرح التسهيل ٨٦: ب، ابن مالك ١: ٥٠٠، ابن الناظم ٨٩، المغني ٢: ٨٣٤، ابن عقيل ١: ٤٢٧ ـ ٨٢٤، المقاصد ٢: ١٠٥ مالتصريح، ١: ٢٩٤ ـ ٢٩٥، الأشموني ٢: ٣٠، السيوطي ٢: ٨١٩ م٠٠، الممع ٢: ١٦٥، شواهد ابن عقيل ١١١، الدرر ٢: ٢٧٢،

إلى واحد منهم الإشمام. وفي النشر ۲: ۲۰۸، نسب الإشمام إلى الكسائي والكسر إلى الأخرين.

<sup>(</sup>۱) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَقِبِلَ يَكَأَرُّضُ ٱبْلَعِي مَآمَكِ وَيَنسَمَآهُ أَقِلِعِي . . . وَقَعِنِي ٱلْأَمْرُ وَأَسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ مُعْدَالِلَقَوْمِ ٱلظَّنِلِمِينَ ﴾ ٤٤ هود ١١ .

<sup>(</sup>٣) رؤبة في ما قيل، وليس في أصل ديوانه.

 <sup>(</sup>٤) ليت وهل ينفع شيشاً ليــت
 وقبله:

<sup>(</sup>٥) ابن قاسم.

<sup>(</sup>٦) الثلاث، ظ.

«وكسر فاء فَعل» المبني للمفعول حالة كونه «ساكن العين لتخفيف» نحو: ضِرْب، بكسر الضاد وإسكان الراء. «أو إدغام» نحو: ردّ، بكسر الراء. «لغة» لبعض العرب كقوله :

ولا (^) قائل المعروف فينا يعنف (٩) فها حِلَ من جهل حُبا(٢) حلمائنا(٧)

(٧) حلما، د، حلما بنا، ظ.

(٨) وما، ظ.

(٩) من قصيدة مطلعها:

عنزفت بأعشاش وما كدت تعزف وقبل الشاهد:

نعجل للضيفان في المحل بالقرى تفرّغ فى شيزًى كأن جفانها ترى حولهن المعتفين كأنهم قعودأ وخلف القاعدين سطورهم

وما قام منا قائم في نديّنا

وأنكرت من حدراء ما كنت تعرف

قدورأ بمعبسوط تمسد وتغسرف حياض جبئ منها ملاء ونُصّف على صنم في الجاهلية عكف جنوح وأيديهم جموس ونطف

فينطق إلا بالتي هي أعرف

يروى: (حياض الجبي . . . ) (جنوحاً وفوق الجانحين سطورهم. قيام . . . ) ( . . . وفوق القاعدين...) (قياماً وتحت القلئمين شطورهم قعوداً...) (وما حل...) (... قائل

عزفت: أعرضت. شيزى: جفان تصنع من خشب الشيز. جبى: ماء يجمع في الحياض للإبل. المعتفين، جمع عافٍ: طالب المعروف. جموس: جمد عليها الودك. نطف: يسيل منها

کقوله، ظ.

<sup>(</sup>۲) أيا، د.

<sup>(</sup>٣) عيف، د.

<sup>(</sup>٤) عفت، د.

<sup>(</sup>٥) الفرزدق.

قال الأخفش: سمعنا من ينشده، كذلك. وبعضهم لا يكسر الحاء (١) ولكن يشمها (١) الكسر (١) كما يشم في (قيل (١) الضم. «وقد تشم فاء المدغم» كما حكيناه عن الأخفش نقلاً عن بعض العرب، وإليه أشار المصنف في الألفية (١) بقوله:

...... وما لـ(باع) قد يرى لنحو: (حبّ)

«وشذ في (تُفوعِل) تِفِيعل)». كما يقال في (تقوتل): (تقيتل)، وهو شاذ بلاشك.

«وما تعلق بالفعل غير فاعل» بالنصب على أنه حال من الضمير في (تعلق). «أو مشبه به» أي: بالفاعل، وهو اسم (كان) وأخواتها. «أو نائب عنه» أي عن الفاعل «منصوب لفظاً» كالمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والمفعول به وله ومعه والحال والتمييز والمستثنى حيث يكون منصوباً. «أو محلاً» كالمجرور بحرف زائد نحو: ما رأيت من أحد، أو غير (٧) ذلك نحو: مررت بزيد.

«وربيها رفع مفعول به ونصب فاعل (١٠) لأمن (أ) اللبس». نحو: كسر الزجاجُ الحجرَ، وخرق الثوبُ المسهارَ، وهذه [هي (١١)] المسألة [المعروفة] (١١) بالقلب،

\_\_\_\_ الودك. شطورهم: مثلهم. الندي: مجلس القوم وناديهم. الفرزدق ٢: ٥٥١ ـ ٥٦٩، سيبويه ٢: ٢٦٠، المحتسب ١: ٣٤٦، المنصف ١: ٢٥٠. ٣٩٩، المقاصد ٤: ٣٩٠ ـ ٣٩٠، النقائض ٢: ٥٤٨ ـ ٣٩٠.

الحال، ز.

<sup>(</sup>۲) شمها، د.

<sup>(</sup>٣) للكسر، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) قبل، ز.

<sup>(</sup>٥) يشم، د، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) ص ١٨.

<sup>(</sup>۷) بغیر، د.

<sup>(</sup>٨) فاعلاً، ظ.

<sup>(</sup>٩) إن أمن، د.

<sup>(</sup>۱۰) ليست في، د.

<sup>(</sup>۱۱) سقطت من، ز، ظ.

## وحكى النحاة فيها أقوالًا:

أحدها: أن ذلك يجوز عند أمن اللبس في الضرورة والسعة.

الثاني: أنه لا يجوز إلا للضرورة.

الثالث (١): أنه لا يجوز إلا للضرورة وتضمن (٢) الكلام معنى يصح معه القلب.

الرابع: أنه لا يجوز في القرآن. ويجوز في غيره.

وأما البيانيون ففي التلخيص أن السكاكي قبله مطلقاً، وأن غيره رده مطلقاً.

قال صاحب التلخيص (٢): والحق أنه إن تضمن اعتباراً لطيفاً قبل، وإلا فلا، والمسألة مشهورة فلا نطوّل (١) بذكرها.

«فصل» فيها يعرض للفاعل ونائبه من وجوب البقاء (٥) على الأصل والخروج (٦)

«يجب وصل الفعل بمرفوعه» سواء كان فاعلاً أو نائباً عنه أو اسماً لـ (كان) أو إحدى أخواتها، فيجب أن يكون المرفوع تالياً للفعل الرافع له بحيث لا يفصل بينها فاصل، وهذا هو الأصل لتنزل (٢) المرفوع منزلة الجزء منه؛ ولذا سكن (٨) آخر الفعل [في(٩)] نحو: ضربت، كراهة توالي أربع متحركات فيها هو كالكلمة الواحدة،

<sup>(</sup>١) والثالث، ز، ظ.

<sup>(</sup>۲) ویضمن، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) المراد: أبو المعالي محمد جلال الدين بن عبدالرحمن بن عمر القزويني الشافعي العجلي (٣٦ \_ ١٧٣٨ م ١٧٣٨ ولي ١٧٣٨ م ١٧٣٨ م ١٧٣٨ ولي القضاء بدمشق وفي مصر. أخذ عن الأبكي، والعنز الفاروثي. ألف: تلخيص المفتاح للسكاكي، الإيضاح: شرح التلخيص، وهما مطبوعان، السور المرجاني من شعر الأرجاني. الدرر الكامنة ٤: ٣٠٤ (طحيدر أباد ١٩٤٥ م ١٩٩٠)، البغية ١: ١٥٦ - ١٥٧، البدر الطالع ٢: ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) تطویل، ز.

<sup>(</sup>٥) موجب للبقا، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) وللخروج، ز، ظ.

<sup>(</sup>٧) أهملت الزاي في، د.

<sup>(</sup>۸) أسكن، د.

<sup>(</sup>٩) سقطت من، ز، ظ.

ويجوز "أن يفصل بينهما بالمنصوب ما لم يطرأ ما يوجب البقاء على [هذا"] الأصل أو الخروج عنه، فيجب العمل بمقتضى هذا الأصل، وهو وصل الفعل بمرفوعه.

«إن خيف التباسه» أي: التباس المرفوع «بالمنصوب» مفعولاً كان أو خبراً، وذلك بأن يكونا مقصورين أو اسمي إشارة أو موصولين أو مضافين إلى [ياء ٢٠٠) المتكلم أو نحو ذلك مما لا يظهر فيه إعراب، ولا تقوم قرينة تميّز أحدهما من الآخر، نحو: ٢٤٨ خرب موسى عيسى/ فيتعين في مثل هذه الصورة كون الأول فاعلًا والثاني مفعولًا، كذا قال ابن السراج. و [عليه"] أكثر المتأخرين، وخالف في ذلك ابن الحاج"، فجـوز في كل من الاسمـين أن يكـون فاعـلًا وأن يكون مفعولًا، قال: ولا يضر الإلباس، فقد يكون المتكلم بذلك قاصداً للإبهام لغرض فيلقي الكلام مجملاً "، ولا مانع منه، وكم [في العربية (٢) من موضع وقع فيه الإلباس، ولم يبالوا به. هذا معنى كلامه فإن كان ثم ما يؤمن معه الإلباس(١) من قرينة (٧) معنوية نحو: ولدت هذه هذه، تشير (^) بالأولى إلى صغيرة (٩) ونحو: أكل الكمثرى (١٠) موسى. أو قرينة لفظية نحو: ضربت موسى سعدى، وضرب موسى العاقل عيسى، جاز التقديم

<sup>(</sup>١) أهملت الياء في، د.

<sup>(</sup>۲) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) ليست في، د.

<sup>(</sup>٤) أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي الأشبيلي (٠٠ ـ ٦٤٧ أو ٦٥١هـ/ ٠٠ ـ ١٢٤٩ أو ١٢٥٣م) متفوق في العربية والعروض. قرأ على الشلوبين وروى عن الدباج. وله آثار كثيرة منها: مصنف في الإمامة، وفي علوم القوافي، وفي حكم السياع، ومختصر خصائص ابن جني، وله حواش على: سر الصناعة، وعلى الإيضاح، ونقد على الصحاح والمقرب. البلغة ٣١، البغية ١: ٣٥٩ ـ ٣٦٠، الهمع ١: ١٦١.

<sup>(</sup>٥) محتملاً، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) الالتباس، ز، ظ.

<sup>(</sup>۷) قدينة، ز.

<sup>(</sup>۸) يشير، د، ز.

<sup>(</sup>۹) صغیره، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) الكمثري، د.

وإن كان الثاني بأن (٢) تؤخر (١ الفاعل وتقدم المفعول مقروناً بـ(إلا)، فتقول (١ : ما ضرب إلا زيداً عمرو، فإن أردت أن عمراً وزيداً مستثنيان معاً، والتقدير (١ : ما ضرب أحداً (١ أحد إلا زيداً عمرو، اختل أيضاً؛ لأن مضروبية زيد في أصل المسألة - أعني: ما ضرب عمرو إلا زيداً - كانت على الاحتمال، وبالتقدير (١ المذكور الأن

<sup>(</sup>۱) عصوراً، د.

<sup>(</sup>۲) أبي بكر.

<sup>(</sup>۳) زید، ز.

<sup>(</sup>٤) بهابها، د.

<sup>(</sup>٥) ما ضرب ما ضرب، ذ.

<sup>(</sup>٦) بعكس، ظ.

<sup>(</sup>V) سقطت النون من، د.

<sup>(</sup>۸) يوخر، د،، تاخر، ظ.

<sup>(</sup>٩) أهملت التاء في، د.

<sup>(</sup>۱۰) أحد، د.

صار المعنى: لا ضارب إلا عمرو، ولا مضروب إلا زيد، فصارت (١) ضاربية (مفروب ألا زيد، فصارت (١) ضاربية أهذا مقصورة على هذا.

ثم فيه بعد هذا محذور آخر، وذلك (٢) أن استثناء شيئين بأداة واحدة بلا عطف غير جائز مطلقاً، كما ستعرفه في باب المستثنى، وإن أردت في أصل المسألة \_ أعني: ما ضرب إلا زيداً عمرو \_ أنَّ تقدّمه معلوم معنى (٤) وليس بمستثنى، وأن المراد (٥) ما ضرب عمرو إلا زيداً، فالمعنى لا ينعكس، ولا يلزم استثناء شيئين بأداة واحدة دون عطف، إلا أنه قد تقرر في [باب (١) ] \_ الاستثناء \_ كما سيأتي (٧) \_ أنه لا يعمل ما قبل (إلا) فيها بعدها إلا إن كان مستثنى نحو: ما قام إلا زيداً فاضل، فلو قدمت ما قام إلا زيداً أحد (١) أو تابعاً (١) له نحو: ما قام أحد إلا زيداً فاضل، فلو قدمت وأخرت في [مثال (١) ] الأصل لزم خلاف ذلك.

وأما الكسائي وابن الأنباري فجوزا تقديم المفعول في هذه المسألة (١٢) مطلقاً، ولكن (١٣) مع (إلا) استدلالاً (١٤) الشاعر (١٥)

<sup>(</sup>۱) فصارب، ظ.

<sup>(</sup>٢) ضاربته، ظ.

<sup>(</sup>۳) وهو، د.

<sup>(</sup>٤) وان عمرا مقدم معنى، ز، ظ.

<sup>(</sup>٥) وان أردت، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۷) يأت*ي*، ز، ظ.

 <sup>(</sup>٨) أحداً، د، بفتحتين على الدال، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٩) عطفت بالواو في، د.

<sup>(</sup>١٠) ليست في، د.

<sup>(</sup>۱۱) فجوز، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۲) الصورة، د.

<sup>(</sup>۱۳) لکن، د.

<sup>(</sup>١٤) مع الاستدلال، ز.

<sup>(</sup>١٥) مجنون بني عامر: قيس بن الملوح، ولم أجده في ديوانه.

تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها (١) وسيأتي فيه كلام باب المستثنى إن شاء الله تعالى.

«فإن كان المرفوع ظاهراً والمنصوب ضميراً لم يسبق الفعل ولم يحصر فبالعكس» أي يجب حينئذ تقديم المفعول على الفاعل، نحو: أكرمك زيد، والدرهم أعطيه عمرو.

واحترز بقوله: (لم يسبق الفعل) من نحو: إياك يكوم زيد، والدرهم إياه أعطى زيد (٢) عمراً وبقوله: (ولم يحصر) من نحو: إنها يكوم زيد إياك، فلا يتصل المفعول في هاتين الصورتين بالفعل، بل يتقدم أو يتأخر. «وكذا الحكم عند غير الكسائي في نحو: ما ضرب عمراً إلا زيد، حيث يقع الفاعل مقروناً بـ(إلا)، فيجب تقديم المفعول حذراً/ من انعكاس المعنى على ما سبق والكسائي أجاز تقديم الفاعل مع (إلا) استدلالاً بقوله (١):

ما عاب إلا لئيم فعل ذي كسرم ولا جفّا قط إلا جبّاً بطلًا (١) الجبأ بطلًا (١) الجبأ : بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة وفتحها وهمزة (١) هو (٩) الجبان.

789

<sup>(</sup>١) يروى: (فيا زادني إلا غراما. . . ). ولذي الرمة بيت يشبهه، وهو:

تداویت من می بتکلیمة لها فیا زاد إلا ضعف دائی کلامها وفی هامش الدیوان یروی: (... بتکلیم ساعة) (... ضعف ما بی...) دو الرمة ۲۳۷، شرح التسهیل ۸۷: أ، ۱۱۸أ، ابن مالك ۱: ۱۹۷، ابن الناظم ۸۷، ابن عقیل ۱: ٤١٦، المقاصد ۲: ٤٨١ ما التصریح ۱: ۲۸۷، الأشمونی ۲: ۵۷، الهمع ۱: ۱۲۱، ۲۳۰، شواهد ابن عقیل ۱: ۱، الدرر ۱: ۱۹۵، ۱۹۵،

<sup>(</sup>۲) زیدا، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) يجوز، د.

<sup>(</sup>٤) مع الاستدلال، ز.

<sup>(</sup>٥) مجهول.

<sup>(</sup>٦) المقاصد ٢: ٤٩٠ ـ ٤٩٢، التصريح ١: ٢٨٤، الأشموني ٢: ٥٥، الهمع ١: ١٦١، الدرر ١: ١٤٣.

<sup>(</sup>۷) والجبا، د.

<sup>(</sup>٨) أهملت الزاي والتاء في، ز.

<sup>(</sup>٩) وهو، ز، ظ.

وقد استبان لك أنه يتحصل في مسألة حصر المنصوب والمرفوع بالنسبة إلى التقديم ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاً، وهو قول الكسائي، والمنع مطلقاً، وهو قول الجزولي، والشلوبين، واختيار (۱) المصنف، وعليه مشى ابن الحاجب وجماعة، والتفصيل بين الفاعل .. فيجب تأخيره ـ والمفعول فيجوز.

قال الشارح (٢) وهو مذهب البصريين والفراء وابن الأنباري.

The state of the s

وأهمل المصنف ذكر الحصر برإنها) في بابي اتصال المرفوع وانفصاله وقد يقال: إن قوله (إن خيف التباسه بالمنصوب) مخرج لذلك، وليس بشيء؛ لأن الذي يخاف في تلك المسألة التباس غير المحصور بالمحصور، لا التباس المرفوع بالمنصوب؛ إذ الرفع والنصب ظاهران فيهها، ثم هلا ذكر مثل ذلك في مسألة اتصال المنصوب!!. ولو أنه قال: (يجب وصل معمول الفعل به إن خيف بفصله منه التباس) لشمل المجميع. «و» كذا الحكم «عند الأكثرين في نحو: ضرب غلامه زيد » فيجب تقديم المفعول [عليه "على حاراً من عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة. «والصحيح جوازه على قلة».

قال المصنف<sup>(١)</sup>: لوروده في كلام العرب الفصحاء. وتقدم الكلام على ذلك في أول الفصل الرابع من باب المضمر<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) واختاره، د.

<sup>(</sup>٢) ابن قاسم.

<sup>(</sup>٣) يشمل، د، ز، ظ، وصنيعي أولى.

<sup>(</sup>٤) زيداً، ز، ظ، والمناسب ما أثبت.

٥) ليست في، د.

<sup>(</sup>٦) في شرح التسهيل ٨٧: أ.

<sup>(</sup>V) في ۲: ۱۱٥.

## الباب العشرون «باب اشتغال العامل»

فعلاً كان نحو: زيداً ضربته، أو ما يعمل عليه عمله نحو: أزيداً أنت ضاربه؟.

قال ابن الضائع (۱): ولا يدخل هنا (۱) سوى اسم الفاعل واسم المفعول، دون الصفة المشبهة والمصدر واسم الفعل؛ إذ الصحيح أنه لا يفسر هنا إلا ما يجوز عمله فيها قبله. «عن الاسم السابق بضميره » متعلق بـ (اشتغال)، والمضمر المضاف إليه عائد على الاسم السابق. «أو ملابسه» عطف على المضاف من قوله (بضميره)، أي اشتغال العامل بضمير الاسم السابق أو بملابس ذلك الضمير.

ثم الملابسة إما بدون واسطة نحو: زيد ضربت غلامه، أو بواسطة نحو: زيد ضربت رجلًا يجبه.

«إذا انتصب لفظاً» نحو: زيد ضربته «أو تقديراً» نحو: زيد مررت به. «ضمير اسم سابق» كما مثلنا.

وخرج ما إذا كان الضمير لاسم متأخر نحو: ضربته زيداً ، فإنه لا يكون من هذا الباب، بل إن نصب (زيد) فهو بدل من الهاء، وإن رفع فهو مبتدأ خبره ما

<sup>(</sup>١) الصايع، ز، بإهمال الياء.

<sup>(</sup>۲) هاهنا، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) أهملت الياء في، د.

<sup>(</sup>٤) لضميره، ز.

<sup>(</sup>۵) زید، د، والوجهان صحیحان.

<sup>(</sup>٦) خبر، د.

The second of th

قبله. «مفتقر لما بعده» صفة ثانية لـ(اسم) (أ) أي يكون (أ ذلك الاسم السابق مفتقراً لما بعده كما تقدم، نحو: زيد ضربته، وزيد مررت به، واحترز بذلك من نحو: في الدار زيد فأكرمه، فإن (زيداً) في هذا التركيب غير مفتقر لما بعده من قولك: (فأكرمه)؛ ولهذا قال سيبويه : في قوله [تعالى] (أ) : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوّا لَيْدِيهُما ﴾ [نه ليس من هذا الباب لأن التقدير عنده: وفيها يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، فلا يكون \_حينئذ \_ السابق مفتقراً لما بعده. «أو» انتصب لفظاً أو تقديراً «ملابس ضميره» أي ضمير الاسم (الفتقر لما بعده نحو: زيد ضربت غلامه، وزيد مررت بغلامه.

«بجائز العمل فيها قبله» يتعلق بـ(انتصب)، فخرج نحو: زيد ما أحسنه، ونحو زيد عليكه (١) وزيد إنه فاضل، وزيد ضربكه قبيح.

«غير صلة» نحو: زيد أنا الضاربه، لأن الصلة لا تعمل فيها قبل الموصول والظاهر أن هذا استثناء منقطع، لأن ما ذكره من هذا (١١) وما أنه متصل؛ لأنه جائز قوله أولاً (بجائز العمل فيها قبله) وقول الشارح (١١): الأظهر أنه متصل؛ لأنه جائز العمل فيها قبله لولا المانع. ليس بأظهر، بل ولا ظاهر. «ولا مشبه بها» أي: بالصلة في تتميم ما قبلها، وهو الصفة، ومن ثم امتنع النصب في: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُومُ فِي

<sup>(</sup>١) للاسم، د.

<sup>(</sup>٢) لا يكون، ظ، هو غلط.

<sup>(</sup>۳) مفتفر، ز.

<sup>(</sup>٤) في كتابه ١: ٧١ – ٧٧

<sup>(</sup>ه) ليست في، د.

<sup>(</sup>٦) ﴿ . . . جَزَّاءً إِمَاكُسَبَانَكَلَا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيدٌ ﴾ ٣٨ المائدة ٥.

<sup>(</sup>V) بالأسم، ز.

<sup>(</sup>٨) عليك، ز، ظ.

<sup>(</sup>٩) أهملت الضاد في، ز.

<sup>(</sup>۱۰) هذه، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۱) أوما، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۲) لم، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۳) ابن قاسم.

فإن قيل: لو أطلق لدخل تحت المنع نحو: زيد إن أن جاء رأس الشهر أكرمه، برفع (أكرمه).

قلنا: [لا] فإن المرفوع ليس جواباً بل دليل الجواب، وتسميته جواباً تجوّز من قائله. «ولا مسند إلى ضمير للسابق متصل» نحو: زيداً ظنه ناجياً، (بمعنى: ظن نفسه؛ إذ لا يجوز بإجماع في باب من الأبواب تعدي فعل الضمير المتصل إلى ظاهره، نحو: زيداً ضرب، وهذا إنها امتنع أوا نصبت (زيداً) في قولك: زيداً ظنه ناجياً أن بلا قلنا، أما [لو (۱۲)] رفع (۱۳) فالتركيب صحيح ؛ إذ ليس فيه إلا تعدي فعل الضمير المتصل إلى ضميره المتصل، وذلك جائز في باب (ظن)، وأما (زيد ضربته) فممتنع رفعت (زيداً) أو نصبته، وهو ظاهر.

<sup>(</sup>١) ٥٢ سورة القمر ٥٤.

<sup>(</sup>۲) أكرمه، د.

<sup>(</sup>٣) وذلك، د.

<sup>(</sup>٤) إذا، ز.

<sup>(</sup>٥) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) السابق، ز، ظ.

<sup>(</sup>٧) في باب غير، د، والصحيح ما أثبت.

<sup>(</sup>٨) المضمر، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) يمتنع، ز.

<sup>(</sup>١١) ما بين الهلالين مكرر في، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۲) ليست في، د.

<sup>(</sup>۱۳) الرفع، د.

<sup>(</sup>١٤) المضمر، ز، ظ.

واحترز بقوله: (متصل) من أن ينفصل الضمير فتجوز المسألة نحو: زيداً لم يظنه ناجياً إلا هو.

«ولا تالي استثناء» نحو: ما زيد إلا يضربه عمرو، ومن ثم ردَّ قول من زعم: \_ في ﴿وَإِنْ كُلُّا لَا لِيُوفِينَهُمُ ﴾. كون (إن) نافية واللام من (لما) بمعنى (إلا) و(كلًا) منصوباً (أن بمحذوف يفسره (٥) (ليوفينهم)، وفيه مانع آخر، وهو لام القسم. «أو» تالي «معلّق» بكسر اللام، أي: شيء يعلق ما قبله عن العمل فيها بعده، نحو: زيد كيف وجدته؟ ولهذا قال سيبويه: في قوله :

آليْتُ حَبّ العراق الدهر أطعمه

كم دون مية من مستعمل قــذف ومن فلاة بهـا تستـودع العيـس وقبل الشاهد:

أمّي شآميةً إذ لا عراق لنا قوماً نعدهم إذ قومنا شوس لن تسلكي سبل البوباة منجدة ما عاش عمرو ولا ما عاش قابوس وبعده:

لم تدر بصرى بها آليت من قسم ولا دمشق إذا ديس الكداديس

<sup>(</sup>۱) فیجوز، د، ز.

<sup>(</sup>٢) زيد، ظ.

<sup>(</sup>٣) ﴿ . . رَبُّكَ أَعْمَلُهُمُّ إِنَّهُ مِعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ١١١ هود (١١)، وهذا مبني على إسكان النون من (إن)، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي بكر، أما باقي العشرة فقرؤوا بتشديد النون، ومبني أيضاً على قراءة من خفف (لما)، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو بن العلاء وقنبل ويعقوب وخلف. النشر٢: ٢٩١-٢٩١.

<sup>(</sup>٤) منصوب، د، وهو خبر (کون).

<sup>(</sup>ه) تفسیره، د.

<sup>(</sup>٦) المتلمس: جرير بن عبدالمسيح أو عبدالعزى بن عبدالله (.. - حوالي ٥٠ هـ / .. حوالي ٥٠ من بني ضبيعة من ربيعة شاعر فحل موطنه البحرين، وضعه ابن سلام في الطبقة السابعة من الجاهليين. طبع ديوانه وترجم إلى الألمانية. الجمحي ١: ١٥٥ - ١٥٦، ابن قتيبة ١: ١٧٩ - ١٨٤، الأمدي ٧١، الخزانة ٣: ٧٣ - ٧٥.

٧) ..... القرية السوس والحب يأكله في القرية السوس من قصيدة قالها للملك عمرو بن هند. مطلعها:

جواب السلم من من الصدر ولعلى اشتغال العاما الصدر مصل وبيل لا مصله المواب الأول. «أو» تالي «حرف ناسخ» نحو: زيد كأني أحبه (أ) ، أو ليتني ألقاه ، أو لعلي أصادفه. «أو» تالي «كم الخبرية» نحو: زيد كم نهيته ، فأما الاستفهامية فداخلة في المعلق ، ولو أسقط هذا القيد لكان أولى ؛ لئلا يتوهم أن مفهوم الصفة قاض على مفهوم العام (أ) هناك ، بل لو أسقط [قوله (أ]: (كم الخبرية) أصلاً ورأساً لكان حسناً (الأن الظاهر أنها تعلق كالاستفهامية وفي الكشاف (أ) في قوله تعالى : (الله سرل بَنِي إِسْرَةٍ مِل كُمْ النيا مَنى الاستفهامية هنا التقرير (الكم المناف في داخلة في خبرية ، وأن (المعنى الاستفهامية هنا التقرير (الله عنى الاستفهامية هنا التقرير (الله عنى داخلة في المعلق فلا حاجة إلى ذكرها ثانياً. «أو» تالي «حرف تحضيض» نحو: زيد هلا المعلق فلا حاجة إلى ذكرها ثانياً. «أو» تالي «حرف تحضيض» نحو: العون على أكرمته ، «أو عرض» نحو: زيد ألا تكرمه (اله الله عرض العون على العون على المورة العون على المورة المور

المي: اقصدي ـ آليت: أقسمت، يروى بضم التاء وفتحها، والثاني أكثر وأولى بالمقام. الكداديس: أكداس الطعام. المتلمس ٥ الشجري ١: ٣٦٥، ابن الناظم ٩٦، المغني ١: الكداديس: أكداس الطعام. المتلمس ٥ الشجري ٥٠٠ ـ ٣١٣، ابن الناظم ٩٦، المغني ١: ٣١٣ ـ ٣١٣، المقاصد ٢: ٥٤٨ ـ ٥٥٠، التصريح ١: ٣١٣ ـ ٣١٣، الأشموني ٢: ٩٠، السيوطي ١: ٢٩٨ ـ ٢٩٨، القرشي ٣٥٥ ـ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) يوصل، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) ولاء د.

**<sup>(</sup>٣) فيعلق، د.** 

<sup>(</sup>٤) أحيد، د، أخيه، ظ.

<sup>(</sup>٥) المقام، د.

<sup>(</sup>٦) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٧) أحسن، ظ.

<sup>.</sup> YOE : 1 (A)

<sup>(</sup>٩) ﴿ . . . وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ ٢١١ البقرة ٢ .

<sup>(</sup>۱۰) قإن، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۱) هذا، ظ.

<sup>(</sup>۱۲) التقدير، ز.

<sup>(</sup>۱۳) یکرمه، د.

الخير ألا أجده، وأما التمني بغير (ألا)، فلا يليه إلا الاسم، نحو: ليت زيداً [أراه (١)، ولا يكون الاسم فيه منصوباً على الاشتغال، بل على أنه اسم (ليت).

قال المصنف (٢) وإجراء التحضيض والعرض والتمني [بألا ٢) عبرى الاستفهام في منع تأثر ما قبلها بها بعدها هو مذهب المحققين من العارفين بكتاب سيبويه، وقد عكس قوم الأمر فجعلوا توسط التحضيض وأخويه (٤) قرينة ترجح نصب الاسم السابق، وعمن ذهب إلى هذا أبو موسى الجزولي، وهو ضد مذهب سيبويه. «وجب نصب» الاسم «السابق» على العامل الذي هو جائز العمل فيها قبله، وهذا جواب (إذا) في قوله: - أول الباب - (إذا انتصب لفظاً أو تقديراً ضمير اسم سابق...)، وقوله: «إن تلا» قيد في وجوب نصب السابق، أي [إن (٢)] تلا السابق «ما مختص بالفعل» كرإذا) الشرطية ورإن وأخواتها من أدوات الشرط الجازمة ورلولا) الامتناعية والتي بمعنى (إن) (أوادوات التحضيض، تقول (١): إذا السابق زيداً لقيته فأكرمه، وإن عمراً رأيته فأحسن إليه، وعلى ذلك فقس. «أو» تلا السابق «استفهاماً بغير الهمزة» نحو: هل زيداً ضربته؟ وهذا مقيد بأن يجيء بعدها اسم

<sup>(</sup>١) إياه، ظ، وليست في، ز.

<sup>(</sup>Y) في شرح التسهيل ۱۸۸: أ، ونصه: (وبعد التمني بـ (ألا) نحو: العون على الخير ألا أجده، هذا مذهب المحققين العارفين بكتاب سيبويه، أعني إجراء التحضيض والعرض والتمني بـ (ألا) بجرى الاستفهام في منع تأثر ما قبلها بها بعده، وإنها أجريت مجراه لأن معنى: هلا فعلت، وهلا تفعل، لم لم تفعل؟ ولم لا تفعل؟ ومعنى: ألا تفعل، أتفعل؟ مع أن (هلا) مركبة من (هل) و(لا)، و(ألا) مركبة من الهمزة و(لا)، فوجب مع التركيب ما وجب قبله، وقد عكس قوم الأمر فجعلوا توسيط التحضيض وإخوته قرينة يرجح بها نصب الاسم السابق، وعن ذهب إلى هذا أبو موسى الجزولي، وهو ضد مذهب سيبويه). قوله: (وإخوته) كذا في الشرح، والصواب: (وأخويه)؛ لأن الضمير عائد على العرض والتمنى بـ (ألا).

<sup>(</sup>۳) ليست في، د.

<sup>(</sup>٤) أهملت الياء في، د، وأخوته، ز.

<sup>(</sup>ه) يرجع، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) أهملت الذال والباء في، ز.

<sup>(</sup>٧) أي: الشرطية.(٨) يقول، ز.

وفعل كما مثلنا، وأما إذا كان بعدها جملة اسمية ذات وجه واحد مثل: هل زيد أنا/ ٢٥١ ضاربه، فلا يتعين نصب الاسم الذي يليها. ولا إشعار لكلام المصنف بهذا القيد، على أن كلامه أيضاً يقتضي (١) \_ بحسب الظاهر \_ أنه لا (٢) قبح في مثل: هل زيداً ضربته؟. وكلام الرضي صريح في خلاف ذلك، فإنه قال (٣):

يقبح دخول (هل) على فعلية مع الفصل بينها<sup>(3)</sup> وبين الفعل باسم، نحو: هل زيداً ضربت؟ وعلى فعلية مقدر فعلها مفسر (1) بفعل ظاهر، نحو: هل زيداً ضربته؟ والنصب هاهنا أحسن القبيحين. «بعامل» يتعلق بالمصدر [من (١) قوله (1) : (وجب نصب السابق) أي : يتحتم أن ينصب بعامل «لا يظهر» أي : يجب عدم ظهوره، لكون المفسر المتأخر عوضاً منه، ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه، هذا (١٠٠) مذهب البصريين وعليه المعول.

وقـال المصنف": قلت: (بعـامـل") لأعمّ الفعل وشبهه، نحو: أزيداً أنت ضاربه؟، [التقدير]": [أضارب] (إيداً أنت ضاربه] (١٣) ؟

قلت: تمثيله بذلك غير جيد؛ لأن كلامه فيها يجب نصبه، والنصب في هذا المثال غير واجب.

<sup>(</sup>١) مقتض، ز، ظ.

<sup>(</sup>۲) إن، لا، ز.

<sup>(</sup>٣) في شرح الكافية ١: ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) بينهما، ز، ظ.

<sup>(</sup>٥) مقدر لها، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) مفسراً، د، ز، ولا ناصب هنا.

<sup>(</sup>۷) فالنصب، د.

<sup>(</sup>۸) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٩) قوله له، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) هذا هذا، د.

<sup>(</sup>١١) في شرح التسهيل ٨٨: أ.

<sup>(</sup>١٢) أهملت الباء في، د.

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين ليس في، ز.

قال الشارح (''): ولم يبين المصنف إعراب هذه المسألة، وأجاز صاحب البسيط ('') فيها أن يكون نصب زيد بإضهار فعل، وأن يكون بتقدير اسم الفاعل، لصحة اعتهاده، وهو مبتدأ، و (أنت) مرتفع به، أو يكون اسم الفاعل المقدر خبراً لـ (أنت) مقدماً، و(ضاربه) على [هذا ('')] التقدير خبر مبتدأ آخر. «موافق للظاهر ('') لفظاً ومعنى، نحو أزيداً ضربته؟، التقدير: أضربت زيداً ضربته؟. «أو مقارب» نحو: زيداً مررت به، التقدير: جاوزت زيداً، ونحو: زيداً ضربت أخاه، أي: أهنت زيداً، وذلك لأنه لازم عن (ضربت) المذكور، فإن ضرب أخي زيدٍ ملزوم لإهانة زيد.

فإن قلت: أيّ لزوم بينهما مع أنا نقول: ضربت زيداً وأكرمت أخاه، وأنا قد نضرب (٥) الأخ ونغفل عن أخيه، ولا (٢) نريد بضربه إهانته ولا غير إهانته؟.

قلت: لم ندّع (۱۱۰) اللزوم العقلي فيلزمنا ما ذكرت، بل اللزوم العادي العرفي، فإنك تجد أهل العرف ينسبون (۱۱۰) فاعل ذلك إلى الجهل (۱۱۰) فيقولون: انظر إلى صنع فلان ما أعجبه، يضرب إنسانا (۱۳۰) ويكرم أخاه، ويقولون: - لمن ضرب شخصاً له أخ ـ ما ضربه، وإنها ضرب أخاه، وعلى هذا فلو قدرت لـ (زيداً) \_ في مثال النحويين

<sup>(</sup>١) ابن قاسم.

<sup>(</sup>٢) لعله يعني ابن العلج، وفي الأمر احتمال أوضحته في ١: ٦٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ليس في، د.

<sup>(</sup>٤) لظاهر، ز، ظ.

<sup>(</sup>٥) تضرب، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) وتغفل، د.

<sup>(</sup>V) فلا، ز، ظ.

<sup>(</sup>۸) ترید، ز، ظ.

<sup>(</sup>۹) يدع، ز، ظ. (۱۰) أهملت الباء في، ظ.

<sup>(</sup>١١) جرت باللام في، د.

<sup>(</sup>۱۲) انظر لوضع، د.

<sup>(</sup>۱۳) انسابا، ظ.

\_ (ضربت) لم يكن بعيداً، ويكون ذلك الضرب كناية عن الإهانة، والضرب المذكور مراداً (١)) به الضرب الحقيقي .

«وقد يضمر مطاوع الظاهر (٢) فيرفع السابق (٣) . ثم المطاوع المقدر على قسمين: إما لفظي كما في قوله (٤):

لا تجزعي (٥) إن منفس أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي (١)

قالت لتعذلني من الليل اسمع سفه تبيتك الملامة فاهجعي وقبل الشاهد:

كانت مقدّمة الخميس وخلفها رقص الركاب إلى الصباح بتبع اسمع: مقول القول. سفه: خبر مقدم لـ(تبيتك)، ويروى بالنصب، فلعله خبر (كان) عذوفة. تبيتك: مصدر بمعنى التبييت. كانت: الضمير عائد إلى نظرة عين (عنز) \_ وهي زرقاء اليهامة فيها قيل \_ المفهومة من قوله: \_

وفتاتهم عنز عشية أبصرت من بعد مرأى في القضاء ومسمع قالت: أرى رجلًا يقلب نعله أصلًا وجود آمن لهم يفزع رقص الركاب: خببها، ويروى ركض الركاب: أصل، جمع أصيل: جو: هو جو اليهامة. منفس: يروى بالرفع، فهو فاعل لفعل محذوف، والجملة بعده صفة له، ويروى بالنصب، فهو مفعول به لفعل محذوف، والجملة بعده مفسرة، والفعل المقدر في الحالتين من معنى الفعل المذكور. فعند ذلك فاجزعي: إحدى الفاءين زائدة، والأولى زيادة الأولى؛ لأن الثانية داخلة على جواب الشرط، أما (عند) فهو متعلق بالجواب قدم وحقه التأخير. سيبويه ١: ٢٧، المقتضب ٢: ٢٧، الكامل ٣: ١٤٩، الشجري ١: ٣٣، ٣٣٣، ٢: ٣٤، الرضي ١: ٧٧، ١٠ ٢٠، الناظم ٩١ - ٢٢، الرضي ١: ٧٧، الأشموني ٢: ٥٠، السيوطي ١: ٢٧، ١٧٤، ٢٠، الخزانة ١: ١٥٠ - ١٥٠، الأشموني ٢: ٥٠، السيوطي ١: ٢٧٤، رغبة الأمل ٧: ٥٠٠، الخزانة ١: ١٥٠ - ١٥٠،

<sup>(</sup>١) يراد، د.

<sup>(</sup>٢) للظاهر، م.

<sup>(</sup>٣) السابق به، م.

<sup>(</sup>٤) النمر بن تولب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) يجزعي، ظ.

 <sup>(</sup>٦) قال البغدادي: الشاهد آخر قصيدة يخاطب فيها امرأته وقد لامته على كرمه، ويذكرها بمن
 مات قبله \_ مطلعها:

أي: إن هلك منفس، وهو مطاوع (أهلكته)، يقال (١): أهلكه فهذا مطاوع لفظي.

وإما معنوي كما في قوله :

أتجزع إن نفس أتاها حمامها

أي: أن هلكت نفس، فهذا مطاوع بحسب المعنى فقط؛ إذ (أتاها حمامها) في معنى (أهلكت ().

(٤) رواية العجز عند القالي:

وروايته عند السيوطي:

فهـل أنـت عها بين جنبيك تدفع

والشاهد آخر أبيات ثلاثة في رواية القالي، وقبله:

وإن أخاك الكاره الورد وارد وإنك مرأى من أخيك ومسمع وإنك لا تدري بأية بلدة صداك ولا عن أي جنبيك تصرع وأول الأبيات عند السيوطي مماثل لما عند القالي، أما الثاني والثالث فهما:

وإنك لا تدري أبالكث تبتغي نجاح الذي حاولت أم تتسرع وإنك لا تدري أشيء تحب أم اخر بما تكره النفس أنفع القالي ٣: ١٠٥، المحتسب ١: ٢٨١، ٢٨١، التبريزي ١: ٣٧٨، شرح التسهيل ٨٣: أ، ٨٨: ب، ابن مالك ١: ٩١، المغني ١: ١٦٠، التصريح ٢: ١٦، الأشموني ٢: ٢٢٤، السيوطي ١: ٤٣١، الممم ٢: ٢١، الدر ٢: ١٥.

<sup>(</sup>١) يقول، د، بإهمال الياء.

<sup>(</sup>۲) أهلكته، د.

<sup>(</sup>٣) رجل من محارب يعزّي ابن عم له على ولده. ونقل السيوطي عن الأمدي في المؤتلف والمختلف أن البيت آخر أبيات أربعة قالها زيد بن رزين بن الملوح، أخو بني مرّ بن بكر، شاعر فارس. والشاعر موجود عند الأمدي ص ١٣١، واقتصر على قوله: زيد بن رزين بن الملوح المحاربي. ولم يورد له شعراً.

<sup>(</sup>ه) إذا، ظ.

<sup>(</sup>۱۲) ملکت، د.

"ويرجح" نصبه على رفعه بالابتداء إن أجيب به استفهام بمفعول ما يليه " نحو: زيداً ضربته ، جواباً لـ (أيهم ضربت؟). ولا حاجة إلى قوله: (ما يليه) ؛ لأنه لا يكون إلا كذلك ، أي: لا يكون المشتغل عنه جواباً لاستفهام بمفعول إلا وذلك المفعول مفعول للفعل الذي يليه المشتغل عنه ، وإلا فلا يكون المشتغل عنه جواباً لذلك الاستفهام ، وقد فرضنا أنه جواب. «أو بمضاف إليه مفعول ما يليه » نحو: زيداً ضربت غلامه (1) ، جواباً [«لـ (غلام أيهم ضربت؟».

وخرج بذكر المفعول في المسألتين ما يكون جواباً "] لقول القائل : أيهم ضربته؟ أو غلام أيهم ضربته المجاب به ذلك أو غلام أيهم ضربته المجاب به ذلك [أكثر منه (١) في: (زيد ضربته) المقول ابتداءً؛ لأن فيه ما في ذلك من عدم مرجح التقدير وأمراً زائداً، وهو قصد تناسب الجواب والسؤال.

وهاهنا نكتة ينبغي التنبيه عليها، وهي (٢) أن قولهم: (أيهم ضربته؟) دليل على بطلان قول الفارسي (٨): في قول الزبّاء (٩):

<sup>(</sup>۱) ويترجح، د.

<sup>(</sup>٢) أهملت الغين في، د.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ليس في، ز.

<sup>(</sup>٤) الفاعل، د.

<sup>(</sup>٥) ضربت، ظ.

<sup>(</sup>٦) ساقط من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۷) وهو، ز، ظ.

<sup>(</sup>٨) أهملت الفاء في، د.

<sup>(</sup>٩) الزباء بنت عمرو بن الظرب بن حسان (٠٠ - ٣٥٨ ق هـ / ٠٠ - ٢٨٥ م) أمها يونانية من ذرية كليوبطرة ملكة مصر. موصوفة بسعة المعرفة وبداعة الجهال والولع بالصيد، حكمت تدمر بعد موت أبيها أو زوجها، وكانت خاضعة للرومان، لكنها حاربتهم وقهرتهم، وشمل ملكها ما بين الفرات وبحر الروم وصحراء العرب وآسيا الصغرى، وحكمت مصر برهة. وفي نهايتها خلاف: فمؤرخو العرب يقولون: إنها قتلت جذيمة الوضاح ملك العراق فاحتال ابن أخته عمرو بن عدي حتى دخل قصرها، فابتلعت خاتماً مسموماً، ويقول مؤرخو الأفرنج إنها لما قهرت الامبراطور غاليانوس قاتلها الأمبراطور أورليانوس فأخذها أسيرة إلى رومية وهناك ماتت. الزركلي ٣: ٧١. وقال العيني: قالته الخنساء. ورجح القول بأن القاتل الزباء.

ما للجمال مشيها وثيدا (١) لأن لأن الاستفهام لأكون (١) المجمال مشيها) فيمن رفع بدلاً من ضمير الظرف؛ لعدم ذكر الهمزة، لأنا صونقول: لو أجري على ضمير الاستفهام ما أجري على الاستفهام لامتنع (أيم أيضم أيض ضربته؟) رفعت (أيا) أو نصبتها (١) لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، فكذا يكون اضرضميره.

وحل شبهته التي عرضت له ـ وهي أن الظاهر عين المضمر ـ أنه / عينه في المعنى الذي هو به اسم، وهو المعنى الوضعي (١) لا التضمني الذي هو به شبيه الحرف، وبه امتنع إعرابه ؛ لأن الحرف يأتي مجيء الضمير، بدليل أن الحروف لا تفسر الضهائر، «أو وليه فعل أمر» أي: فعل يفهم منه معنى الأمر، فإضافة (١٠٠ الفعل إلى الأمر (١١٠) بهذا الاعتبار، فخرج نحو: زيد أسمع به ـ في التعجب ـ ؛ لأنه ليس

```
(۱) رویداً، ز، وبیدا، ظ، وبعده: عند من نسبه إلی الزباء:
(أجندلاً بحملت أم حدیدا) ......
وبعده عند من نسبه إلی الخنساء:
```

أم صرفاناً بارداً شديدا أم الرجال قمصاً قعسودا الأغاني ١٥: ٣٢٠، الميداني ١: ٢٤٦، شرح التسهيل ٨٢: ب، ابن مالك ١: ١١٨، المغني ٢: ٤٤٦، المقاصد ٢: ٤٨٤ ـ ٤٥١، التصريح ١: ٢٧١، الأشموني ٢: ٤٦، السيوطي ٢: ٢٠١، الممع ١: ١٥٩، الدرر ١: ١٤١.

- (۲) تکون، د.
- (٣) جرى، ز، ظ.
  - (٤) لا امتنع، ز.
- (٥) عطفت بالواو في، د.
  - (٦) عرفت، ز، ظ.
    - (٧) عن، ز، ظ.
- (٨) أهملت الضاد في، د.
- (٩) الضمني، د، التضميني، ز، ظ، وما صنعت أولى.
  - (۱۰) وإضافة، د.
  - (١١) الأمر إلى الفعل، د.
    - (۱۲) زیدا، سمع، ز.

الصو المضر المرف المدر الأشر الأشر المضاف

(1)

**(Y)** 

(٣)

(1)

(0)

**(7)** 

**(Y)** 

(4)

(1)

(++)

(11)

(11)

بمفهم (۱) معنى الأمر. وشمل كلامه نحو: زيداً اضربه، ونحو: زيداً ليضربه عمرو؛ لأن لام الأمر ليست من أدوات الصدور، ونحو: الأولاد يرضعن الوالدات، مما صورته صورة الخبر ومعناه الأمر، فالنصب راجح (۱) في الصور الثلاث. وشمل كلامه أيضاً الأمر المراد بها قبله الخصوص كبعض (۱) ما مر، أو العموم نحو: اللذين (أ) يأتيانك اضربهها، هذا مذهب سيبويه.

وزعم ابن بابشاذ وابن السيد أن الأمر الذي يراد بها قبله العموم يختار فيه الرفع استناداً إلى قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُ وَالْيَدِيَهُمَا ﴾ وقد مر أن الرفع استناداً إلى قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُ وَالْيَدِيهُمَا ﴾ وقد مر أن الرفع اسيبويه لا يرى ذلك من هذا الباب، وأن الكلام جملتان. ﴿أَوِ وَلِيهُ فعل ﴿نهي الله نحو: زيداً رحمه نحو: زيداً لا تضربه. ﴿أَو دعاء ﴾ يشمل (٩) ثلاث صور كالأمر، نحو: زيداً رحمه الله خيراً ، أو أصلح اللهم شأنه.

وإنما رجح النصب حيث يليه فعل أمر أو نهي أو دعاء؛ لأن وقوع هذه الأشياء خبراً لمبتدأ قليل في الاستعمال، وذلك لأن كون الجملة الطلبية فعلية أولى إن أمكن لاختصاص الطلب بالفعل. «أو ولي هو» أي: الاسم المشتغل عنه «همزة استفهام» نحو: أزيداً ضربته؟ لأن الاستفهام في الحقيقة لمضمون الفعل، فإيلاؤه لفظاً أو تقديراً (١١) لما يستفهام في المناهام في المناه

<sup>(</sup>۱) بفهم، د.

<sup>(</sup>٢) أرجح، ز، ظ.

<sup>(</sup>۳) کیا فی بعض، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) الذين، ز، ظ.

 <sup>(</sup>٥) أهملت الذال في، د، ظ، وثنيت الباء الثانية من تحت في، ز، وأهملت في، ظ.

<sup>(</sup>٦) أبو محمد عبدالله البطليوسي.

<sup>(</sup>٧) ﴿ . . جَزَاءً إِمَاكُسَبَانَكُنلا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴾ ٣٨ المائدة ٥.

<sup>(</sup>۸) في ص ۲۷٦.

<sup>(</sup>٩) ویشمل، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) زاد في (د): (تعالى).

<sup>(</sup>۱۱) عطفت بالواو في، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۲) يستقيم، ظ.

عن مضمونه (١) أولى، وقال (٢) الشارح (٣) : لأن الغالب فيها أن يليها الفعل.

واحترز بقوله: (أو ولي (٤) هو ) [من ] أن تليه الهمزة، فيجب الرفع نحو: زيد أضربته (١) وبالهمزة عن غيرها من أدوات الاستفهام لوجوب النصب بعدها كها سبق.

«أو» ولي هو أيضاً «حرف نفي» لنظير (٢) ما قدمناه في تعليل أولوية (١) همزة الاستفهام بالفعل. «لا يختص» صفة لـ (حرف (١) نفي)، فشمل (ما) و (لا) و (إن)، نحو: ما زيداً لقيته، ولا زيداً ضربته ولا عمراً، وإن زيداً ضربته، واحترز بذلك عن: (لم) و (لل) و (لن)؛ لأن كلا (١١) حرف نفي مختص بالفعل، فلا يليها الاسم إلا في الضرورة كقوله (١١):

ظننت (۱۳) فقيراً ذا غنى ثم نلته فلم ذا رجماء ألقه (۱۲) غير واهب (۱۵) هنت (۱۲) في رواه بالن في المو (۱۲) ولي [هو (۱۱) ايضاً «حيث» نحو: حيث زيداً تلقه (۱۷) فأكرمه (۱۸) با لأن في

<sup>(</sup>١) أهملت الضادفي، ظ.

<sup>(</sup>٢) فقال، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) ابن قاسم.

<sup>(</sup>٤) وأولى، ظ.

<sup>(</sup>٥) ليست في، د.

<sup>(</sup>٦) أزيداً ضربته، ز، ظ، وهو وهم.

<sup>(</sup>٧) كنظير، ظ.

<sup>(</sup>۸) أولوته، د.

<sup>(</sup>٩) بحرف، ز.

<sup>(</sup>۱۰) کل، د.

<sup>(</sup>۱۱) منهها، ظ.

<sup>(</sup>۱۲) لا يعرف.

<sup>(</sup>١٣) أحملت الظاء في، د.

<sup>(</sup>١٤) كسرت الهمزة في، ظ، ولا وجه له.

<sup>(</sup>١٥) شرح التسهيل ٨٨: ب، المغني ١: ٣٠٨، السيوطي ٢: ٦٧٩.

<sup>(</sup>۱٦) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۷) أهملت التاء في، د.

<sup>(</sup>۱۸) أكرمه، ز، ظ.

(حيث) معنى المجازاة. «أو» ولي هو أيضاً «عاطفاً على جملة فعلية تحقيقاً أو تشبيهاً "" » وهذا التقسيم للعاطف، وكان الأولى ذكره إلى جانبه؛ لئلا يتوهم رجوعه إلى قوله: (جملة فعلية)، فمثال ما ولي العاطف على الفعلية تحقيقاً: قام(٢) زيد وعمراً كلّمته، قال تعالى: ﴿ فَدَمَّرْنِنَهُمْ تَدْمِيرًا ، وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّاكَذَّبُواْ الرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ ﴾ "، ومثال ما ولي العاطف على الفعلية تشبيهاً: أتيت القوم حتى زيداً مررت به، وضربت القوم حتى زيداً ضربت أخاه، وذلك لأن (حتى) إنها يعطف بها المفرد لا الجملة، فهي هنا حرف ابتداء، ولكن لما وليها \_ في اللفظ ـ بعض ما قبلها أشبهت العاطفة فأعطي تاليها ما أعطي تالي الواو، وليس (١) الغرض من ترجيح نصب ما بعد العاطف إلا تعادل اللفظ ظاهراً؛ فلذلك ترجح بعد (حتى) هذه.

قال المصنف في الشرح : فإن قلت ضربت القوم حتى زيداً ضربته، فالأجود أن تنصب زيداً "بمقتضى العطف، وتجعل (للم وضربته) تأكيداً انتهى (٩).

فإن قلت: ما هو المؤكد؟ قلت: ضرب زيد الثـابت له بقضية العـطف، فهو مؤكد لبعض ما أفهمه الكلام السابق.

على أن بعضهم اعترض على المصنف (١١) في جعل الجملة تأكيداً بأنه (١٢) إذا دار

<sup>(1)</sup> 

نحوقام، د، ووجود (مثال) يغني عن هذه الزيادة.

<sup>﴿</sup> فَقُلْنَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَا يَلِينَا . وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ ٣٦، ٣٧، الفرقان ٢٥.

<sup>(</sup>٤) ليس، د.

<sup>(</sup>٥) على التسهيل ٨٨: ب.

<sup>(</sup>٦) ينتصب زيد، ز، ظ.

<sup>(</sup>٧) ويجعل، ز، ظ.

<sup>(</sup>۸) تأکید، ز.

<sup>(</sup>٩) اتم، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) تأكيد، ز، ظ.

<sup>(</sup>١١) المص، د، ظ، وهو دأب الأول أما الثاني فلا.

<sup>(</sup>۱۲) فإنه، د.

٢٥٣ الأمر بين حملها على التأسيس أو التأكيد، كان جعلها للتأسيس أولى / وههنا (١) أمكن كونها تأسيسية أن تجعل أن نصب زيد من باب الاشتغال. ([أو(أ)] كان أن الرفع يوهم وصفاً مخلاً». كما إذا أردت ـ مثلًا ـ أن تخبر أن كل واحد من مماليكك اشتريته بعشرين ديناراً وأنك لم تملك أحداً منهم إلا بشرائك أنت بهذا الثمن، فقلت: كل واحــد من مماليكي اشــتريتــه [بعشرين (٢) بنصب (كل)، فهو نص في المعنى المقصود؛ لأن التقدير: اشتريت كل واحد من مماليكي بعشرين، فلو رفعت لفظ (كل) احتمل أن يكون (اشتريته) خبراً له، [وقولك: (بعشرين) متعلقاً به، أي كل [واحـد"] منهم مشترًى بعشرين، وهـو [المعنى"] المقصود، واحتمل أن يكون (اشتريته) صفة لكل واحد، وقولك: (بعشرين) هو الخبر، أي كل من اشتريته من عماليكي (٩) فهو بعشرين ، فرفعه ـ إذن ـ مطرق (١١١ لاحتمال (١٢) الوجه الثاني الذي هو غير مقصود، ومخالف للوجه الأول؛ إذ ربها يكون لك على (١٣) الوجه الثاني من اشتراه لك غيرك بعشرين أو بأقل [منها"] أو بأكثر، وربها يكون لك منهم جملة بالهبة

<sup>(</sup>١) وهنا، د.

<sup>(</sup>۲) تأسیسه، د، ز.

<sup>(</sup>٣) يجعل، د.

<sup>(</sup>٤) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>ه) کون، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) يخبر، ز.

<sup>(</sup>٧) سقطت من، ز، ظ، والرضى.

<sup>(</sup>۸) لیست فی، د.

<sup>(</sup>٩) الماليك، د.

<sup>(</sup>١٠) جاء بعد هذه الكلمة في شرح الكافية ما يأتي: (فالمبتدأ ـ إذن على التقدير الأول ـ أعم، لأن قولك: (كل واحد من مماليكي) أعم ممن اشتريته، ومن (اشترى لك)، ومن حصل لك منهم بغير المشترى من وجموه التملك، والمبتدأ على الثناني لا يقع إلا على من اشتريته أنت فرقعه . . . الخ .

<sup>(</sup>١١) كذا في (د) والرضى، وفي (ز، ظ) مطرف.

<sup>(</sup>۱۲) احتمال، د.

<sup>(</sup>۱۳) علی هذا، ز، ظ.

والوراثة وغير ذلك، وكل (1) هذا خلاف مقصودك، فالنصب ـ إذن ـ أولى؛ لكونه نصّا في المعنى المقصود، والرفع محتمل له ولغيره. كذا في شرح الحاجبية (1) للرضي الاستراباذي. ومثل الشارح (1) تبعاً للمصنف وابن الحاجب وغيرهما للمسألة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ (1)

قال الرضي (\*): وهذا المثال المورد من الكتاب العزيز لا يتفاوت فيه المعنى كما يتفاوت في مثالنا، سواء جعلت الفعل خبراً أو صفة، فلا يصح \_ إذن \_ التمثيل؛ وذلك لأن مراده تعالى بـ (كل شيء) كل مخلوق، نصبت (كل) (۱) أو رفعته، سواء (۲) جعلت (خلقناه) صفة مع الرفع أو خبراً عنه، وذلك أن قوله [تعالى (۱)] (خلقنا كل شيء بقدر (۱) لا يريد به [تعالى] (۱): خلقنا كل ما يقع عليه (۱۱) اسم (شيء)؛ لأنه تعالى لم يخلق جميع المكنات غير المتناهية، ويقع على (۱۱) [كل واحد منها] (۱) اسم (شيء)، ف (كل شيء) ـ في هذه الآية \_ ليس كما في قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيء خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ ؛ لأن معناه أنه قادر على ممكن غير متناه، فإذا تقرر هذا قلنا: إن معنى ﴿ كُلّ شَيء خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ \_ على أن (خلقناه) هو الخبر ـ كل مخلوق مخلوق بقدر، وعلى

<sup>(</sup>۱) کل، د.

<sup>(</sup>٢) الكافية لابن الحاجب ١: ١٧٤ - ١٧٥ ، من أول كلامه بعد المتن.

<sup>(</sup>٣) ابن قاسم.

<sup>(</sup>٤) ٤٩ القمر ٥٤.

<sup>(</sup>٥) في شرح الكافية ١: ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) کلا، ز، ظ.

<sup>(</sup>٧) وسواء. الرضي.

<sup>(</sup>٨) سقطت من، ز، ظ والرضي.

<sup>(</sup>٩) أنت على علم بأن هذا ليس لفظ الآية، ففي إسناده إليه تعالى تسامح في غير محله.

<sup>(</sup>۱۰) په، د.

<sup>(</sup>۱۱) علیها، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٢) ﴿ قُلُ إِن تُخَفُّوا مَا فِي مُسَدُورِكُمْ آَوَتَبَتُدُوهُ بِعَلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ . . . ﴾ (١٢) ﴿ قُلُ إِن تُخَفُّوا مَا فِي مَسَدُورِكُمْ آَوَتَبَتُدُوهُ بِعَلَمْهُ اللَّهُ وَكَا مِن الْآلِدَةُ ٤١ الأنفال ٢٩ آل عمران ٣، وتكررت في الآيات ٢٨٤ البقرة ٢: ١٧، ١٩، ١٠ الماثلة ٤١ الأنفال ٨، ٣٩ التوبة ٩، ٦ الحشر ٥٩.

أن (خلقناه) صفة ، كل شيء مخلوق كائن بقدر ، والمعنيان واحد ؛ إذ لفظ (كل شيء) عند عند عند عند عند المخلوقات ، سواء كان (خلقناه) صفة له أو خبراً ، وليس مع التقدير (۱) الأول أعم منه مع التقدير الثاني ، كما كان في مثالنا (۱) هذا كلامه .

«وإن ولي العاطف [جملة] دات وجهين ـ أي اسمية الصدر، فعلية العجز ـ استوى الرفع والنصب مطلقاً» وذلك نحو: زيد قام، فهذه جملة ذات وجهين؛ لأنها من قبل تصدرها بالمبتدأ اسمية، ومن قبل كونها مختومة بفعل ومعموله فعلية. قاله ثن في شرح الكافية.

قيل: وإنها احتاج () إلى تفسير ذات الوجهين بها ذكره؛ لأنها () قد يراد بها الكبرى مع الصغرى التي في ضمنها، والصغرى أعم من أن تكون () اسمية: كـ (أبوه قائم) من قولك: (زيد أبوه قائم)، أو فعلية: كـ (قام أبوه) من قولك: (زيد قام أبوه). فإذا () ولى العاطف جملة ذات وجهين بالتفسير الذي ذكره المصنف، ووقع بعد العاطف اسم كها في قولك: زيد قام وعمرا أكرمته، استوى [فيه (۱) الرفع والنصب؛ لأن هذه الجملة ـ بالنظر (۱۱) إلى صدرها ـ اسمية، فيترجح الرفع؛ لتشاكل

<sup>(</sup>١) أهملت التاء في، د.

<sup>(</sup>٢) وهو: (كل واحد من مماليكي اشتريته بعشرين).

<sup>(</sup>۳) ليست في، د.

<sup>(</sup>٤) قال، د، ز، ظ، وهو خطأ أصلحته؛ لأن الكلام الآتي بعده ليس في شرح الكافية للرضي وابن مالك، ولكن ما قاله بصدد الجملة ذات الوجهين موجود بنصه في شرح الكافية لابن مالك (١: ٢٢١) وها هو ذا بنصه: (فإن كان الفعل الذي في الجملة الأولى خبر مبتدأ سميت ذات وجهين؛ لأنها من قبل تصديرها بالمبتدأ اسمية، ومن قبل كونها مختومة بفعل ومعموله فعلية).

<sup>(</sup>ه) اشار، د.

<sup>(</sup>٦) لأنه، ز، ظ.

<sup>(</sup>٧) الصفرى، ظ.

<sup>(</sup>۸) یکون، ز، ظ.

<sup>(</sup>٩) فاذ، ز، ظ، بإهمال الذال في، ز.

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۱) بالنسبة، د.

**的现在分词形式被数据的特别的数据数据**的变形,只见自己的特殊的数据数据的一个数据数据的一种数据数据的一种对于自己的一个人的一种对于自己的一个人的一个人的一个人

الجملتين في الاسمية، وبالنظر إلى عجزها فعلية، فيترجح النصب، لتشاكل الجملتين في الفعلية؛ فإن رجحت قرينـة الـرفـع بالأصـل الذي هو السلامة من التقدير و الحذف، عورض بأن النصب مرجح بقرب قرينته (١).

واعترض بأن هذه المعارضة غير مستقيمة، فإنا لا نسلم البعد على تقدير الرفع، وإنها يكون كذلك أن لو عطفت مفردات الجملة الثانية على مفردات الجملة الأولى [فأما" إذا كانت الجملة الثانية برأسها معطوفة على الجملة الأولى"] فلا يتحقق بعد

قال نجم الدين سعيد : اللهم إلا أن يقال بتقدير النصب يتعين القرب، وبتقدير الرفع لا يتعين؛ لجواز أن يكون ـ حينئذ ـ من عطف المفردات.

قلت: وفيه نظر.

ومعنى قوله: (مطلقاً) أي: سواء كان ما بعد العاطف لا يصلح جعله خبراً، نحو: زيد قام وعمراً/ أكرمته، كما مر، فإن (أكرمته) لا يصلح أن يكون خبراً عن (زيد) لعدم الرابط ـ أو كان مما يصلح جعله خبراً، نحو: هند قامت وعمراً أكرمته في دارها. «خلافاً للأخفش [ومن وأفقه "] في ترجيح الرفع إن لم يصلح جعل ما بعد العاطف خبراً» كما في المثال الأول.

قلت: وهذا ظاهر كلام (١) سيبويه، فإنه قال (٧): - [في (٥)]: - ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجَدِّرِي لِمُسْتَقَرِّلَهُ كَأَذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ، وَٱلْقَصَرَقَدَّرْنَكُ ﴾ إن النصب مثله ( في (زيد

<sup>(</sup>۱) قرینه، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) وأما، ظ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ليس في، ز.

<sup>(</sup>٤) مرَّ ذكره في ٣: ٧٦.

<sup>(</sup>٥) ليست في، د.

<sup>(</sup>٦) قول، ز، ظ

<sup>(</sup>٧) في كتابه ١: ٧٤، ولكن لم يقل ذلك في الآيتين اللتين ساقهها الشارح ـ رحمه الله ـ وإنها ذلك في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ ﴾ ٤٩ القمر ٥٠.

<sup>﴿ . .</sup> مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَأَلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾ ٣٨، ٣٩ يَس ٣٦.

<sup>(</sup>٩) في مثله، ظ.

ضربته). وأما الفارسي فجعله محمولًا على الجملة الصغرى.

وإنها رجح الأخفش ومن وافقه الرفع؛ لأن العطف عندهم على الفعلية ممتنع، فتعين كونه على الاسمية، فلزم تخالف المتعاطفين إن نصبت فضعف النصب وترجح الرفع لوجود المناسبة، وعلى هذا فالرفع [صار أعلى الرجح منه في قولك ابتداء: زيد ضربته، فإنه مطلوب للتناسب أو ولعدم طالب الفعل. «ولا أثر للعاطف إن وليه (أمّا)». لأنها من أدوات الصدر فتبطل حكم العاطف، فلا ينظر إلى ما قبلها، بل يكون للاسم المعمو فأكرمته، ولا يستوي الوجهان بعد ذات بعد الفعلية، نحو: جاء زيد، وأما ممرو فأهنته، بل يترجح الرفع فيهها.

قال ابن هشام في المغني (٩): ويجب تقدير العامل بعد الفاء وقبل (١١) ما دخلت عليه، لأن (أمّا) نائبة عن الفعل، فكأنها فعل، والفعل لا يلي الفعل.

قلت: لا نسلم أنها نائبة (١٢) عن شيء [أصلًا، ولو سلم كونها نائبة عن شيء عن أصلًا، ولو سلم كونها نائبة عن عن شيء كما ذهب إليه بعضهم] (١٤) فإنها هي نائبة (١٢) عن جملة الشرط بأسرها لا عن

<sup>(</sup>۱) نصب، د.

<sup>(</sup>٢) أهملت الضادفي، د، ز.

<sup>(</sup>٣) ورجع، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) ليست في، د.

<sup>(</sup>٥) التناسب، د.

<sup>(</sup>٦) فيبطل، ز، ظ.

<sup>(</sup>V) الاسم، د.

<sup>(</sup>۸) فأما، ز، ظ.

<sup>.7+:1 (4)</sup> 

<sup>(</sup>۱۰) یجب، ز، ظ.

<sup>(</sup>١١) قبل، د.

<sup>(</sup>١٢) ثنيت الباء من تحت في، ظ.

<sup>(</sup>۱۳) الفعل، د.

<sup>(</sup>۱٤) وإنها، د.

فعله فقط، فلم يجاور (١) الفعل فعلاً ولا نائباً (٢) عن فعل، نعم: يمتنع أن يقدر الفعل قبل الفاء؛ لأنه لا يفصل بينها وبين (أما) بأكثر من جزء واحد.

«وابتداء المسبوق باستفهام أولى من نصبه إن ولي فصلاً بغير ظرف أو شبهه، خلافاً للأخفش» وذلك نحو: أأنت زيد تضربه؟؛ فلو قال: (بهمزة استفهام) لكان أحسن، ولو قال: (ولي فاصلاً غير ظرف أو شبهه) لكان أقرب إلى الفهم، وأقرب إلى حقيقة الكلام.

قال في الشرح : فسيبويه أبطل حكم الاستفهام لبعده عن الفعل ولم يبطله الأخفش، وعنده أن (أنت) فاعل بفعل مقدر، تقديره: أتضرب؟، و(زيداً) منصوب به. والمسألة مشكلة، وأكثر الناس جعلوها خلافية بين سيبويه والأخفش، كما هو ظاهر كلامهما، وأن سيبويه لا يجيز ما قاله الأخفش من اختيار النصب على الرفع، ثم اختلفوا في وجه الاعتراض على الأخفش:

فقال ابن ولاد: الاشتغال لا يكون بالنظر إلى الاسمين أصلًا، وكلام الأخفش يقتضي أنه بالنظر إليهما.

وقال أبو جعفر بن مضاء (°): وجه ذلك أن العامل ـ وهو (تضرب) ـ يصير طالباً لمعمولين، وهما: (أنت) و(زيداً)، ولا يقوى المفسّر هذه القوة. وهذا هو الأول أو قريب منه.

وقال(١) ابن خروف: وإنها منع سيبويه مما ذهب إليه الأخفش مادام (أنت) مبتدأ،

<sup>(</sup>١) أعجمت الراء في، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) ثنيت الباء من تحت في، ظ.

<sup>(</sup>۳) فاصلاً، د، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) على التسهيل ٨٩: أ.

<sup>(</sup>٥) أحد بن عبدالرحمن بن محمد بن سعيد اللخمي (٥١٣ - ٥٩٢ - ١١٩٩ - ١١٩٩). قاض من أهل جيان، ومولده بقرطبة. له براعة في الحديث والأصول. موصوف بالذكاء، وله حظ من العربية. أخذ عن: ابن الرماك، عبدالحق بن عطية، القاضي عياض، وعنه: ابنا حوط الله، أبو الحسن الغافقي. ألف: المشرق في إصلاح المنطق - نحو - الرد على النحويين - ط، تنزيه القرآن عها لا يليق بالبيان. البلغة ٢١ - ٢٢، البغية ٢: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) قال، ز، ظ.

وكذا يقول الأخفش لو سئل عنه، فأما إذا جعل فاعلًا بالمحذوف الذي يفسره (١) المذكور فلا يمنعه سيبويه أصلًا.

فإذا تحققت هذا علمت أن لا خلاف أصلاً، وبيانه: أن (أنت) يحتمل أن يكون مبتدأ وهو الوجه الأضعف ولا "ينكر هذا سيبويه ولا الأخفش، فيجوز حينئذ (٣) دفيها بعده النصب مرجوحاً والرفع راجحاً؛ إذ لا أثر في رفع ذلك لتقدم المبتدأ المتصل بهمزة الاستفهام، ويحتمل أن (أنت) فاعل بفعل مقدر يفسره المذكور، فيجب حينئذ لنصب (زيد) بذلك الفعل المقدر؛ لأنه مفعوله ٤، وهذا هو الذي قاله الأخفش، وكأن سيبويه أراد التنبيه على أن الاستفهام المفصول بغير ظرف أو شبهه لا أثر له في ترجيح النصب، ففرض المسألة على الوجه الأضعف، ولم يذكر الوجه الأحسن، اعتماداً على ما هو المقرر من أن الهمزة بختار معها الفعل، وكأن الأخفش إنها ذكر الوجه الأخر على جهة الاعتراض، فلا خلاف (١) بينها حينئذ.

فإن قيل: الأخفش قال: النصب أجود. وذلك يعطي أن الرفع جائز [على ] جعل (أنت) فاعلًا، والفرض أنه ممتنع.

فالجواب (^): أن معنى قوله: النصب أجود. أن وجه النصب أجود، أي الوجه (^) المؤدى إلى نصب (زيد) على اللزوم أجود من الوجه / المؤدى إلى رفعه على الاختيار. كذا (^) أجاب الشلوبين، وهو كلام حسن، ولكنه مخالف لما في المتن.

<sup>(</sup>١) تفسره، د.

<sup>(</sup>۲) فلا، ز.

<sup>(</sup>٣) عنده، د.

<sup>(</sup>٤) مفعول، د.

<sup>(</sup>٥) هذا الوجه، ظ.

<sup>(</sup>٦) اختلاف، د.

<sup>(</sup>٧) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۸) والجواب، د.

<sup>(</sup>٩) جُرَت باللام في، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) وكذا، د.

واحترز بقوله: (بغير ظرف أو شبهه) من أن يكون الفصل بأحدهما نحو: أكلّ يوم زيداً تضربه (۱) ؟، ونحو: أفي الدار عمراً لقيته (۱) ؟، فيكون حكم الاستفهام باقياً فيترجح النصب، لتوسعهم في الظرف والجار والمجرور.

«وكذا ابتداء المتلوّب (لم) أو (لن) أو (لا)» أولى من نصبه «خلافاً لابن السِّيد». البَطَلْيوسي، فإنه يقول: إن النصب في: زيداً لم أضربه، وعمراً لن أهينه، وبكراً لا أكلمه، راجح لل على الرفع، وهو ضعيف؛ لأن النفي المتأخر لا أثر له، وكان ينبغي لابن السيد أن يزيد (إن) و(لماً).

«وإن عُدِمَ المانع» من النصب، لأن الكلام فيه «والموجب» للنصب «والمرجح» له «والمسوّي» بينه وبين الرفع «رجح الابتداء» نحو: زيد ضربته؛ لأنه (٧) لا إضهار فيه، بخلاف النصب. «خلافاً للكسائي في ترجيح نصب تالي ما هو فاعل في المعنى، نحو: أنا زيد ضربته، وأنت عمرو كلمته».

وضابط المسألة: أن يقع الاسم بين اسمين لمسمى واحد وثانيها فاعل الفعل المشغول، فلعل وجه ترجيح النصب [أنه أا يقول: إن المتأخر فاعل معنى وصناعة والمتقدم (أ) فاعل معنى فقط، وهما لمسمى واحد، فينبغي أيضاً أن يكون فاعلا صناعة، وعلى هذا فيكون المقدر فعلا [مثله (أ) رافعاً له، وناصباً لما بعده، وتكون المسألة من الاشتغال عن الاسمين كما قال الأخفش في: أأنت زيداً تضربه؟ وعلى ذلك فالتقدير (أ): ضربت زيداً ضربته ثم حذف (ضرب) وحده فانفصل الضمير؛ لا

<sup>(</sup>١) تضرب، ز، ظ.

<sup>(</sup>۲) تهینه، د.

<sup>(</sup>۳) زید، د.

<sup>(</sup>٤) وعمرو، د.

<sup>(</sup>ه) ویکر، د.

<sup>(</sup>٦) وراجح، ز، ظ.

<sup>(</sup>V) لا أنه، ز.

<sup>(</sup>٨) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٩) أهملت التاء في، د.

<sup>(</sup>١٠) أهملت التاء في، د.

أن (١) التقدير: أنا ضربت زيداً ضربته، فحذف الفعل والفاعل معاً وبقى المفعول، فيكون (٢) (أنا) حينئذ مبتدأ.

TO THE RESERVE TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR

وقد علم أن مسائل الباب خمسة أقسام: واجب النصب وراجحه وراجح الرفع وما يستوى<sup>(٢)</sup> فيه الأمران، فهذه أربعة أقسام أشار المصنف إليها هنا إجمالاً، والقسم الخامس واجب الرفع وهو ما فصل بينه وبين فعله شيء لا يعمل ما بعده فيها قبله على ما سبق أول الباب<sup>(١)</sup>.

وذكر المصنف [رحمه الله تعالى أن غير التسهيل أن من المواضع التي يجب فيها الرفع ما يقع بعد (إذا) الفجائية ، و(ليتها) كقولك: أتيت فإذا زيد يضربه عمرو، وليتها بشر زرته .

قال<sup>(۱)</sup>: فلو نصبت (زيداً) أو (بشراً) لم يجز؛ لأن (إذا) المفاجأة لا يليها فعل ظاهر ولا مضمر، وإنها يليها مبتدأ أو خبر مبتدأ، أو (أنّ) (() المفتوحة المؤولة (() بمبتدأ أو (إنّ) المكسورة؛ لأن الكلام معها بمنزلة مبتدأ وخبر، فلو نصب ((() الاسم بعدها لكانت الجملة التي تليها ((() فعلية، وذلك نخالف لاستعمال العرب، وقد غفل عن هذا كثير من النحاة، فأجاز النصب في [نحو (()): خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، ولا

<sup>(</sup>١) لأن، ز، ظ، والصواب ما اخترت.

<sup>(</sup>۲) ویکون، ز، ظ.

**<sup>(</sup>٣) استوي، د.** 

<sup>(</sup>٤) راجع، ص ۲۷٦.

<sup>(</sup>٥) ساقط من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) في شرح الكافية ١: ٢١٥ - ٢١٦.

<sup>(</sup>٧) خبراً، ز.

<sup>(</sup>٨) عطفت بالواو في، ز، ظ.

<sup>(</sup>٩) الماولة، ز.

<sup>(</sup>۱۰) نصبت، د.

<sup>(</sup>۱۱) یلیها، د، ز.

<sup>(</sup>۱۲) ليست في، د.

سبيل إلى جوازه، وكذلك (ليت (1) المقرونة بـ(ما)، [لا] (1) يليها فعل ولا معمول فعل؛ لأن (ما) حين قرنت بها لم تزل (1) اختصاصها بالأسهاء؛ فلهذا ساغ فيها وحدها الإعمال وترك الإعمال، فإعمالها لبقاء اختصاصها، وترك إعمالها لإلحاقها بأخواتها، فلو نصبت (1) الاسم المذكور بعدها بفعل مضمر لكان ذلك تركا لاختصاصها بالأسهاء، وهو خلاف كلام العرب انتهى.

(<sup>(۷)</sup> ]: النصب على الاشتغال في الاسم الواقع بعد (إذا) الفجائية فيه ثلاثة أقوال.

قيل: يجوز مطلقاً، وهو ظاهر كلام سيبويه، وعليه مشى ابن الحاجب، لكنه ـ مع اعترافه وتصريحه بأن (إذا) المفاجأة يلزم المبتدأ بعدها ـ مشكل.

وقيل: يمتنع مطلقاً، وهو الظاهر (٩)؛ لأن (إذا) الفجائية لا يليها إلا الجمل الاسمية، وعليه مشى المصنف.

وقال الأخفش: ـ وتبعه ابن عصفور ـ يجوز في نحو: فإذا زيد قد ضربه عمرو، ويمتنع بدون (قد).

ووجّهه ابن هشام: بأن التزام الاسمية مع (إذا) هذه إنها كان للفرق بينها وبين الشرطية المختصة بالفعلية، فإذا قرنت برقد (١٢) يحصل (١٣) الفرق بذلك؛ إذ لا

<sup>(</sup>۱) ليث، د.

<sup>(</sup>٢) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>٣) أهملت الزاي في، د.

<sup>(</sup>٤) شاع، ز، ظ.

<sup>(</sup>٥) وترکت، د.

<sup>(</sup>٦) نصبت، د.

<sup>(</sup>٧) ليست في، ز.

<sup>(</sup>۸) تمتنع، د.

<sup>(</sup>۹) ظاهر، د.

<sup>(</sup>١٠) أهملت الياء والجيم في، د.

<sup>(</sup>۱۱) اقترنت، د.

<sup>(</sup>۱۲) بعد، د.

<sup>(</sup>۱۳) تحصل، ز.

تقترن (١) الشرطية بها.

«وملابسة الضمر بنعت» نحو: زيداً أكرمت رجلًا يجبه، أو عطف بيان نحو: زيداً ضربت عمراً أخاه، على أن يقدر (٢) أخاه عطف بيان، فيجوز لك رفع (زيد) ونصبه، فإن (٢) قدرته بدلاً بطلت المسألة نصبت أو رفعت، وعلى هذا فكان حق المصنف أن يقول: (أو عطف بيان). «أو معطوف بالواو» نحو: زيداً ضربت ٢٥٦ عمراً وأخاه. / «غير معاد معه العامل» كها مثلنا، واحترز من أن يكون العطف<sup>(١)</sup> بغير (٥) الواو، نحو: زيد (٦) أكرمت عمراً فأخاه، أو ثم أخاه، ومن أن (١) يعاد العامل مع الواو، نحو: زيد (٢٠) ضربت [عمراً (٢) وضربت أخاه، فيمتنع (٩) [في (٨)] المسائل.

قلت: العطف في هذه المسألة الأخيرة من [باب ١٠٠] عطف الجمل، فلا يصدق أن الاسم \_ حينئذ \_ معطوف بالواو، فها هذا الاحتراز (١١)!!. «كملابسته» أي: كملابسة الضمير «بدونهما» أي: بدون النعت وعطف النسق المذكورين [يعني (^) فيجوز التركيب معهما كما يجوز إذا كان الضمير ملابساً بالإضافة، نحو: زيداً ضربت

وإنها اختصت مسألة النسق بالواو؛ لأنها لمطلق الجمع، فالاسهان أو الأسهاء معها بمنزلة اسم مثنى أو مجموع فيه ضمير.

<sup>(</sup>١) يقترن، ز.

<sup>(</sup>۲) على تقدير، د.

<sup>(</sup>٣) وإن، ز، ظ.

<sup>(</sup>٤) المعطوف، ظ.

<sup>(</sup>٥) أهملت الباء في، د.

<sup>(</sup>٦) زيداً، د.

<sup>(</sup>V) وأن من، ز.

<sup>(</sup>۸) ليست في، د.

<sup>(</sup>٩) فتمتنع، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>١١) زاد في، ز، ظ. (ملابسته).

<sup>(</sup>۱۲) كملابسة، ز، ظ، م.

وإنها اشترط أن لا يعاد العامل، لأنها ليست للجمع في الجمل، بل في المفردات؛ ولهذا منعوا: الزيدان يقوم ويقعد، وأجازوا قائم وقاعد.

ووقع في القصريات ('): أن سيبويه يمنع النصب في زيد ضربت عمراً وضربت أخاه وبعض أصحابنا يجيزه إن قدرت الجملة الثانية تأكيداً للأولى، ولم يقدرها سيبويه تأكيداً (')، بل معطوفة ألبتة، ولا يجوز سيبويه الابتداء؛ لأنه لم يعد إلى المبتدأ ضمير من الجملة المخبر بها عنه. «وكذا الملابسة بالعطف في غير هذا الباب». الذي نحن فيه، وهو باب الاشتغال، والمراد بغيره [باب (أ) الصفة (ف) والحال والخبر والصلة (ف)، تقول (ف): مررت برجل قائم زيد وأخيه، وجاء زيد ضاحكاً عمرو وأخوه، والصلة (أ)، فلو كررت العامل أو وزيد قائم عمرو وأخوه (أ)، وجاء الذي قام بكر وأخوه (أ)، فلو كررت العامل أو عطفت بغير الواولم يجز.

«ولا يمتنع نصب» الاسم «المشتغل [عنه أنا بمجرور حقّق» ذلك المجرور «فاعلية ما علق عليه أن خلافاً لابن كيسان». نحو: زيد ظفرت به على عمرو، فـ(زيد) قد اشتغل عنه بالضمير المجرور، وهذا المجرور محقق لفاعلية (زيد) الذي علق عليه؛ وذلك لأن الباء للسببية، والمعنى ظفرت بسببه، فـ(زيد) هو الذي أظفر، [أي: زيد أظفرني على عمرو، فهل رعاية هذا المعنى تمنع أن أن النا قال نصب زيد المشتغل عنه كما يمتنع نصبه أنها هو بمعناه أو لا؟ فابن كيسان قال

<sup>(</sup>١) لأبي على الفارسي.

<sup>(</sup>٢) توكيداً، ز، ظ.

**<sup>(</sup>۳)** ذات، ز.

<sup>(</sup>٤) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٥) بالصفة، ز.

<sup>(</sup>٦) وضعت هذه الكلمة بين (الصفة) و (الحال) في، د.

<sup>(</sup>٧) يقول، ز.

<sup>(</sup>۸) وأبوه، ز، ظ.

<sup>(</sup>٩) به، ز، ظ، م، وكلامه الآتي يؤكد ما اخترنا.

<sup>(</sup>۱۰) یمنع، ز، ظ

<sup>(</sup>۱۱) نصب، ز، ظ.

بالأول، والجماعة قالوا بالثاني.

قيل: وهذا فرغ من أصل كبير "اختلف النحاة فيه، وهو أنه هل يشترط انتصاب المشتغل عنه والسببي من جهة واحدة أو لا يشترط ذلك، فيجوز أن يكون المشتغل عنه منصوباً من وجه مخالف للوجه الذي انتصب السببي منه؟ وعدم الاشتراط هو الصحيح، ويعضده نقل الأخفش عن العرب أنهم يقولون: أزيداً جلست عنده؟ فـ(زيداً) "منصوب على أنه مفعول به، والسببي منصوب على أنه مفعول فيه، فاختلفت "جهتا "النصب، ولم يبالوا بالاختلاف، والفرع الذي ذكره المصنف من هذا الأصل:

وبيانه أن الباء في المثال للسببية، فالمجرور بها مفعول من أجله، وانتصاب (زيد) على أنه مفعول به، فاختلفت على أنه مفعول به، فاختلفت جهتا الاقتضاء.

«وإن رفع المشغول شاغله لفظاً» نحو: زيد قام، «أو تقديراً» نحو: زيد غضب عليه، ويشمل قوله (ف): شاغله الضمير كما مثلنا، والسببي نحو: زيد قام أبوه، وزيد غُضِبَ على أبيه. «فحكمه في تفسير رافع الاسم [السابق] حكمه في تفسير ناصبه» وكان حقه أن يقول: حكم ناصب الضمير في تفسير ناصب الاسم السابق، وإلا (ف) فكلامه (ف) يقتضي أن الرافع (فا هو الناصب، وحينئذ فتكون (فا أقسام هذا النوع خمسة:

<sup>(</sup>۱) کثیر، ز، ظ.

<sup>(</sup>٢) فزيد، ز، ظ.

<sup>(</sup>٣) فاختلف، ظ.

<sup>(</sup>٤) جهة، د.

<sup>(</sup>ە) قول، ز.

<sup>(</sup>٦) ليست في، د.

<sup>(</sup>Y) والأن، د.

<sup>(</sup>۸) کلامه، د.

<sup>(</sup>٩) الرفع، ظ.

<sup>(</sup>۱۰) یکون، د، ز.

the second control of the second control of

الأول: ما يجب رفعه على الابتداء، وذلك عند وجود مانع من الموانع المذكورة [أول الباب"]، نحو: زيد ما قام.

الثاني: ما يجب رفعه بفعل مقدر، وذلك في كل موضع وجب فيه النصب في النوع الأول، نحو: إن زيد قام فأكرمه.

الثالث: ما يرجح (٢) رفعه بفعل مقدر على رفعه بالابتداء، وذلك في كل موضع ترجح " فيه النصب في النوع الأول، نحو: أزيد قام؟.

الرابع: ما يستوي فيه الأمران، وذلك بعد ذات الوجهين، نحو: زيد قام وعمرو

الخامس: [ما(")] يرجح (") رفعه بالابتداء على رفعه بفعل مقدر، وذلك عند فقد المانع والموجب والمرجح للفاعلية والمسوّي (٢)، نحو: زيد قام، كذا مثله المصنف (٧).

قال الشارح ": وفيه نظر؛ لأن المعروف أن شرط تقدير الفعل/ في هذا النوع وجود YOV طالب للفعـل (١٠) لزومـاً أو اختياراً، وهـو مفقود هنا، ولا يعلم من أجاز رفعه على

<sup>(</sup>١) ليست في، د.

<sup>(</sup>۲) ترجع، د.

<sup>(</sup>۳) يرجح، ز.

<sup>(</sup>٤) سقطت من، د، ز، ظ، وتناسق الأقسام يقتضيها.

<sup>(</sup>٥) ترجيح، ز، ظ.

<sup>(</sup>٦) والمستوي، د، والمسري، ز.

<sup>(</sup>٧) لم أجد هذا المثال في شرح التسهيل ٨٩: ب حيث تحدث عن هذه المسألة، بل لم يذكر هذا القسم، أعني ما يترجح رفعه بالابتداء على رفعه بالفاعلية، وإليك ما قال: (وإذا كان المشغول رافعاً لشاغله لفظاً أو تقديراً فسر رافعاً لصاحب الضمير، وينقسم ذلك الرفع إلى: واجب وراجح ومرجوح ومساو، كما انقسم النصب، فمثال الواجب: رفع (زيد) في قولك: إن زيد قام قمت، ومثال الراجح رفعه نحو قولك: أزيد قام؟، ومثال المرجوح رفعه في نحو: زيد قام، ومثال المساوي رفعه في نحو: أنا قمت وزيد قعد). هذا كلامه، ومن الواضح أنه يقارن بين الرفع على الفاعلية والابتداء، ولكنه لم يصرح.

الحسن بدر الدين المعروف بابن قاسم.

الفعل، د. (1)

الفاعلية إلا أبو القاسم بن العريف (١)

قلت: زاد غيره: المبرد، وينبغي أن يزاد الكوفيون؛ لأنهم قائلون بجواز تقديم الفاعل على رافعه، فيكون جواز الاشتغال في ذلك عندهم أقيس من جوازه عند من قال لا يتقدم.

"ولا يجوز \_ في نحو: أزيد ذُهب به؟ \_" وهو" من أمثلة سيبويه، ومثله: أزيد غُضِب عليه، وأعمرو انطلق به؟. «الاشتغال بمصدر منوي، ونصب صاحب الضمير، خلافاً للسيرافي وابن السراج». فإنها أجازا ذلك فجعلا النائب عن الفاعل ضمير مصدر الفعل المذكور، أي أزيداً ذُهب الذهاب [به (۱)]، فيكون المجرور في محل النصب، فينصب الاسم السابق لحصول الشرائط، وهو ضعيف لعدم الاختصاص في المصدر المدلول عليه بفعله.

وقول المصنف: (الاشتغال) عبارة موهمة في هذا الباب أن الفعل اشتغل بضمير المصدر عن نصب الاسم السابق، وليس كذلك، فصواب العبارة أن يقول: إسناد الفعل إلى ضمير المصدر. فمراده الاشتغال عن الإسناد إلى الضمير المصدر. بالإسناد إلى ضمير المصدر.

وقوله: (ونصب صاحب الضمير)، أي: الضمير المجرور. وقوله: (بمصدر [منوي (١)])، حق العبارة: بضمير المصدر المنوي، لأن المنوي

<sup>(</sup>۱) الحسين بن الوليد بن نصر (... - ٣٩٠هـ / ... - ١٠٠٠م). عالم بالعربية والأدب، من أهل الأندلس. رحل إلى مصر ثم عاد ومات في طليطلة. أخذ عن: ابن القوطية، وأبي طاهر الذهلي، وابن رشيق، له: شرح على الجمل، وكتاب رد فيه على النحاس مسائل من كتابه الكافي. معجم الأدباء ١٠: ١٨٢ ـ ١٩١، البلغة ٧١ ـ ٧٢، البغية ١: ٥٤٣ ـ ٥٤٣.

<sup>(</sup>۲) هو، د.

<sup>(</sup>۳) أجازوا، د.

<sup>(</sup>٤) وجعلوا، د.

<sup>(</sup>٥) أهملت الياء في، ز.

<sup>(</sup>٦) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>٧) ضمير، ز، ظ.

ضمير المصدر لا المصدر.

<sup>(</sup>۱) سببه، ز، ظ، م.

<sup>(</sup>٢) سقطت من، ز، ظ.

<sup>(</sup>۳) ليست في، د.

<sup>(</sup>٤) أهملت الزاي في، د، ظ.

 <sup>(</sup>٥) ليست في أصول التحقيق، ولكن السياق مفتقر إليها.

<sup>(</sup>٦) ليست في، ز.

<sup>(</sup>۷) ویضربه، ز، ظ.

<sup>(</sup>٨) سقطت من، د، ظ.

<sup>(</sup>٩) فنقول، ز.

<sup>(</sup>۱۰) فینصب، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۱) فالتقدير، ز، ظ.

اللفظ شيء مغن (۱) عنه نزّل ذكره منزلة ذكره، ولا يخفى عليك أن المشغول في مثالنا \_ وهـ و الفعـل من قولـك: أزيداً أخـاه تضربه؟ \_ مسند (۱) إلى غير ضمير (زيد)، [وأخيه أ) إذ هو مسند [إلى (۱) ضمير المخاطب، ومثله أزيداً أخاه أضربه أنا، أو يضربه عمرو، أو نضربه نحن.

واحترز بقوله: (من سببيه (من نحو: أزيداً عمراً تضربه؟؛ لأن الثاني أجنبي. «فإن أسند إلى أحدهما» أي: إلى أحد الضميرين، [نحو (الحو (الحرب)) أخوه يضرب؟، بالياء آخر الحروف. «فصاحبه» أي: صاحب الضمير، وهو الاسم الذي يفسره (الضمير «مرفوع بمفسر المشغول، وصاحب» الضمير «الآخر منصوب به ». أي: بالمفسر المشار إليه، فتقول (المن أزيد أخاه يضربه؟، برفع زيد إن كان هو الضارب، وأزيداً أخوه يضربه؟، بالياء آخر: الحروف بنصب [زيد (الله عنه الضارب (الله الله الله الله الله أنها أخوه بنصب إلى الشاعل وما يفسره لا يختلف إعرابها، والتقدير: \_حيث يكون الضارب الأخ] (المنا أيضرب (المنا أخوه يضربه الله أخوه يضربه)، فالاشتغال (الله في الثانية قدم المفعول.

<sup>(</sup>١) يغني، د.

<sup>(</sup>۲) مسنداً، د، ظ.

**<sup>(</sup>٣)** ليست في، د.

<sup>(</sup>٤) عطفت بالواو في، د، ويضربه، ز.

<sup>(</sup>٥) سببه، د، ز، ظ، والمناسب ما صنعت.

<sup>(</sup>٦) ليست في، ظ.

<sup>(</sup>۷) أزي*د*اً، د.

<sup>(</sup>۸) يفسر، د.

<sup>(</sup>۹) فيقول، ز.

<sup>(</sup>۱۰) هو، ظ.

<sup>(</sup>١١) ما بين الحاصرتين ليس في، ز.

<sup>(</sup>۱۲) اتضرب، ز، ظ.

<sup>(</sup>۱۳) تضربه، ز، ظ.

<sup>(</sup>١٤) والاشتغال، د.

وقول المصنف: (فصاحبه مرفوع) يوهم اللزوم، وليس كذلك، بل يجوز رفعها (١) على ما أسلفناه بإجماع.

<sup>(</sup>١) وصاحبه، د، وما أثبتنا موافق لما في المتن.

<sup>(</sup>۲) فعهها، د.



## الفهارس

۱ - فهرس لا يات ۲ - فهرس الكوريث والأثر ۲ - فهرس الأشعب ال ۲ - فهرس الأشعب ال

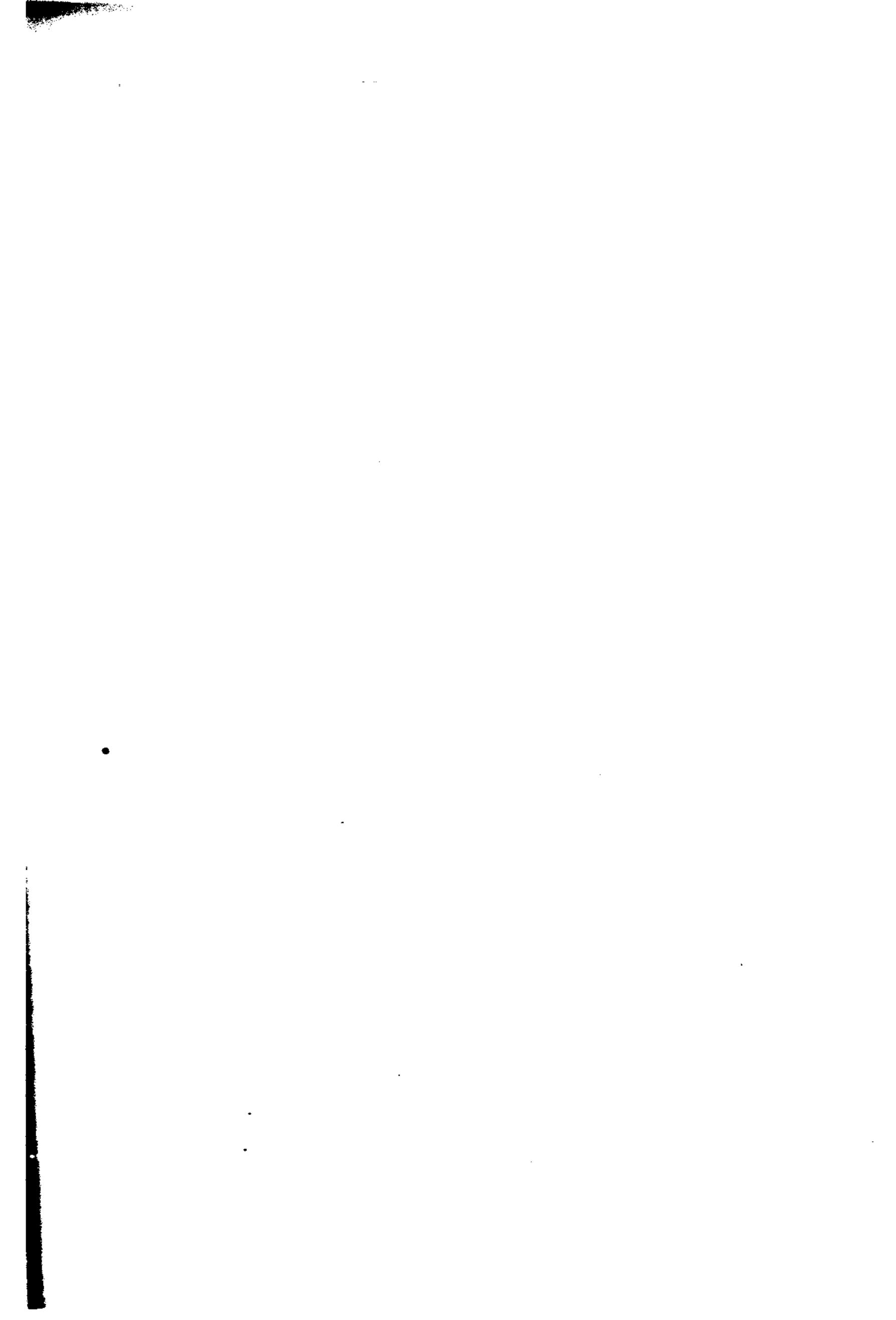

- ۱ -فهــُرسُ الآيات

| الصفحة      | رقمها | الآية                                                                   |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |       | سورة البقرة                                                             |
| <b>Y1 Y</b> | 7     | ﴿إِنْ الذِّينَ كَفُرُوا سُواءً عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون    |
| 22          | ۱۲    | ﴿ أَلَا إِنهِم هُم المفسدون ولكن لايشـــعرون ﴾                          |
|             |       | ﴿ وإذا لقوا الذِّين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم             |
| 4.5         | 12    | قالوا إنا معكم إنها نحن مستهزئون،                                       |
|             |       | وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت                    |
| 737         | 7.    | منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهـــم ﴾                         |
| 777         | 17    | ﴿وضربت عليهم الذلة و المسكنة وياؤوا بغضب من الله ﴾                      |
|             |       | ﴿ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت  |
| 44.         | 9 8   | إن كنتم صادقين﴾                                                         |
|             |       | وولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم   |
| 179         | 1 • ٢ | لوكانوا يعلمون،                                                         |
| 197         | 127   | ﴿قُولُوا آمنا بالله وما أنزل إلَّينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل ﴾    |
| 777         | 107   | ﴿ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون                |
| 241         | 177   | ﴿إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ﴾ |
| 400         | ۱۸۷   | ﴿ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف﴾                               |
|             |       | وسل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من            |
| ۱ ، ۱۷۹     | ٢٨    | بعدماً جاءته فإن الله شديد العقاب                                       |
|             |       | والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قسروءولا يحل لهن أن                      |
| ٧           | ***   | يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ﴾                                          |
| ***         | 440   | ﴿ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف﴾                              |

| الصفحة     | رقمها   | الآيــــة                                                                                                              |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <u></u> | سورة آل عمران                                                                                                          |
|            |         | ﴿ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السموات                                                     |
| 791        | 44      | والأرض والله على كل شيء قدير﴾                                                                                          |
|            |         | ﴿ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وماكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم                                                      |
| ۱۸۳        | ٤٤      | يكفل مريم وماكنت لديهم إذ يختصمون،                                                                                     |
| ٤٧         | ٦٢      | ﴿ إِنْ هَذَا لِمُو الْقَصِصِ الْحَقِّ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا اللهِ وَإِنْ اللهِ لَمُو الْعَزِيزِ الْحَكيم           |
|            |         | ﴿يوم تبيضُ وجوه وتسودُّ وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد                                                        |
| 7.7        | 1.1     | إيهانكم فذوقوا العذاب بهاكنتم تكفرون                                                                                   |
|            |         | ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم                                                        |
| 4.8        | 122     | على أعقابكم ﴾                                                                                                          |
| 1 2 9      | 179     | ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عندربهم يرزقون                                                    |
|            |         | ﴿ولا يحسبن الذين كفروا أنها نملي لهم خير لأنفسهم إنها نملي لهم ليزدادوا                                                |
| ۲۲         | ۱۷۸     | إثماً ولهم عذاب مهين ﴾                                                                                                 |
|            |         | ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بها أتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو                                                      |
| 144        | ۱۸۰     | شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ﴾                                                                               |
|            |         | سورة النساء                                                                                                            |
| Y0 Y       | 44      | ﴿يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً                                                                            |
|            |         | ﴿ إِنَّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس                                                   |
| ۲.         | ٥٨      | أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً ﴾                                                    |
| 771        | ٧٩      | ﴿وأرسلناك للناس رسولًا وكفي بالله شهيداً ﴾                                                                             |
|            |         | ﴿ وإذا حييتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل                                                       |
| 405        | ٨٦      | شيء حسيبا)                                                                                                             |
|            |         | وومن أحسن دينا بمن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا                                                      |
| 104        | 170     | واتخذ الله إبراهيم خليلًا﴾                                                                                             |
|            |         | ﴿ وقد نزَّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ                                                    |
| <b>V</b> Y | 18.     | بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ﴾<br>﴿ لكن الله يشهد بها أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفي بالله |
|            |         |                                                                                                                        |
| 771        | 177     | شهيداً ﴾                                                                                                               |
| 19         | 171     | ﴿ ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنها الله إله واحد ﴾                                                               |

| الصفحــة             | قمها  | الآيــــة                                                                                                                           |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |       | سورة المائدة                                                                                                                        |
|                      |       | يسألونك ماذا أحل لهم قل أحلّ لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح                                                                       |
| 757                  | ٤     | ً مكلي <i>ن ♦</i>                                                                                                                   |
|                      |       | والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بهاكسبا نكالا من الله والله عزيز                                                              |
| 744 . 71             | ٧٦ ٣٨ | حکیم﴾                                                                                                                               |
|                      |       | إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصاري من آمن بالله واليوم                                                                  |
| ۸٥                   | 79    | الأخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون،                                                                                      |
|                      |       | وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا                                                                    |
| 197                  | ۸۳    | من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع ا <b>لشاهد</b> ين﴾                                                                              |
|                      |       | إقالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها                                                               |
| ٧٣                   | 114   | من الشـــــاهدين﴾                                                                                                                   |
|                      |       | سورة الأنعام                                                                                                                        |
| 127                  | ١     | ﴿ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين<br>كفروا بربهم يعدلون﴾                                             |
| 277                  | 44    | لاثم لم تحك فتنتهم الأأن قالوا والله ربنا ماكنا مشركين﴾                                                                             |
|                      |       | وقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم                                                              |
| 179                  | ٤٠    | مــادقين ﴾                                                                                                                          |
|                      |       | و إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه<br>الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنــه |
|                      |       | الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنــه                                                                     |
| ٤٠                   | ۵ ٤   | فقه د دحسم 🌢                                                                                                                        |
|                      |       | وقل من ينجيكم من ظلمات البروالبحر تدعونه تضرعاً وخفية لئن أنجانا                                                                    |
| <b>7 &amp; A</b>     | 75    | من هذه لنكونن من الشاكرين﴾                                                                                                          |
| <b>7</b> \$ <b>7</b> | 78    | ﴿قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ﴾                                                                                    |
| <b></b>              |       | وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم                                                                 |
| ۳۸                   | ۸۱    | سلطاناً فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون،                                                                                     |
| 4 .                  | 4 - 4 | ﴿ وأقسموا بالله جهد أيهانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنها الآيات عند الله                                                       |
| ۸٠                   | 1 • 4 | وما يشعركم أنها إذا جاءت لايؤمنون،                                                                                                  |

| الصفحــة | رقمها | الآيــــة                                                            |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------|
|          |       | سورة الأعراف                                                         |
|          |       | قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا                      |
| 178      | ٥٣    | ₩ <b>)</b>                                                           |
| 150 .77  | 1 • ٢ | وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين،                   |
| ۱۸۳      | ۱۸٤   | أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين،                  |
|          |       | أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء وأن          |
| ٧٣       | ۱۸٥   | عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأيّ حديث بعده يؤمنون ﴾                  |
|          |       | سورة الأنفال                                                         |
| ٣٤       | 0     | كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون،          |
|          | (     | واعلموا أنها غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامر  |
| ٤٠       | ٤١    | والمساكين وابن السبيل ﴾                                              |
|          |       | إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو       |
| ٤٥       | ٤٢    | تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ﴾                                        |
|          |       | إذ يريكهم الله في منامك قليلًا ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في |
| 710      | ٤٣    | الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور،                            |
|          |       | ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض              |
| 197      | ٦٧    | الدنيا والله يريد الأخرة والله عزيز حكيم                             |
|          |       | سورة التوبة                                                          |
|          |       | وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء          |
| ۸٧       | ٣     | من المشركين ورسوله ﴾                                                 |
| ٨        | 0     | فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾              |
| .104     |       | وإن أحدمن المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله                  |
| ۲۲۲،     | ٦     | ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لايعلمون،                               |
| 729      |       | أشتروا بآيات الله ثمناً قليلًا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا      |
| ۲.       | ٩     | يعملـون﴾                                                             |
|          |       | ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها      |
| ۲۰۳      | ٦٣    | كُ الخزي العظيم ﴾                                                    |

| <del></del>       |                         |                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة            | رقمها                   | الآيـــــة                                                                                                                                                             |
|                   |                         | سورة يونس                                                                                                                                                              |
|                   |                         | ودعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم                                                                                                                |
| ٧٢                | ١٠.                     | أن الحمد لله رب العالمين﴾                                                                                                                                              |
| 1 4 5             | فبله<br>د ،             | وقل لوشاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من                                                                                                      |
| ١٤٦               | 11                      | أفلا تعقلون 🍑                                                                                                                                                          |
|                   | 4                       | وحتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليا                                                                                                           |
| ٧٧                | ۲٤                      | أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس                                                                                                          |
| ۱۷٦               | ٥٣                      | كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ﴾<br>د حدد مناه أحد معجز بين كانه لحدة مما أنتم بمعجز بين ك                                                                              |
|                   |                         | ﴿ ويستنبئونك أحق هو قل أي وربي إنه لحــق وما أنتم بمعجزين﴾                                                                                                             |
|                   |                         | سورة هــود                                                                                                                                                             |
|                   |                         | وهو الذي خلق السموت والأرض في ستة أيام وكان عرشه على                                                                                                                   |
| * • • • • • • • • |                         | الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من                                                                                                                  |
| 175 . 177         | ٧                       | بعد الموت ليقولنَّ الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين،                                                                                                                    |
| ٧٢                | ١٤                      | وفإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنها أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو                                                                                                     |
| * 1               | 1 &                     | فهل أنتم مسلمون﴾<br>حديد بالمدين الماء الماء المنتخف الأم                                                                                                              |
| <b>۲77</b>        | 4 ξ                     | ووقيل ياأرض ابلعي ماءك وياسهاء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر<br>المعددة المعددة المعدد ألاقده الظالمة بكه                                                                |
|                   |                         | واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين ﴿<br>ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت                                                              |
| Y• Y              | ٥٤                      | مووددي موح رب عدد رب يو بي سي عدد و<br>أحكم الحاكمين﴾                                                                                                                  |
|                   |                         | ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشري قالوا سلاماً قال سلام فها لبث                                                                                                          |
| 7.7               | 79                      | أن جاء بعجل حنيذ﴾                                                                                                                                                      |
| 7VA 609           | 111                     | ﴿ وَإِنْ كَلَّا لَمَا لِيوفَينَهُم رَبِكُ أَعْمَالُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ حَبِيرٍ ﴾                                                                              |
|                   |                         | سورة يوسف                                                                                                                                                              |
| . 789             | ٣٥                      | ﴿ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ﴾<br>﴿ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً وقال الآخ<br>أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه ﴾ |
| ۲۸۷،۱۵۳           | بر <u>ا</u> ني<br>ـــــ | ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الاخ                                                                                                          |
|                   | 1 4                     | أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطيرمنه •                                                                                                                               |

| الصفحــة | رقمهـا      | الآيــــة                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             | سورة الرعد                                                                                                                                                                                                             |
|          |             | وجنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم من كل باب سلام عليكم بها صبرتم فنعم                                                                                                                             |
| Y • 0    | 72 <u> </u> | عقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                |
| ٤٧       | ۲۳          | ﴿ وإن لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون                                                                                                                                                                                    |
|          |             | سورة النحسـل                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٣       | ٦٢          | ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسني لاجرم أن لهم الحسني لاجرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، وإنها للجرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، وإنها جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيا |
| ٤٨       | 1 7 8       | فیماکانوا فیه یختلفون﴾                                                                                                                                                                                                 |
| 701      | 177         | ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين                                                                                                                                                      |
|          |             | سورة الإسراء                                                                                                                                                                                                           |
|          | <i>بر</i>   | ﴿وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ويالوالدين إحساناً إما يبلغنّ عندك الك                                                                                                                                                 |
| 78.      | 74          | أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريماً ﴾                                                                                                                                                 |
| 171      | ۲٥          | ﴿يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً                                                                                                                                                                 |
|          |             | سورة الكهـف                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۸۳،۱۷۳  | ١٩          | <ul> <li>قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بها لبثتم فابعثوا</li> <li>أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم</li> <li>برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً</li> </ul>                 |
|          |             | سورة مريسم                                                                                                                                                                                                             |
| 7.4.4.4  | ٤-٣         | ﴿إذ نادي ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني ﴾                                                                                                                                                                      |

## سورة طـــه

وقالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكــم بسمحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلي 74 ٤٨ ﴿إِن لَكَ أَلا تَجُوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ﴾ 119-114 79 سورة الأنبيساء ﴿لاهية قلوبهم وأسروا النجوي الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، 77. وقالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم Y.1 . 197 . 191\_7. ﴿ ثم نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ﴾ 171 10 سورة الحسج ﴿ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا والَّذِينَ هَادُوا والصَّابِئِينَ والنصاري والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد، 30 17 ﴿إِنْ الذِّينَ كَفُرُوا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ﴾ 72 20 ﴿ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصر ن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، ٤٠ 271

غفور﴾ ﴿ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير﴾

> وياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذياباً مام احتمعها الممان بسلمهم الذياب شرعاً لاستنقا ممه نم لكم

﴿ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو

ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه . . ﴾ ٧٣

|              |       |                   | ······································                          |
|--------------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| الصفحــة     | رقمها | <u> </u>          | الآيــــة                                                       |
|              |       | شــون             | سورة المؤم                                                      |
| <b>Y £ V</b> | ٨٦    | •                 | وقل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم                        |
| <b>Y £ V</b> | ۸٧    |                   | وسيقولون الله قل أفلا تتقون﴾                                    |
| 787          | ۸۸    | ، إن كنتم تعلمون، | ﴿ قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلْكُوتِ كُلُّ شِيء وهو يجير ولا يجار عليا |
| Y            | ۸۹    |                   | وسيقولون لله قل فأنّى تسحرون                                    |
|              |       | ور                | سورة المنا                                                      |
|              |       | فاجلدوهم          | ووالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء                 |
| Y • A        | ٤     | الفاسقون﴾         | ثهانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ وأولئك هم                 |
| ۲۳،۲۱        | ٩     |                   | والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقير                   |
|              |       | ه فيها بالغدو     | ﴿ فِي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح ل              |
| 337          | ٣٦    |                   | والأصال                                                         |
|              |       | نان               | سورة الفرة                                                      |
|              |       | مام ويمشون في     | وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الط                |
| 08.40        | ۲.    | كان ربك بصيرا﴾    | الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وك                       |
| 101          | 74    |                   | ووقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا)                |
|              |       |                   | ﴿ وقال الذين كفروا لولا نُزُّل عليه القرآن جملة واحدة           |
| 41.          | ٣٢    |                   | به فؤادك ورتلناه ترتيلاک                                        |
|              |       |                   | وفقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم             |
| 444          | ۳۷_۳٦ | . •               | كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية                         |
|              |       | ــعراء            | سورة الث                                                        |
| ٩,٨          | •     | ٥٠                | ﴿قالو لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون﴾                              |
| 104,100      |       | ٧٢                | وقال هل يسمعونكم إذ تدعون﴾                                      |
|              |       | ین                | وواتقوا الذي أمدكم بها تعلمون، أمدكم بأنعام وبن                 |
| ١٨٠          | 148-  | . 174_144         | وجنات وعيون﴾                                                    |
| 70           |       | 177               | وران نظنك لمن الكاذبين﴾                                         |
|              |       |                   |                                                                 |

| الصفحــة | رقمهسا    | الآيــــة                                                                                                                        |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           | سورة النمـــل                                                                                                                    |
|          |           | ﴿قالوا نحن أولوا قوة وألوا بأس شديد والأمر إليك فانظري                                                                           |
| ۱۷۳      | ٣٣        | ماذا تأمرين﴾                                                                                                                     |
| ٤٦       | ٧٣        | ﴿ وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ﴾                                                                              |
|          |           | سورة القبصص                                                                                                                      |
| 10       | 11        | ﴿وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون﴾                                                                                 |
|          |           | ﴿ إِن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه<br>لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله |
| ۳۲       | ٧٦        | لا يحب الفرحين﴾                                                                                                                  |
|          | 444       | ﴿ فَخْرِجِ عَلَى قَوْمِهِ فِي زَيْنَتِهِ قَالَ الذِّينِ يَرِيدُونَ الْحِياةِ الدِّنيا ياليت لنا مثل                              |
| ۱٦٨      | <b>V9</b> | ماأوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ﴾                                                                                                   |
|          |           | ﴿ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأنَّ الله يبسط الرزق لمن يشاء                                                         |
|          |           | من عباده ويقدر لولا أن منّ الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح                                                                    |
| ١٢       | ۸۲        | الكافرون﴾                                                                                                                        |
|          |           | سورة العنكبوت                                                                                                                    |
| ۳۸       | ٥١        | ﴿ أُولَمْ يَكْفَهُمُ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابِ يَتَلَى عَلَيْهُمْ إِنْ فِي ذَلْكُ لَرَّهُمَّةً<br>وذكرى لقوم يؤمنون﴾ |
|          |           | سورة لقمـــان                                                                                                                    |
| **       | ۳۰        | ﴿ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو الحلى الكبيــــر﴾                                                  |
|          |           | سورة الأحسزاب                                                                                                                    |
| 197      | ۱۸        | . وقد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا<br>ولا يأتون البأس إلا قليلا،                                         |

| الصفحة       | رقمها          | الآيــــة                                                                                                                                                                     |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                | سورة ســـبأ                                                                                                                                                                   |
|              | **             | ﴿ قِل أَرُونِي الذين ألحقتم به شركاء كلًّا بِلْ هُو الله العزيز الحكيم ﴾                                                                                                      |
| ۸۹           | ٤٨             | ﴿ قُلَ إِنْ رَبِي يَقَذَفَ بِالْحَقُّ عَلَامَ الْغَيُوبِ ﴾                                                                                                                    |
|              |                | سورة فاطــــر                                                                                                                                                                 |
| ۱            | <b>«</b> •     | ﴿قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا<br>من الأرض أم لهم شرك في السموات أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة<br>منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غرورا﴾ |
| ۱۸۰          | ٤٠             | منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غرورا،                                                                                                                                 |
| •            |                | سورة يـــس                                                                                                                                                                    |
| 101          | ۱۳             | ﴿ واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون﴾                                                                                                                             |
| 794          | <b>44 - 44</b> | ﴿ وَالشَّمَسِ تَجُرِي لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ﴾                                                                        |
| <b>Y { V</b> | <b>V9_V</b> A  | ﴿ وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يجيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليهم                                                                        |
|              |                | سورة الصافسات                                                                                                                                                                 |
| 117.9        |                | ولا فيها غول ولا هم عنها يترفون                                                                                                                                               |
| 7<br>707,70  | ۷ ۱٤٤_<br>ه    | وافلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون،                                                                                                                      |
|              | <b>V</b>       | وسبحان الله عما يصفون)<br>وإنا لنحسن الصافون)                                                                                                                                 |
|              |                | سورة ص                                                                                                                                                                        |
| ۹ ٤          | ٥٩             | ﴿هذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار﴾                                                                                                                           |

| الصفحة         | رقمها     | الأيــــة                                                                                                                                              |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           | سورة الزمـــر                                                                                                                                          |
| 1 & 9          | ٨         | ﴿ وإذا مس الإنسان ضرُّ دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خـوَّله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل ﴾                                                       |
|                |           | سورة فصلت                                                                                                                                              |
| 1 7 1          | ٤١<br>٤٨  | ﴿إِنَّ الذِينَ كَفُرُوا بِالذِكْرِ لِمَا جَاءِهُم وإنه لَكْتَابِ عَزِيزٍ ﴾<br>﴿وَضِلَّ عَنهُم مَاكَانُوا يَدْعُونَ مِن قبل وظنوا مالهُم مِن محيص﴾      |
|                |           | سورة الزخــرف                                                                                                                                          |
| Y & Y<br>1 & Y | 9         | ﴿ولِئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن العزيز العليم ﴾<br>﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ﴾                                           |
|                |           | سورة الجاثبة                                                                                                                                           |
| <b>Y09</b>     | ١٤        | ﴿قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوم<br>بهاكانوا يكسبون﴾                                                                          |
|                |           | سورة الحجــرات                                                                                                                                         |
| **             | ٥         | . ﴿ وَلُو أَنْهُمْ صَبِرُوا حَتَى تَخْرِجَ إِلَيْهُمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَاللهُ غَفُورُ رَحْيَم                                                   |
|                |           | سورة الذاريسات                                                                                                                                         |
|                | ۲۳ ک<br>ل | ﴿ يسألون أيّان يوم الدين ﴾<br>﴿ فوربّ السياء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ﴾<br>﴿ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قا |
| 198            | Y0_Y &    | سلام قوم منكرون﴾                                                                                                                                       |

| رقمها الصفحة         | الآيـــــة                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | سورة النجـــم                                                                                          |
| ٧٣ ٣٩                | ﴿ وأن ليس للإِنسان إلا ما سعى ﴾                                                                        |
|                      | سورة القمــر                                                                                           |
| 797° 791             | ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾<br>﴿وكل شيء فعلوه في الزبر﴾                                                   |
|                      | سورة المتحنسة                                                                                          |
| Y <b>r</b> y 1.      | ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيهانهن ﴾                          |
|                      | سورة المنافقسون                                                                                        |
| ۲٥ ١                 | ﴿إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم<br>إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون |
|                      | · سورة التحريـــم                                                                                      |
| <b>۲</b> 1٤ <b>٣</b> | ﴿ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبيـــر﴾                                          |
|                      | سورة الملسبك                                                                                           |
| ۱۸٤،۱۷۲ ۲            | ﴿ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملًا وهو الغزيز الغفــــور﴾                                |

|           |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة    | رقمها       | الآيــــة                                                                                                                                                                                                                         |
|           |             | سورة القلـــــم                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٥        | ٣           | ﴿وإن لك لأجرأ غير ممنون﴾                                                                                                                                                                                                          |
| 140       | 7_0         | و<br>فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون﴾                                                                                                                                                                                               |
|           |             | ووإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون                                                                                                                                                                   |
| 70        | ٥١          | إنه لمجنون﴾                                                                                                                                                                                                                       |
|           |             | سورة الحاقسة                                                                                                                                                                                                                      |
| 127       | ۲.          | ﴿إِنَّى ظَننت أَنِ ملاقٍ حسابيه ﴾                                                                                                                                                                                                 |
|           |             | سورة المعارج                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>70</b> | ١           | هسأل سائل بعذاب واقسيع که                                                                                                                                                                                                         |
| 10.       | <i>r</i> _٧ | ﴿سأل سائل بعذاب واقـــع ﴾<br>﴿إنهم يرونــه بعيداً ونراه قريباً ﴾                                                                                                                                                                  |
|           |             | سورة الجــــن                                                                                                                                                                                                                     |
|           |             | ﴿ قُلِ أُوحِي إِلَى أَنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا                                                                                                                                                                       |
| ۳۸        | ١           | ﴿ قُلِ أُوحِي إِلِيَّ أَنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا<br>قِرآنا عجباً ﴾                                                                                                                                                   |
| ٧٣        | 17          | ﴿وألُّو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا﴾                                                                                                                                                                                  |
|           |             | سورة المزمــــل                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٤        | **          | ﴿ فَاقْرَءُوا مَاتَيْسَرُ مَنَ القرآنُ عَلَمُ أَنْ سَيْكُونَ مَنْكَسَمُ مَرْضَى وَآخَرُونَ<br>يَضْرَبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مَنْ فَضَلَ الله وَآخَرُونَ يَقَاتَلُونَ فِي سَبِيلَ<br>الله فَاقْرَءُوا مَا تَيْسَرُ مَنْهُ ﴾ |
|           |             | سورة المدئـــر                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 &       | ٤٩          | ﴿ فَمَا لَمْم عَن التذكرة معرضين ﴾                                                                                                                                                                                                |

| الصفحــة | رقمها | الآيـــــة                                   |
|----------|-------|----------------------------------------------|
|          |       | سورة القيامـــة                              |
| ۱۷٦      | ٦     | ﴿ يسأل أيان يوم القيامـــة ﴾                 |
|          |       | سورة عيس                                     |
| ١٦       | ٣     | ﴿وما يدريك لعله يزُكـــــى﴾                  |
|          |       | سورة الطــــارق                              |
| ٤٦       | ٨     | ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجِعَــه لقادر ﴾            |
|          |       | سورة العلــــق                               |
| ۱۸۷      | ٧_٦   | وكلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى <b>﴾</b> |
|          |       | سورة الكوثــــر                              |
| ٣٢       | •     | ﴿إِن أعطيناك الكوثسر﴾                        |

-

•

# - ۲ -فهرس که که ریث والا شر

| الصفحة                                                        | الحسديسث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18                                                            | وكأنك بالدنيا لم تكن وبالأخرة لم تزل،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                               | eti i f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                               | w Mii +ti ai + f a as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲٤                                                            | واللهم إني أعود بك من المعرم والمائم،   |
| ٤٥                                                            | وإن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٨                                                            | «إِن مَنْ الشَّعْرِ حَدَّمَهُ وَإِنْ مِنْ البَيَانُ لَسَّاطِرَا، المَّانِيَانُ لَسَاطِرَا، المُعْدِدُ المُعْنِيةِ المُعْنِيقِ المُعْنِيةِ المُعْنِيةِ المُعْنِيقِ الْمُعِلِيقِ المُعْنِيقِ المُعْنِيقِ المُعْنِيقِ المُعْنِيقِ المُ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٢                                                            | وإني كنت عن هـدا لعنيه، وإني كنت عن هـدا لعنيه، والله الله عنه العنيه، والله الله عنه العنيه، والله الله عنه المؤمناً، والله والله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۰                                                            | ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضرَّ بك آخروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۹۸                                                            | ولعلك أن محلف حتى يشقع بك أقوام ويستربك مسرر.<br>ولا سيف إلا ذو الفقار ولافتي إلا علي،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا مما بطن                                                     | ولا سيف إلا دو الفقار ولا فني إلا طلي المن ما ما منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 99                                                            | ولا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.                                                           | ولا شيء أحب إليه المدح من الله. ولذلك مدح نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 117                                                           | ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعست،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| : فیصر بعده: ۱۱۷                                              | وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                               | وقل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 1 · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        | وجدت الناس اخبر تقلـــه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ن التمروالماء، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           | ولقد رأيتنا مع رسول الله على وما لنا طعام إلا الأسودا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                               | و المراكبة ا |
| 117                                                           | and the second of the second o |
|                                                               | والمرات المنافي والمراتكة بالليل وملائكية بالنهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حین بشریها وهو مؤمن از ۲۰۰۰ · · · · · · · · · · · · · · · · · | - ولا بناني الذاني حين بناني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| τοξ                                                           | ومن ابتلي بهذه القاذورات، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

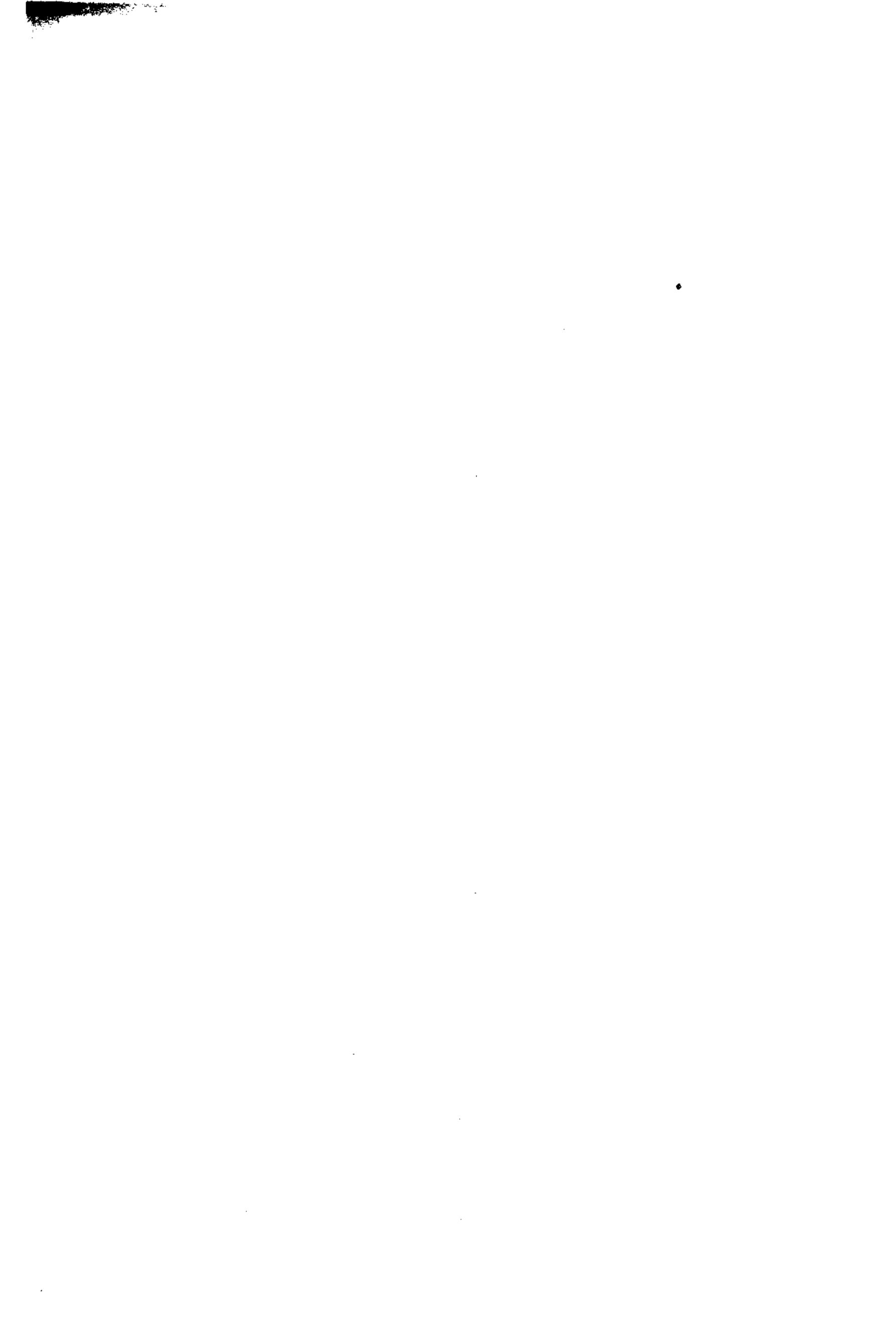

# - ٣ -فهـُـرسُ الأشعــار

# قافية الهمزة

واعملم أن تسليماً وتركا

| (الوافر ـ غالب العكلي)                                                                                                                                                                    | <b>1</b>                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| يكسون مزاجها عسسل ومسساء مسائم                                                                                                                                                            | كأن سبيئة من بيست رأس                                      |
| (الوافر ـ حسان بن ثابت)                                                                                                                                                                   |                                                            |
| أقوم آل حصن أم نساءً ١٦٣                                                                                                                                                                  | وما أدري وسوف إخال أدري                                    |
| (الوافر ـ زهير بن أبي سلمي)                                                                                                                                                               |                                                            |
| حدّثتمـــوه لـــه علينــا الـــولاءُ ٢١٣                                                                                                                                                  | أو منعتم ما تسألون فمن                                     |
| (الخفيف _ الحارث اليشكري)                                                                                                                                                                 |                                                            |
| يلــق فيهــا جآذراً وظبــاءَ ١٦١،٢٢                                                                                                                                                       | إن من يدخل الكنيســـة يوماً                                |
| (الخفيف ـ الأخطل)                                                                                                                                                                         |                                                            |
| ما إن تزال منوطــة برجـــائي ٥٨<br>(الكامـــــل)                                                                                                                                          | قالوا أخفت فقلـت إن وخيفتي                                 |
| د الکام                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| ()—————————————————————————————————————                                                                                                                                                   |                                                            |
| قافية الباء                                                                                                                                                                               |                                                            |
| قافية الباء                                                                                                                                                                               | إذا قيل سبروا إن ليلي لعلها                                |
| قافیة الباء<br>جری دون لیلی مائل القرن أعضبُ ۲۵<br>(الطویل)                                                                                                                               | إذا قيل سيروا إن ليلى لعلها                                |
| قافیة الباء<br>جری دون لیلی مائل القرن أعضبُ ۲۰<br>(الطویل)<br>لعل أیی المغوار منك قریبُ ۸۱                                                                                               |                                                            |
| قافیة الباء<br>جری دون لیلی مائل القرن أعضبُ ۲۰<br>(الطویل)<br>لعل أیی المغوار منك قریبُ ۸۱                                                                                               | إذا قيل سيروا إن ليلى لعلها فقلت ادع أخرى وارفع الصوت رفعة |
| قافیة الباء<br>جری دون لیلی مائل القرن أعضبُ ۲۰<br>(الطویل)<br>لعل أیی المغوار منك قریبُ ۸۱                                                                                               | فقلت ادع أخرى وارفع الصوت رفعة                             |
| قافیة الباء<br>جری دون لیلی مائل القرن أعضبُ ۲۵<br>(الطویل)                                                                                                                               |                                                            |
| قافیة الباء جری دون لیلی ماثل القرن أعضب ۲۵ (الطویل) لعل أبي المغوار منك قریب ۸۱ لعل أبی المغوار منك قریب (الطویل ـ کعب بن سعید الغنوی) تری حبهم عاراً علی وتحسب تری حبهم عاراً علی وتحسب | فقلت ادع أخرى وارفع الصوت رفعة                             |

| 17. | أني وجدت ملاك الشيمة الأدبُ     | كذاك أدبت حتى صار من أدبي   |
|-----|---------------------------------|-----------------------------|
|     | (البسيط ـ بعض الفزاريين)        |                             |
| 4.0 | برؤيتنا قبل اهتمام بكم رعبا     | لنحن الأولى قلتم فأنى ملئتم |
|     | (الطويل)                        |                             |
|     | وكان ذهابهن له ذهابا            | يسر المرء ما ذهب الليالي    |
|     | (الوافس)                        |                             |
| 77. | لسب بذلك الجرو الكلابــا        | ولَوْ ولدت قفيرة جرو كلب    |
|     | (الوافر - جرير)                 |                             |
| ٥٣  | ترضى من اللحم بعظم الرقبة       | أم الحليس لعجوز شهربه       |
|     | (الرجز ـ عنترة بن عروس)         |                             |
| ۱۷٤ | ســـوالك نقبــاً بين حزمي شعبعب | تبصر خليليً هل ترى من ظعائن |
|     | (الطويل _ امرؤ القيس)           |                             |
|     | وأخشى مليات الزمان الصوائب      | وكيف أبالي بالعدا ووعيدهم   |
| 711 | وأرأف مستكفئ وأسمح واهب         | وأنت أراني الله أمنع عاصم   |
|     | (الطويل)                        |                             |
| YOV | يسؤك وإن يكشف غرامك تدرب        | وقالت متى يبخل عليك ويعتلل  |
|     | (الطويل - امرؤ القيس)           |                             |
|     | فلم ذا رجاء ألقه غير واهب       | ظننت فقيراً ذا غنى ثم نلته  |
|     | (الطويل)                        |                             |
|     | فيه نلذ ولا لذات للشيب          | إن الشباب الذي مجد عواقب    |
|     | (البسيط ـ سلامة بن جندل)        |                             |
| 778 | فإن الحوادث أودى بها            | فإما تريسني ولي لمــــة     |
|     | (المتقارب ـ الأعشى)             |                             |
|     | قافية التاء                     |                             |
|     |                                 |                             |

قد كنت أحجو أبا عمر أخا ثقة حتى ألمت بنا يوماً ملماتُ ١٤٠ (البسيط ـ أبو كعب من بني العجلان)
ليت وهمل ينفع شيشاً ليت ليت شباباً بوع فاشتريتُ ٢٦٦ (الرجز ـ رؤبـــة)
وما كنت أدري قبل عزة ماليكا ولا موجعات القلب حتى تولت ١٧٢ (الطويل ـ كثير)
علام تقول الرمح يثقل عاتقي إذا أنا لـم أطعن إذا الخيل كرتِ ٢٠١ (الطويل ـ عمر بن معدي كرب الزبيدي)

ألا عمر وتى مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت يـد الغفـلاتِ ١٢٨ (الطويل) على صروف الدهر أو دولاتها يدللـنا اللمـة من لماتهـا ٧٩ (الرجـــــز)

#### قافية الحاء

لقد كان لي عن ضرتين عدمتني وعما ألاقي منهما متزحزح 19٠ (الطويل ـ جران العود)
ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط عما تطبيح الطوائح ٢٤٥ (الطويل ـ نهشل النهشلي)
تبكي على زيد ولا زيد مثله بريء من الحمى سليم الجوانح ١١٥ (الطويل)
إن السماحة والمروءة ضمنا قبراً بمرو على الطريق الواضح ٢٢٨ (الكامل ـ زياد الأعجم)

#### قافية الدال

وأي كريــم لا أبـاك مخلــدُ ١٠٦ وقد مات شماخ ومات مررد (الطويل ـ مسكين|الدارمي) جيـوب بأيـدي مأتـم وخـدودُ عشية قام النائحات وشققت (الطويل ـ أبو عطاء السندي) شقىي ومن سالمته لسعيدُ ٤٧ وإنك من حاربته لمحارب (الطويل ـ عمرو بن عبد الله الجمحي) ولكنني من حبها لعميدُ ٥٢ يلومونني في حب ليلى عواذلي (الطويل) فإن اغتباطأً بالوفاء حميدً ١٤٦ دريت الوفي العهد يا عرو فاغتبط (الطويل) فأقبلت من أهلي بمصر أغوددُها ٢١٢ وخبرت سوداء الغميم مريضة (الطويل ـ العوام بن عقبة) خطاك خفافاً إن حراسنا أسداً ١٩ إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن (الطويل ـ عمر بن أبي ربيعة) تفكر أئيًّاه يعنون أم قــردا حزق إذا ما الناس أبدوا فكاهة (الطويل \_ جامع الكلابي)

فقال من سئلوا أمسى لمجهودا ٥٣ مروا عجالي وقالوا كيف سيدكم (البسيط) ورد وجوههن البيض سيودا ١٥١ فرد شعورهن السود بيضا (الوافر ـ عبد الله بن الزبير) أجندلاً بحمل ن أم حديدا ٢٨٦ ما للجمال مشيها وتيدا (الرجز \_ الزباء) ومازلت من ليلي لدن أن عرفتها لكالمائم المقصى بكل مراد ٥٣ (الطويل ـ كثير عزة) بالله مستظهراً بالحزم والجليد ٢٦ إن اختيارك ما ترجوه ذا ثقة (البسيط) قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقد ٦٦ (البسيط ـ النابغة الذبياني) ما الروع عم فلا يلوي على أحد قد جسربوه فألفوه المغيث إذا (البسيط) شلت يمينك إن قتلت لمسلماً حلت عليك عقوبة المتعمد ٧٧،٦٥،٦٣ (الكامل - عاتكة بنت زيد القرشية) أفد الترحل غير أن ركابنا (الكامل ـ النابغة الذبياني) وأجبت قائل: كيف أنت؟ بصالح حتى مللت وملنى عوادي (الكامل)

## قافية الراء

خود يغطي الفرع منها المؤتزر لوعصر منه البان والمسك انعصر (الرجز ـ أبو النجم العجلي)

فدع عنك ليلي إن ليلي وشأنها وإن وعدتك الدهر لا يتيسر ٢٦ (الطويل)

أفي الحق أني مغرم بك هائم وأنك لا خيل هواك ولا خير ٤٢ (الطويل)

أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر ٨٧ (الطويل ـ أبو صخر الهذلي)

فيا جنة الفردوس أقبلت تبتغي ولكن دعاك الخبز ـ أحسب ـ والتمر ١٦٣ (الطويل)

(الكامـــل)

إذا هو بالمجــد ارتــدى وتأزرا ١١٨، ١٢١ (الطويل ـ الفرزدق)

إذن للام ذوو أحسابها عمرا ١٠٢ (البسيط مالفرزدق)

يلوح على وجهه جعفــــرا ٢٠٧ (المتقــــارب)

ولكن زنجي عظيم المشافر (الطويل ـ الفرزدق)

لهنك في الدنيا لباقية العمر ٥٦ (الطويل عروة الرحال)

ولكن بأنواع الخدائم والمكسر ١١٤ (الطويل)

فبالغ بلطف في التحيل والمكــــرِ 18٧ (الطويل\_زياد بن ســــيار)

وريحكم من أي ريع الأعاصر الاعار (الطويل - زياد الأعجم)

على التنائي لعندي غير مكفور ٢٦، ٥٠ (البسيط ـ أبو زبيد الطائي)

ألا تجشؤكم حسول التنانيسر ١٢٦ (البسيط ـ خداش بن زهير أو حسان بن ثابت)

يهدي إليَّ غرائب الأشـــعار ٢١١ (الكامل ـ النابغـة الذبيانـــي) فلا أب وابناً مثل مروان وابنه

لو لم تكــن غطفــان لا ذنوب لهــــا

وأصفر من ضرب دار الملوك

فلو كنت ضبياً عرفت قرابتي

ثهانین حولاً لا أری منك راحة

قهرت العدا لا مستعيناً بعصبــة

تعلم شفاء النفس قهر عدوها

ومن أنتم إنا نسينا من أنتـم

إن امرءاً خصني عمداً مودتــه

ألا طعان ألا فرسان عادية

نبئت زرعة والسفاهة كاسمها

#### قافية السين

والحب يأكل في القرية السوسُ ٢٧٨ (البسيط مالمتلمس)

في بلد ليس به أنيس مم المران العود أو رؤبة) (الرجز ـ جران العود أو رؤبة)

آليت حب العراق الدهر أطعمه

ياليتني وأنت ياليس

#### قافية الطاء

إلى اللحـــد وتنغـــط ١٣ (الهــزج - الحــريري) كأنــي بك تنحـــطُ

#### قافية العين

(الطويل ـ الضحاك الرقاشي) فوالله ما أدري غريه لويته أيشتد إن قاضاك أم يتضسرع الم (الطويل) شلاث الأثافي والديار البلاقسة وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى (الطويل ـ ذو الرمـــة) ولا بد يوماً أن ترد الودائسم ٢٥١ وما المال والأهلون إلا وديعسة (الطويل - لبيد) فهلاً التي عن بين جنبيك تدفــــــم ٢٨٤ أتجزع إن نفس أتاها حمامها (الطويل ـ زيد بن رزين) كها يندم المغبــــون حين يبيـــــع ندمست على ما كان مني \_ فقدتني \_ ركائبها أن لا إلينا رجوعُهــــا بكت جزعاً واسترجعت ثم آذنت (الطويل) فبكى بناتي شأنهن وزوجتي والظاعنون إلي ثم تصدعــــوا (الكامل -عبدة بن الطبيب) لعلك يوماً أن تلم ملمة عليك من اللائي يدعنك أخرعا (الطويل - متمم بن نويرة) ياليت أيام الصبا رواجعا (الكامل) نجمأ يضيء كالشهاب لامعا ترى حيث سهيل طالعاً ( الرجز ) ودلى دل ماجـــدة صنــاع وكونى بالمكارم ذكرينسي ( الوافـــر ) وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعـــــي لا تجزعي إن منفس أهلكته **የ**ለ۳ (الكامل ـ النمر بن تولب)

#### قافية الفاء

ولا قائــل المعروف فينا يعنــفُ ٢٦٧ (الطويل ـ الفرزدق)

فما حل من جهل حبا حلمائنــا

#### قافية القاف

فراقك لم أبخل وأنت صديقُ ٧١ (الطويل)

فلو أنك في يوم الرخاء سألتنـي

أخاف إذا مامت ألا أذوقُها ٧٤ (الطويل ـ أبو محجن الثقفي) ولا تدفنني في الفلاة فإنــي

فنيتنــــا ونيتهـــم فريــــقُ ٤١ ( الوافــــر ــ المفضل بن معشـــــر )

أحقاً أن جيرتنا استقلوا

وإلا فاعلموا أنا وأنتسم

### قافية الكاف

وإلا فهبني امرءاً هالكـــا ١٤٣ (المتقارب ـ عبد الله بن همام السلولي)

فقلت أجرني أبا مالك

# قافية اللام

بمنسأة قد جاء حبل وأحبـلُ ١٠٧ (الطويــل)

أمن أجل حبل لا أباك ضربتــه

بوادٍ وحولي إذخـر وجليـلُ ٢٦ (الطويل ـ بكر بن غالب أو بلال بن رباح)

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلــة

أن هالك كل من يحفى وينتعـلُ ٧٠ (البسيط)

في فتية كسيوف الهند قد علموا

على الناس أو إن الأكارم نهشلل ٢٥ (الطويل ـ الأخطل) سلوا إن حياً من قريش تفضلوا

رباحاً إذا ما المرء أصبح ثاقلًا ١٤٨ (الطويل ـ لبيد بن ربيعة رضى الله عنه)

حسبت التقى والجود خير تجارة

ولا جفا قط إلا جباً بطللا ٢٧٣ (البسيط)

ما عاب إلا لثيماً فعل ذي كرم

| 99  | إذا الداعي المثوب قال: يالا                | فخير نحن عند الناس منكم      |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------|
|     | (الوافر ـ زهير بن مسعود الضبي)             |                              |
| 107 | تجافى الليل وانخـزل انخـزالا               | أراهم رفقتي حتى إذا ما       |
|     | (الوافر ـ عمرو بن أحمر الباهلي)            |                              |
| 108 | فقلت لصيدح انتجعي بالالا                   | سمعت النـاس ينتجعون غيثـأ    |
|     | (الوافسر ـ ذو الرمــة)                     |                              |
| 40  | وإن في الســفر إذ مضــوا مهــلاً           | إن محلًا وإن مرتحــــلًا     |
|     | (الخفيف - الأعشسي)                         |                              |
| ٧١  | وأنك هناك تكون الثمالا                     | بأنك ربيع وغيث مريع          |
|     | (المتقارب ـ جنوب الهذليــة)                |                              |
| 220 | ولا أرض أبقــل إبقالهـــــــا ٢٢٧،         | فلا مزنـة ودقـت ودقهـا       |
|     | (المتقارب ـ عامر بن جوين الطائي)           |                              |
| 44  | فهل عند رســـم دارس من معـــول ِ           | وإن شفاء عبرة مهراقة         |
|     | (الطويل ـ امرؤ القيـس)                     |                              |
| 181 | فإني شـريت الحلم بعدك بالجهــل ِ           | فإن تزعميني كنت أجهل فيكم    |
|     | (الطويل ـ أبو ذؤيب الهذلــي)               |                              |
| 197 | مقول لديهم لازكا مال ذي بخــل ِ            | تواصوا بحكم الجود حتى عبيدكم |
|     | (الطويل)                                   |                              |
| 177 | إذا ألاقي الذي لاقاه أمثاني                | ألا اصطبار لسلمي أم لها جلد  |
|     | (البسيط ـ قيس بن الملوح)                   |                              |
| 124 | ثوبي فأنهض نهض الشارب الثمــل              | وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني   |
|     | سيط_ أبو الخطاب الباهلي أو أبوحية النميري) | رالب                         |
| ٧٤  | قبل أن يسألوا بأعظم ســـؤل                 | علموا أن يؤملون فجادوا       |
|     | (الخفيسف)                                  |                              |
|     |                                            |                              |

# قافية الميم

كان ظبية تعطو إلى وارق السلم ٧٩،٧٧،٧٥ (الطويل - ابن صريم اليشكري) ولكنها المولى شريكك في العدم ١٤١ (الطويل - النعمان بن بشير) ب فمحنورها قد ألم ٧٧ (الخفيف)

ويوماً توافينا بوجه مقسم ... فلا تعدد المولى شريكك في الغنى لا يهولنك اصطلاء لظى الحو

غداة غد أم أنت للبين واجمهم ٢٥٣ هريسرة ودعها وإن لام لائسم (الطويل ـ الأعشــي) وصال على طول الصدود يدوم ٢١٩ صددت فأطولت الصدود وقلما لهنك من برق على كريــم ٧٥ ألا يا سنا برق على قلل الحمى (الطويل ـ فتي من بني نمير) وقد أسلهاه مبعد وحميـــمُ ٢٣٩ المارقين بنفسسه تولى قتال (عبد الله بن قيس الرقيات) كراماً مواليها لثاماً صميمُها ٢١٤ ونبئت عبد الله بالجو أصبحت (الطويل ـ الفرزدق) فما زاد إلا ضعف مابي كلامُها ٢٧٣ تزودت من ليلي بتكليم ساعة (الطويل - قيس بن الملوح) كأن الأرض ليس بها هشام ١٠ فأصبح بطن مكة مقشعراً (الوافسر - الحارث المخزومسي) ولا غول ولا فيها مليــم ٩٨ تأثيم فيها ولا لغو ولا ( الوافسيس ) ذا عفة فلعلة لا يظلم ١٤٥ والظلم من شيم النفوس فإن تجد (الكامل ـ المتنبي) المنايا لاتطيش سهامها ١٦٩ ولقد علمت لتأتين منيتي (الكامل \_ لبيد رضى الله عنه) شملي بهم أم دوام البعد محتوما ٢٠٠ أبعــد بعــد تقول الدار جامعة لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم نامًا ٢٠ إن الذين قتلتم أمس سيدهم (البسيط) لاتكثرن إني عسيت صائماً ٢١ أكثرت في العذل ملحاً دائماً (الرجز ـ رؤبـــة) يدنين أم قاسمه وقاسمها ١٩٨ متى تقول القلص الرواسيا (الرجز \_ هدبة بن خشــرم) بآبائي الشم الكرام الخضارم وإن حراماً أن أسب مجاشعاً (الطويل ـ الفرزدق) ببيض المواضي حيث لي العمائم ونطعنهم حيث الكلي بعد ضربهم (الطويــل) وكنت أرى زيداً كها قيل سيداً إذا أنه عبد القفا واللهازم (الطويل)

تحمل بالعلياء من فوق جرئـــم (الطويل ـ زهير بن أبي سلمي) أعاليها مر الرياح النواسم ٢٢٤ (الطويل ـ ذو الرمــة) كما شرقت صدر القناة من الدم ٢٢٥ (الطويل - الأعشى) ليعلم مابي من جوى وغـــرام ٦٩ (الطويـــل) يا بؤس للجهل ضراراً لأقسوام ٢٣٤ (البسيط \_ النابغة الذبياني) مني بمنسؤلة المحب المكرم ١٣٣ (الكامل \_ عنترة) من عن يمينسي تارة وأمسامي ١٨٨ (الكامل - قطري بن الفجاءة) في حربنا إلا بنات العلم ٢٣٠ ( الرجــــز )

تبصر خليلي هل ترى من ظعائن مشین کیا اهتزت رماح تسفهت وتشرق بالقول الذي قد أذعته فياليت أن الظاعنين تلبثوا قالت بنو عامر خالوا بني أسد ولقد أرانى للرماح دريثة مابرئـــت من ريبة وذم

# قافية النون

رو وليت يقولها المحسزون ٢٨ ك وهل أقدمت عليك المنــونُ (الخفيف \_ أبو طالب) أمين وخوان يخال امينًا ٧٣ (الطويل) لعمسر أبيك أم متجاهلينـــا ٢٠٠،١٩٩ ( الوافسر ) تعبأ بعذل العاذلينا ١٦٤ ( الوافسر ) (مجزّوء الكامل ـ عبد الله بن قيس الرقيات) هذا ورب البيت إسرائينا الزجسز)

ليت شعري مسافر بن أبي عمد أي شهيء دهاك أم غال مرآ تيقنتِ أن رب امرىء قيل خائناً أجهالاً تقول بنسي لؤي شجاك أظن ربع قالت وكنت

فمتى تقول االسدار تجمعنا ١٩٧ أما الرحيل فدون بعد غد (المنسرح ـ عمر بن أبي ربيعــة) مسرعين الكهول والشبانا ٢٠٤ قول يا للرجال ينهض منّا (الخفيف) وإن مالك كانت كرام المعادنِ أنا ابن أباة الضيم من آل مالك (الطويل ـ الطرماح بن حكيم) ملاق لا أباك تخوفيني ١٠٦ أبا لموت الذي لابد (الوافر ـ أبوحية النميري أو الأعشى) أمسى أبان ذليلًا بعد عزته وما أبان لمن أعلاج سودانِ ٥٥،٥٥ وغاب بعلك يوماً أن تعوديني ٢١٢ وما عليك إذا أخبرتني دنفا (البسيط ـ رجل من بني كلاب) كأن ثديـاه حقـان ٧٧،٧٥ (الهـــزج)

## (قافية الياء)

بدالي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا ٩٠ (الطويل ـ زهير بن أبي سلمى) تعز فلا شيء على الأرض باقياً ولا وزر مما قضى الله واقيا ١٢٩ (الطويل)

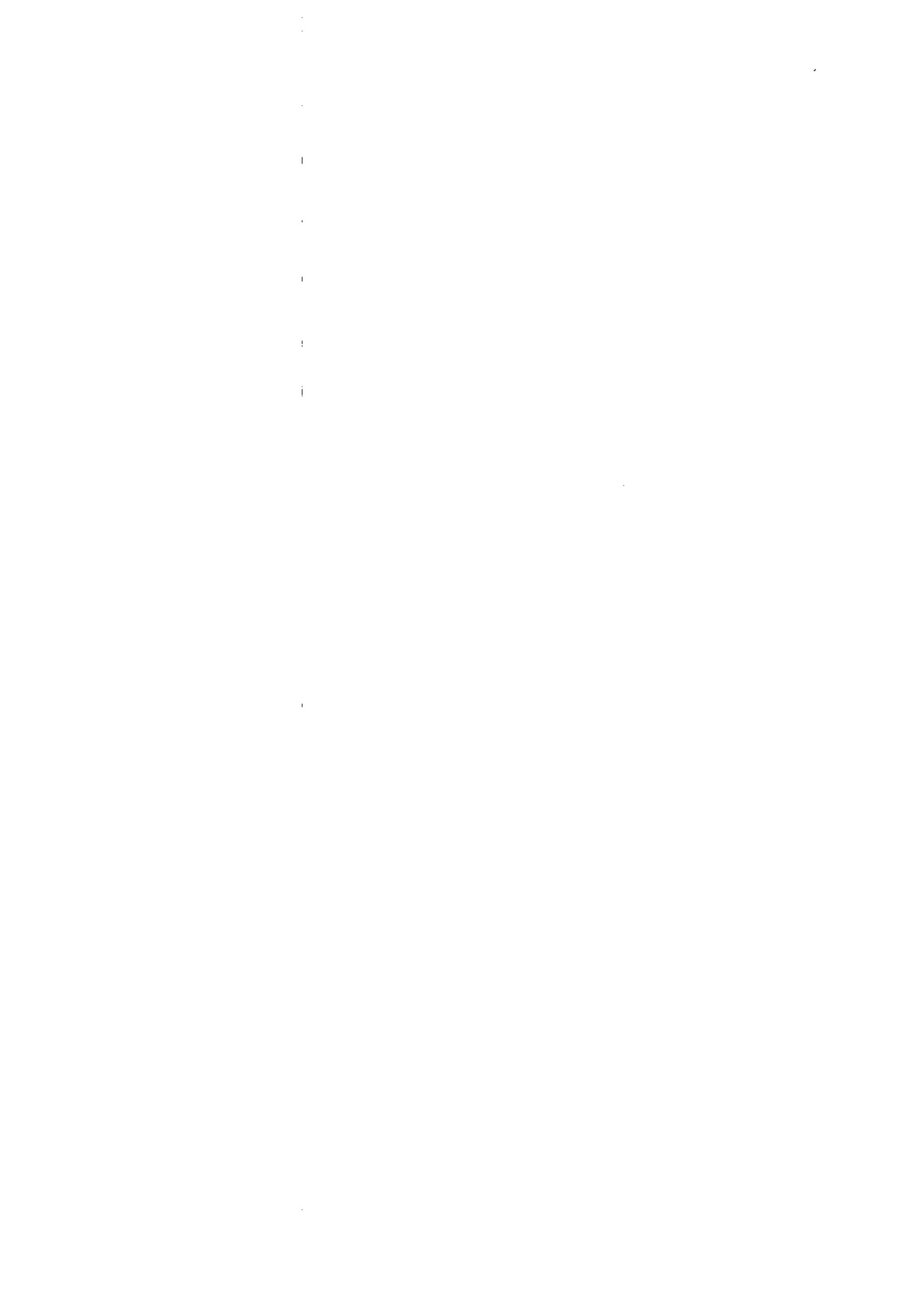

# - ٤ -فه رسُ الأمثال

| الصفحة | المئسسل          |
|--------|------------------|
| ١٣٢    | من يســـــمع يخل |

.